الْبَهُنَّ لَيْنَا لِنَشْرِنَهِ نِيْزَالكُنْكُ وَالرَّسَالِ العِلِمِيَّهِ دَوْلَةُ الْكُونِيَّة

التعلق المراد

«في المسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ الْأَخْمَةِ»

«قِطْعَةَ مِنْ كِتَا بَيْ الزُّكَاةِ وَالصَّيَامِ »

تَصْنِيْفُ القَّاضِي إِنِي يَعْلَىٰ الْجُنْبَلِيِّ مُجَدِّبْ الْحُسُّيِّنِ بُرْمِسَتِّد بْرْضَلْكِ الْفَرِّاءِ الْمَعْدَادِيُّ (ت، ۱۵۸م)

جَنِينَةُ عِنْدُلِلَذَنِيرَ عُرِلِطَيْسِ كَرِيْمَ فَوْلِو مُحَرَّرُ لِلْفِيمِي

الجُزُّ الثَّانِي

أَنْ تَهُمُ فِي الْمَهُمُ الْمُرْبِعُ الْمُتَشْرِنَهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ الْمُنْهُ وَالْرَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةِ مَنْفُرْزَهِ مِنْهِ الْمُنْهُونِيَّةِ الْمُؤْمِنَةِ مَا مُنْهَائِلُ الْعِلْمِيَّةِ

التعالي التعالي المالي المالي

«فِي الْمِيَائِلِ لِخِلَافِيّة بَيْنَ الْأَعْمَةِ» وفي الْمِينَا لِأَحْمَةِ » (قِطْعَة مِنْ عِنَائِي الزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ »

تَصْنِيْفُ القَاضِي إِنِي يَعَلَىٰ الْجَنْبَلِيِّ مُحَدِّبْوَ الْمُسَيِّنِ بِرَمِحَتَّهَ دِبْوَضَافِ الْفَرَّاءِ الْبَعْدَادِيِّ (ت: 208ه)

عَنِينَةُ عَرِلِللَّهُ مِنْ كُولِهِ مُحَتَّرُ لِلْأَمْعِي عَرِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الجُزُّءُ الثَّانِي

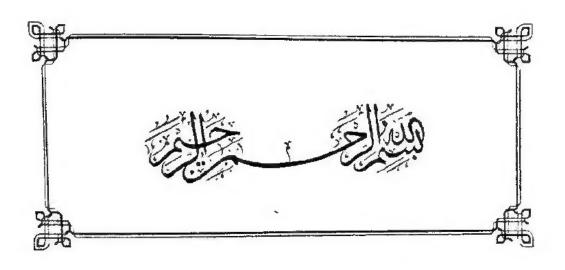

ا ٩٦ | مَسْأَلَةً: يَجُوزُ تَعْجِيلُ صَدَقَةِ الفِطْرِ قبلَ يَوْمِ الفِطْرِ بِيَومٍ أَو يَومَيْنِ، ولا يَجُوزُ بزِيادَةِ علَىٰ ذلكَ<sup>(١)</sup>.

نَصَّ عَليهِ فِي «رِوايَةِ إِسْحَاقَ بنِ إِبراهيمَ» فقَالَ: «لا بَأْسَ أَن يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدُقَةَ الفِطْرِ قبلَ الفِطْرِ بيومِ أَو يَومَيْنِ».

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يجُوزُ تَعْجِيلُها قبلَ الفِطْرِ بسَنةٍ وسنَتَيْنِ».

وقَالَ الشَّافِعِيِّ: «يجُوزُ تَعْجِيلُها منْ أوَّلِ شَهْرِ رمَضَانَ ، ولا يَجُوزُ قَبْلَه».

دلِيلُنَا: مَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِهِ: عنْ نافع ، عنِ ابنِ عمرَ قَالَ: «قَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . . . » ، وقَالَ: «أَغْنُوهُم عنِ الطَّلَبِ فِي هذَا اليَومِ»(٢). وظاهِرُ هذَا: يَقْتَضِي وُجُوبَ الإعْطاءِ فِي اليَومِ ، إلا مَا خصَّهُ الدَّليلُ .

ورَوَىٰ أيضًا بإسْنَادِهِ: عنِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ رسُولَ اللهِ أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قبلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الصَّلاةِ»(٣). وظاهِرُ هذَا: يَقَتَضِي وُجُوبَ إِحْرَاجِها فِي يَومِ الفِطْرِ.

ولأنَّ هذه الصَّدَقَةَ بِتعَلَّقُ وُجُوبُها بِسَبِينِ:

﴿ أُحدُهُمَا: رمَضَانُ .

﴿ وَالْآخَرُ: الْفِطْرُ فِيهِ ﴿

فَوَجَبَ أَن لَا يَجُوزَ تَقديمُها علَى السَّببَينِ، قِياسًا علَىٰ تَقْدِيم زَكَاةِ المالِ

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل اللمؤلف (٤٨٩).

 <sup>(</sup>۲) الدارقطتي (۳/رقم: ۲۱۳۳). قال الألباني ني «إرواء الغليل» (۳/رقم: ۸٤٤): «ضعيف».

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٣٤).

علَىٰ الحَوْلِ والنَّصَابِ،

، فإن قِبلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ دُخولَ رَمَضَانَ سَبَبٌ لُوُجُوبٍ هَذِهِ الزَّكَاةِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: نَدُلُّ عَلَيهِ بِمَا رَوَىٰ ابنُ عَمَرَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ مَنْ رَمَضَانَ»(١). فأضَافَها إلَىٰ رَمَضَانَ ، وأنَّ الفِطْرَ مَنهُ.

ورَوَىٰ أَبُو بِكُرِ بِإِشْنَادِهِ: عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّامِمِ مَنَ الرَفَثِ ، وطُعْمةً للمَساكِينِ ، [١/١٠١] مَنْ أَدَّاهَا قِبَلَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَنَ قَبُولُةٌ ، ومن أَدَّاها بعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَنَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَنَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَنَ الصَّدَقاتِ ﴾ (٢٠).

ورَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ هَا هُنا بإسْنَادِه: عنِ الحسنِ قَالَ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، وهُوَ أَمِيرُ البَصْرَةِ فِي آخِر الشَّهرِ: «أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُم»(٣). فأضَافَها إلَىٰ الصَّبام.

فإن قِيلَ: أَكثَرُ مَا فِي هذَا أَنَّها مُضافَةٌ إلَىٰ رمَضَانَ والفِطْرِ منهُ، وكُونُها مُضافةٌ إليهِ لا يُوجِبُ أن يكُونَ رمَضَانُ سببًا لها.

﴿ قِيلَ له: الكَفَّارَةُ لَا تُضافُ إلَىٰ رمَضَانَ، وإنَّما تُضافُ إلَىٰ [الوَطْءِ](١) فِي رَمَضَانَ، ومِن يُضِيفُها إليهِ فإنَّمَا يَحْذِفُ المضَافَ لضَرْبٍ منَ الاختِصارِ والتَّجَوُّزِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/رقم: ٣٤٢٥ ، ٣٣٣٢) والطحاوي في الشرح مشكل الآثار ١ (٩/رقم: ٣٤٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبر داود (۱۲۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطني (۳/رقم: ۲۰۳۷) والبيهةي في «السنن الصغيرة (۲/رقم: ۱۲۴۰).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٣٠).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (الوطن).

(O)(O)

ولأنَّهُ لَمْ يُوجَدُّ مَنْ أَسْبَابٍ وُجُوبٍ هَذِهِ الزَّكَاةِ غَيرُ مُؤَدِّبِها، فلا يَجُوزُ تَعْجِيلُها، أَصْلُهُ: زَكَاةُ المالِ، وهُوَ إذا لَمْ يكُنْ مَعَهُ نِصَابٌ، فَعَجَّلَ خَمْسَ دَراهِمَ عَمَّا يَحْصُلُ له مِنَ النَّصَابِ، فإنَّهُ لا يَجُوزُ، كذَلكَ هَا هُنا.

واحْتَجَّ المُخَالِفُ: بأنَّ هذِه الزَّكَاةَ مُؤدَّاةٌ عنِ البَدنِ ، فإذَا وُجِدَ جَازَ تَعْجِيلُها ، كَزَكَاةِ البَدنِ ، فإذَا وُجِدَ النَّصَابُ . كَزَكَاةِ المالِ ، لَمَّا كَانَتْ مُؤدَّاةً عنِ النِّصَابِ ، جَازَ تَعْجِبلُها إذا وُجِدَ النَّصَابُ .

قَالُوا: والدِّلالَةُ علَىٰ أَنَّهَا مُؤدَّاةٌ عنِ البَدنِ: قَولُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَدُّوا عنْ كُلِّ حُرِّ وعَبْدٍ» (١) ؛ ولهَذَا نقُولُ: لو عجَّلَهَا وهُوَ فَقِيرٌ ، ثمَّ جاءَ يومُ الفِطْرِ وهُوَ غَنِيٌّ ، إنَّهُ يُحرِّ وَعَبْدٍ» (١) ؛ ولهذَا نقُولُ: لو عجَّلَهَا وهُوَ فَقِيرٌ ، ثمَّ جاءَ يومُ الفِطْرِ وهُوَ غَنِيٌّ ، إنَّهُ لا يجُوزُ ؛ يُحزِيعُ عنهُ ، وليسَ كَذَلَكَ تَعْجِيلُ زَكَاةِ المالِ وهُو فَقِيرٌ ثمَّ اسْتَغْنَىٰ ، أنَّهُ لا يجُوزُ ؛ لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ المؤدِّىٰ عنهُ غَيرُ مَوجُودٍ فِي حالِ الأَدَاءِ ، فهُو مِثلُ أن يُؤدِّي هذِهِ الزَّكَاةَ عنْ ولدٍ لمْ يُولَدُ .

والجَوَابُ: أَنَّ زَكَاةَ المالِ مُؤدَّاةٌ عنِ البَدنِ أيضًا، وإنَّما جَعَلَ المالَ شَرْطًا فِي وُجُوبِها، بدَلِيلِ: أَنَّها طَهارَةٌ لَبَدَنِ رَبِّ المالِ، ثم ثَبَتَ أَنَّ [وُجُودَ] (٢) بدَنِ ربِّ المالِ لا يَدُلُّ علَىٰ جَوَازِ الإِخرَاجِ قبلَ وجُودِ الشَّهْرِ.

على أنَّ زَكَاةَ المالِ إذا وُجِدَ النَّصَابُ لمْ يَبْقَ لُوجُوبِها إلا شَرْطُ واحِدٌ، فَجَازَ تَقدِيمُها على الشَّرْطِ الذِي يلِيهِ الوُجُوبُ، وليسَ كذَلكَ إذا وُجِدَ المزَكِّي، فإنَّهُ قدْ بَقِي شَرْطَانِ: دُخُولُ رمَضَانَ، والفِطْرُ منه ؛ فلم يَجُزُ تَعْجِيلُها، وقدْ دَلَّلْنَا أنَّ كُلَّ واحِدٍ منهُما شَرْطٌ فِي هذِه الزَّكَاةِ بما تَقَدَّمَ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢١١٩) وابن الجوزي في اللموضوعات، (٢/رقم: ١٠٣٤) من حديث ابن عباس بنحوه-

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وجوب».

# فَصْـلُّ

والدِّلالَةُ علَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْدِيمُها مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قُولِه عَلَىٰ اللهِ النَّنَاءُ فِي يَومِ الْغُنَاءُ فِي يَومِ الْغُنَاءُ فِي يَومِ الْغُنَاءُ فِي يَومِ الْغَنَاءُ فِي يَومِ الْعِيدِ.

وهذَا إِنَّمَا يُوجَدُّ بإِخْرَاجِها فِي يَومِ العِيدِ ومَا يُقَارِبُه ، فأمَّا فِي أُوَّلِ الشَّهْرِ فإنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا الفَقِيرُ وتَنْفَدُ منْ يدِه ، فَيَحصُّلُ فَقِيرًا فِي يَومِه ، فَيَجِبُ أَنْ لَا [١٠١١] يُجزئَ

ولأنَّهُ حَقُّ مَالٍ مَقصُودٍ فِي يَومٍ عِيدٍ ، فاخْتَصَّ بهِ وبما قَارَنَه ، دلِيلُه: الأُضْحِيَةُ تَخْتَصُّ بهِ ويما بَعَدَهُ بِيَوْمَيْنِ عَلَىٰ قَولِنَا ، ويِثَلاثَةٍ عَلَىٰ قَولِهم ، كذَلكَ يَجِبُ أَن تَخْتَصَّ هذِه الصَّدَقَةُ بِما يُقَارِبُ هذَا العِيدَ ، وهُوَ بِيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ .

واحْتَجَّ المُخَالِفُ: بِأَنَّهَا صَدَقَةٌ جَازَ تَعْجِيلُها قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِها، فَجَازَ تَعْجِيلُها بِزَمانِ طَوِيلٍ، دلِيلُه: زَكَاةُ المالِ يَجُوزُ تَعْجِيلُها مِنْ أُوَّلِ الحَوْلِ، كَذَلكَ صَدَقَةُ الفِطْرِ.

والجَوَابُ: أنَّ القَصْدَ منْ تِلكَ الصَّدَقَةِ مُواسَاةُ الفُقَرَاءِ، وهذِه الصَّدَقَةُ القَصْدُ مِنهَا المُوَاسَاةُ فِي وقْتٍ مَعْلُومٍ، وهُوَ: يومُ العِيدِ، الدَّلاَلَةُ علَىٰ ذلكَ: الخَبَرُ الذِي تَقَدَّمَ والأُضْحِيَةُ؛ فلِهَذَا فرَّقْنا بَينَهُما.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن وهب (۱۹۸) وابن زنجويه في الأموال (۳/رقم: ۲۳۹۷) وابن عدي (۱۰/رقم: ۱۷۲۸) وابن عدي (۱۰/رقم: ۱۷۲۸) والدارقطني (۳/رقم: ۲۱۳۳) والبيهقي (۸/رقم: ۷۸۱۶) من حديث ابن عمر. قال الألباني في الرواء الغليل (۳/رقم: ۸٤٤): اضعيف.

واحْتَجَّ: بأنَّ بِدُخُولِ رمَضَانَ قَدْ وُجِدَ أَخَدُ سَبَتِي الوُجُوبِ، فَجَازَ إِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ مَعَهُ، دلِيلُه: إذا بَقِيَ البومُ واليَوْمَانِ.

والجَوَابُ: أَنَّ هُناكَ يُوجَدُ المقصُّودُ، وهُوَ حُصولُ الغَنَاءِ فِي يَومِ العِيدِ؛ فلِهَذَا جَازَ إِخرَاجُها، وهَا هُنا لَا يُوجَدُ المقصُّودُ، فلمْ يَجْزِهِ، كمَا لو أَخْرَجَها قَبْلَ الشَّهْرِ،

# 270

| ٩٧ | مَسْأَلةً: لَا يُجزِئُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ أَقَلُّ منْ صَاعِ بُرِّ<sup>(١)</sup>.

نصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ الأَثْرَمِ»، فقَالَ: «صَاعٌ منْ كلِّ شَيءٍ»، وكذلكَ فِي رِوَايَةِ بكرِ بنِ محمدٍ، عنْ أبِيهِ، عَنْهُ.

وإن أَعْطَىٰ حِنْطَةً أَعْطَىٰ صَاعًا؛ لَحَدِيثِ أَبِي سَعَدِ: "[صَاعًا] (٢) منْ طَعَامٍ (٣). وكذلكَ فِي "رِوَايةِ (٤) مُهَنَّا»: "إنْ أَعْطَىٰ حِنْطَةً [فخمسةً] (٥) أَرْطَالٍ وثُلثٌ ».

وبِهَذَا قَالَ: مالكٌ ، والشَّافِعيُّ ، وداودُ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ﴿ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرٍّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٩٠٠).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الصحيح البخاري، والصحيح مسلم، وهو الصواب، وفي (الأصل): اصاع،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٥٠٦) ومسلم (١/رقم: ٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: «ابن»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): الخمسة ١٠

دليلنا: مَا رَوَى أَبُو داودَ بإسْنَادِه: عنْ أبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: الْكُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: صاعًا منْ أَقِطِ (١) ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ ، أو صاعًا منْ تَمْرٍ ، أو صاعًا منْ مُعاوِيةُ حَاجًا أو تَمْرٍ ، أو صاعًا منْ زَبِيبٍ ، فلم نَزَلُ نُخْرِجُه [كذلك](١) حتَّى قدِمَ مُعاوِيةُ حَاجًا أو مُعْتَمِرًا ، فكلَّم النَّاسَ فقالَ : إنِّي أَرَىٰ أَنَّ مُدَّيْنِ مَعْتَمِرًا ، فكلَّم النَّاسَ فقالَ : إنِّي أَرَىٰ أَنَّ مُدَّيْنِ مَنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صاعًا منْ تَمْرٍ ، فأخذَ النَّاسُ بذلك ، فقالَ أَبُو سعيدٍ : وأمَّا فلا أَزالُ أُخْرِجُه [كما كنْتُ أُخْرِجُه](١) أَبدًا مَا عِشْتُ ١١٠٠ .

ورَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِهِ: [عن عِيَاضِ بنِ عبدِاللهِ بنِ أَبِي سَرْحٍ] (٤) قَالَ: ﴿ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِندَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ حِنْطَةٍ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ، أو صاعًا منْ أَفِطٍ، فَقَالَ له رجُلٌ منَ القومِ: أو مُدَّيْنِ [منْ] (١) قَمْحٍ ؟ فَقَالَ: لا ، تِلكَ قِيمةُ مُعاوِيَةَ لَا أَفْبَلُها، ولا أَعْمَلُ بِهَا» (٥). وهذَا نَصَّ.

﴿ فَإِن قِيلَ: قُولُ الصَّحَابِيِّ: «كُنَّا نَفْعَلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَذَا ٤ ، لَا يَكُونُ حُجَّةً حَنَّىٰ يَثَبُتَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلِمَ بِهِ فَأَقَرَّهُم عَلَيْهِ ، ورَضِيَةُ مِنْهُم.

أَلَا تَرَىٰ: «أَنَّ عُمَرَ بِلَغَهُ أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ [١/١٠٢] يُفْتِي بِأَنَّ الماء من الماء يعنِي: الإغْتِسالَ لَا يجِبُ إلَّا بِالإِنْزَالِ ، ولا يجِبُ بِنَفْسِ الإِيلاجِ \_ ، فدَعا بهِ عمرُ ،

 <sup>(</sup>١) قال ابن فارس في الحلية الفقهاء (صد ١٠٦): «الأقط: لَبَنَّ يُجَنَّفُ ويُدَّخَّرُ».

<sup>(</sup>Y) من المصنف عبدالرزاق، فقط.

 <sup>(</sup>٣) أخوجه عبدالرزاق (٣/رقم: ٥٨٥٦) واللفظ له والبخاري (٢/رقم: ١٥٠٦) ومسلم (١/رقم: ٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) من استن الدار قطني؛ فقط،

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٣/رقم: ٢٠٩٦).

وقَالَ: يَا [عُدُوًّ]<sup>(۱)</sup> نَفْسِكَ، تُفْتِي بِهَذَا؟! فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ بذلكَ، فدَعاهُم عمرُ وسأَلهم عنْ ذلكَ، فقَالُوا: كُنَّا نَفْعَلُ ذلكَ علَىٰ عَهْدِ رسُولِ

(C)

اللهِ ولا نَغْتَسِلُ ، فقَالَ: أَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ ورضِيَّه؟ فقَالُوا: لا ، فقَالَ: مَهْ!» (٣).

فْلَمْ يَجْعَلْ قُولَهِم: «نَفْعَلُ ذلكَ علَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، خُجَّةً.

﴿ قِيلَ لَهُ: قَولُهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ»، إخْبارٌ عنِ الجَمِيعِ، ولا يجُوزُ أن يكُونَ الجَمِيعُ يَفْعَلُونَ ذلكَ بغَيرِ أَمْرِ النَّبِيِّ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِهِم، ولأنَّهُ لو كانَ بغيرِ عِلْمِ النَّبِيِّ يَظِيْرُ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِهِم، ولأنَّهُ لو كانَ بغيرِ عِلْمِ النَّبِيِّ يَظِيْرُ لَمْ يَوْدَهُ. النَّبِيِّ عَلَى مُعاوِيَةً، ولم يَرُدَّ بهِ قَولَه.

ولأَنَّ الصَّدَقاتِ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ ذَلكَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: كُنَّا نُخْرِجُ بِغْضَهُ تَطَوُّعًا، وَبِغْضَهُ وَاجِبًا، كَمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ﴾ (٣). وكانَ أحدُهُما تَطَوُّعًا، والآخَرُ وَاجِبًا.

[وإن](٤) قِيلَ: يَحتَمِلُ أَن يكُونَ صاعًا منْ بُرِّ بِيْنَ اثْنَيْن.

قِيلَ لَهُ: لو كانَ كذلكَ لمْ يَحْتَجَ عَلَيْهِ أَبُو سعيدِ بفِعْلِهِم علَىٰ عَهْدِ النّبِيّ
 .

﴿ فَإِن قِيلَ: إِنَّمَا أَنْكُرَ عَلَىٰ مُعَاوِيَّةَ التَّقْوِيمَ ؛ لأَنَّهُ كَانَ بُخرِجُ نِصفَ صَاعِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عدي».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في الشرح معاني الآثار) (١/رقم: ٣٣٥) وأبو القاسم البغوي في المعجم الصحابة» (٢/رقم: ٩٦٦) والطبراني (٥/رقم: ٤٥٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/رقم: ٥٥٦٥) ومسلم (٢/رقم: ١٩٦٦) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قافإن». وانظر: قالتجريدة للقدوري (٣/رقم: ٦١٩٧).

حِنْطَةٍ عَلَىٰ وَجْهِ الْقِيمَةِ عَنْ صَاعِ نَمْرٍ ، أَلَا نَوَىٰ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنِّي أَرَىٰ مُدَّيْنِ مَنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ ﴾ (١). ونحنُ لَا نُجِيزُ علَىٰ وَجْهِ القِيمَةِ ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُما منْصُوصٌ عَلَيْهِ ·

قِيلَ لهُ: الَّذِي أَنْكَرَ أَبُو سعيدِ القَدْرُ دُونَ التقويمِ ؛ لأنَّ الرَّجُلَ قَالَ: وأو مُدَّانِ منْ قَمْحٍ ، فقَالَ أَبُو سعيدٍ: لا) ، وكانَ خِطابُ السَّائِلِ له حِينَ سمِعَهُ يقُولُ: وصاعًا منْ حِنْطَةٍ) ، فعُلِمَ أنَّ الكلامَ كانَ فِي المِقدَارِ .

وأيضًا رَوَىٰ أَبُو الحسَنِ بإسْنَادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَضَّ علَىٰ صَدَقَةٍ رَمَضَانَ، علَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ منْ تَمْرٍ، أو صَاعٌ منْ شَعِيرٍ، أو صَاعٌ منْ قَمْحِ ا (٢).

ورَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ كَثِيرِ بِنِ عَبِدِاللّهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: افْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ، ذَكَرٍ وأُنثَىٰ، عَبْدِ وحُرِّ، صاعًا مِنْ بُرَّ، أو صاعًا مِنْ طَعَامٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ ١٥٠٠.
صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ ١٥٠٠.

ورَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ [بنِ]<sup>(1)</sup> الحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَخْرِجُوا زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. قَالَ: وطَعَامُنَا يَومَيْذِ البُرُّ والنَّمْرُ والزَّبِبُ والأَقِطُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/رقم: ٢٠٥١) ومسلم (١/رقم: ٩٨٥).

<sup>(</sup>١) الداوقطني (٦/رفم: ٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٢/رقم: ٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٤) من السنن الدارقطني، فقط.

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٢/رئم: ٢١٠١).

وهذِه الأَخْبارُ نصُوصٌ ؛ لأنَّها أمْرٌ بإخرَاجِ الصَّاعِ ١٠٠١/بِ مَنَ البُرُّ ، والأَمْرُ يَقتَضِي الوُجُوبَ.

والقِيَاسُ: أَنَّ البُرَّ جِنْسٌ يجُوزُ إِخرَاجُه فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، فوجَبَ أَن يكُونَ مُقَدَّرًا بِالصَّاعِ، دلِيلُهُ: الشَّعِيرُ والتَّمْرُ.

فإنْ [قِيلَ](): البُرُّ والشَّعِيرُ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهما، فلم يَجُزْ أَن يتَساوَيَا فِي مِقدَارِ الوَاجِبِ، ولأَنَّ المقصُودَ منَ الفُطْرةِ غَناءُ المَساكِينِ، وذلكَ يَقَعُ بالحِنطَةِ أَكثَرَ منَ الشَّعِيرِ.

قِيلَ لهُ: فَيَجِبُ أَن يُعتَبَرَ هَذَا المعنَىٰ فِي العُشْرِ، وقدْ سَوَّيْتَ بَينَهُما،
 وكُلُّ حَقَّ يَجِبُ [فيه](١) الحَبُّ والشَّعِيرُ، فإنَّهُ يَستَوِي الحِنطَةُ والشَّعِيرُ فِي مِقدَارِه،
 دلِيلُهُ: العُشْرُ.

﴿ فَإِن قِيلَ: العُشرُ غَيرُ مُقَدَّرٍ فِي نَفْسِهِ ، وإنَّمَا يَتَقَدَّرُ بغَيرِه ، وهِيَ الأَرضُ إن كانَتْ تُسْقَىٰ سَيْحًا فالعُشرُ ، وإن كانَتْ بكُلْفَةٍ فنِصْفُ العُشرِ ، وليسَ كذلكَ هذه الصَّدقَةُ ؛ لأنَّها مُقَدَّرَةٌ بنَفْسِهِا ، فيَجِبُ أنْ يكُونَ الطَّعَامُ نِصفَ صاعٍ ، دلِيلةُ : فِذْيَةُ الأَذَىٰ .

قِبلَ لهُ: فِدْيَةُ الأَذَىٰ لَا تتَقدَّرُ عِندَنا بنِضفِ صَاعِ بُرُّ، بل يُجزِئُ فِيهَا المدُّ، نصَّ عَليْهِ فِي «رِوَايةِ الأَثْرَمِ».

علىٰ أنَّ فِدْيَةَ الأذَىٰ حُجَّةٌ لنا؛ لأنَّ عندَهُم أنَّ البُرَّ والشَّعِبرَ سَواءٌ، ويُجزِئُ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «قلنا»

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

مِنهُما نِصفُ صاعٍ ، ولأَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ لَمْ يُبْنَ قَدْرُها عَلَىٰ القِيمَةِ ، بِدَلِيلِ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ سَوَّىٰ بِيْنَ الشَّعِيرِ والتَّمْرِ<sup>(۱)</sup> ، معَ اختِلَافِ قِيمَتِهِما ، فَيَجِبُ أَن يَتَسَاوَىٰ المُخْرَجُ فِي المِقدَارِ ·

فإن قِبل: كانتُ قِيمَتُهما إذ ذاكَ سَواءً.

أنه قِبلَ له: لبسَ كذلكَ؛ لأنَّ التَّمْرَ أُعلَىٰ قِيمةً منَ الشَّعِيرِ فِي غالبِ
 الأَخُوالِ، فيَجِبُ أَن يُحمَلَ علَىٰ الغَالِبِ

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رَوَىٰ ثَعْلَتَهُ بنُ صُعَيرٍ، عنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَالَ: واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رَوَىٰ ثَعْلَتِهُ بنُ صُعَيرٍ، عنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَالَ: واحْدَقَهُ الفِطْرِ عنْ كُلِّ حُرِّ وعَبْدِ نصفَ صاعٍ منْ بُرِّ، أو [صاعًا](١) منْ شَعِيرٍ، أو [صاعًا](١) منْ تَمْرِ»(١).

ورَوَىٰ أَبُو دَاوِدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبِدِاللهِ بِنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ صُعَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: 
﴿ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا قَبَلَ الفِطْرِ بِيَومَنْنٍ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مَنْ بُرِّ، 
﴿ وَصَاعًا مَنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أو صَاعَ بُرِّ أو قَمْحٍ بِيْنَ اثْنَيْنٍ، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، 
حُرِّ أو عَبْدٍ، ذَكْرٍ أَم أُنْفَىٰ، غَنِيٍّ أو فَقِيرٍ، أمَّا غَنِيُّكُم فَاللهُ يُزكِّيهِ، وأمَّا فَقِيرُكُم فَيَرُدُ 
اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَا أَعْطَاهُ ﴾ (٥).

والجَوَابُ: أنَّ هذَا الحَدِيثَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فرَوَى الزُّهرِيُّ عنْ ثَعْلَبَةً بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/رقم: ۲۰۰۴) ومسلم (۲/رقم: ۹۹۲) من حديث ابن عمر ٠

 <sup>(</sup>٢) كذا في السنن الدارقطني و الخلافيات، وهو الصواب، وفي (الأصل): الصاع».

 <sup>(</sup>٣) كذا في دسنن الدارقطني و و الخلافيات، وهو الصواب، وفي (الأصل): «صاع».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٣٠٠٣) والبيهقي في «الخلافيات» (٤/رقم: ٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٦١٩). قال الألباسي في الصحيح سنن أبي داود؛ (٥/رقم ١٤٣٤): الصحيح،

صُعَيرٍ، عنْ أَبِيهِ، أَو عنْ عبدِاللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيرٍ، عنْ أَبِيهِ، وفِي لَفُظٍ آخرَ: الزُّهرِيُّ، عنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ بنِ أَبِي صُعَيرٍ، عنْ أَبِيهِ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ، فلم يَسْتَقِرَّ فِيهِ الرَّاوِي.

وقدْ رَوَىٰ مُهَنَّا بنُ يَحْيَىٰ قَالَ: سَأَلْتُ أَحمدَ (') وعليَّ بنَ المَدِينِيِّ: كَمْ يُعْطِي مَنَ الحِنطَةِ كُلُّ [مُزَكِّ]('')، قَالَ: البُعْطِي خَمسةَ أَرْطَالٍ و[ثُلُثًا]('')، فذكرْتُ لهما حدِيثَ أَبِي صُعَيرٍ فضَعَفاهُ، وقَالَ أحمدُ: اليسَ هُوَ بصَحِيحٍ، وقَالَ: امنْ يَعْرِفُ ابنَ أَبِي صُعَيرٍ!».

وعلَىٰ أَنَّهُ لُو صَحَّ فالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُختَلِفَةٌ ، فَرُوِيَ: (يَضْفُ صَاعٍ) كَمَا قَالُوا، ورُوِيَ: (الصَفُ صَاعِ) كَمَا قَالُوا، ورُوِيَ: (اصَاعٌ كامِلٌ).

فَرَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو [١/١٠] محمدُ بِنُ محمودِ بِنِ المُنْذِرِ السرَّاجُ الأَصَمُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيادُ بِنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يِزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زِيدٍ، عِنِ التَّعْمانِ بِنِ راشِدٍ، عِنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زِيدٍ، عِنِ التَّعْمانِ بِنِ راشِدٍ، عِنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلْمَةَ مِن عَنْ أَيْدِهِ، أَنَّ رسُولَ اللهِ وَيَجَدُّ قَالَ: عِبْدِاللهِ بِنِ ثُعْلَبَةَ بِنِ صُعَيْرٍ لَوْ: عَنْ ثَعْلَبَةَ لَا، عَنْ أَيْدِهِ، أَنَّ رسُولَ اللهِ وَيَجَدُّ قَالَ: اللهُ عِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرُّ، عَنِ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والذَّكِرِ والأَنْثَى، والغَنِيُ والفَقِيرِ، فَامَّا الفَقِيرُ فَيَرُدُ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِما أَعْطَاهُهُ (٤).

ورَوَىٰ أَيضًا: عنِ العَبَّاسِ بنِ العَبَّاسِ بنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) بعدما في (الأصل) زيادة: ١عن أحمد، والصواب حذفها،

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق، ومكامها بياض في (الأصل).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قائلت».

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم ١٠٤).

مُصُورِ الزَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّقَنَا شَلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ، قَالَ: خَلَّتُنَا حَمَّادُ بِنُ رَبِيدٍ. مِن التُّعْمَانِ بِنِ رَاشِدٍ، عِنِ الزُّهْرِيُّ، عِنْ فَعْلَبَهُ بِنِ أَبِي صَّغَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُونَ اللهِ يَنْظُرُّ قَالَ: وَأَذُوا صَاعًا مِنْ قَمْعٍ – أَو قَالَ: مِنْ بُرُّ – ، عِنِ الصَّغِيرِ وَالْكِيرِ، والذَّكرِ والأُنْثَىٰ، والحُرُّ والممثلُوكِ، والغَنِيُّ والْفَقِيرِ، أَمَّا عَبِيْكُم فَاللهُ يُرْكِيهِ، وَنَى فَقِيرُكُم فَاللهُ يُرُدُّ عَلِيْهِ أَكْثَرَ مِمَا أَعْطَىٰ اللهُ.

وإذا ثبت هذا، فنقُولُ: إمَّا أن يتعارَضَا ويَشْقُطَا، ويثبُث لنا خَدِيثُ أبِي سعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وابنِ الحَدَثَانِ، أو تكُونَ الرِّوَايَةُ الموافِقَةُ لمذهبِنا أَوْلَى؛ لأنَّهُ بِمُعَدُّ لها أخبارُنا والقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرْنَا، ولأَنَّ فِيهَا زِيادةً فِي حُقُوقِ الفُقراءِ، فهُو أُولَى؛ لِمَا فِيهِ منَ الإحتِيَاطِ.

فإنْ قِبلَ: فَخَبَرُنَا فِيهِ زِيادَةً لَفْظٍ ، وهُو: "نِصْفُ صاعٍ ، وفِي الحَبرِ الثَّانِي:
 ابیْنَ اثْنَیْنِ ، و خَبَرُکُم فِیهِ زِیادَةً حُکْمٍ ، فیجُوزُ أَن یکُونَ مَنْ رَوَیْ "صاعًا ، لمْ
 بَسْمَع الزِّیادَةَ ،

قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا بِكُونُ هَذَا أُولَىٰ إِذَا كَانَ الرَّاوِي اثْنَيْنِ، فَيَخْفَىٰ علَىٰ أَحدِهِما، وأَمَّا إِذَا كَانَ الرَّاوِي واحِدًا لَمْ يَصِحَّ هَذَا فِي حَقِّه، وعلَىٰ أَنَّهُ يَحتَمِلُ أَن يَحُونَ ذَكَرَ النَّصْفَ صاعٍ، فِي حَقَّ مَن لَا يَجِدُ غيرَهُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَا يَصِحُّ هَذَا ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْخَبرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَو تَمْرٍ ، فَقَصَدَ الفَرْقَ بَينَهُما.

﴿ قِيلَ: ليسَ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَصَاعِ تَمْرٍ أَو شَعِيرٍ ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاجِدٌ لَصَاعِ \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٠٥).

حِنْطَةٍ ؛ لأنَّ الحِنطَةَ أعلَىٰ قيمةً منَ الشَّعِيرِ.

واحتَجَّ : بما رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَىٰ مِنْبَرِ البَصْرَةِ فَقَالَ: «أَعْلِمُوا إِخُوانَكُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ عَلَيْكُم صَدَقَةَ الفِطْرِ نِصفَ صَاعٍ مَنْ بُرِّ، أَو صَاعٍ مَنْ تَمْرٍ، أَو صَاعَ شَعِيرٍ»(١).

ورَوَىٰ ابنُ جُرَيْجٍ، عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ ابِيهِ، عنْ جَدِّهِ عبدِاللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: «سمِعْتُ مُنَادِيَ رسولِ اللهِ ﷺ يَصْرُخُ فِي فِجاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ علَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ مُدَّانِ [من](٢) قَمْحٍ، أو صَاعٌ مما سِوَىٰ ذلكَ منَ الطَّعَامِ»(٣).

وعن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: [١٠٠/ب] سمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ [يقولُ في] (٤) يومِ الجَمُعَةِ والفِطْرِ: «مَنْ كَانَ خارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَبِدَا له فلْيَرْكَبُ ، فإذَا بدَا له فلْيَمْشِ الْجَمُعَةِ والفِطْرِ، فإنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا ، وقدِّمُوا قبلَ الخُرُوجِ زكَاةَ الفِطْرِ ، فإنَّ علَىٰ كُلِّ نَفْسٍ الْخَرُوجِ زكَاةَ الفِطْرِ ، فإنَّ علَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ أو دَقِيقٍ ٩ (٥).

وعنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مَنْ بُرِّ بِيْنَ اثْنَيْنِ<sup>»(١)</sup>،

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ١٠٤٣٥) ١٠٨٦٣) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي في قالستن
 الكبرئ (٤/رقم: ١٩٨٦) والبيهقي (٨/رقم: ٧٧٨٧). قال الألباني في قضعيف سنى أبي
 داود؟ (٢/رقم: ٢٨٨): قاسناده ضعيف؟

 <sup>(</sup>۲) من مصادر التخريج فقط.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمدي (٦٧٤) والعقيلي (٦/رقم: ٦٦٧١) والدارقطني (٣/رقم: ٢٠٨٠، ٢٠٨٣)٠
 قال الترمذي: «غريب حسن»٠

<sup>(</sup>٤) من (تاريخ دمشق) فقط.

<sup>(</sup>a) أخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق؛ (٣٠٤/١٢)٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٢/رقم: ٢٧٥٧٨) و ٢٧٦٣٧).

وعمرُو بنُ شُرَخبِيلَ، عنْ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِيلِيَةِ [بَصَدَقَةِ | (١) الفِطْرِ منْ رَمَضَانَ - قبل أن تُفْرَضَ الزَّكَاةُ - عنِ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والحُرِّ والعَبدِ، نِصفَ صَاعِ منْ بُرِّ، أو صَاعَ تَمْرٍ، أو صَاعَ شَعِيرٍ، فلمَّا نزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَامُرُنَا ولم [يَنْهَنَا] (١) (١) (١).

والجوابُ عنْ جَمِيعِ هذِه الأُخْبارِ: مَا تَقَدَّمَ ، وهو: أَنَّا نَحمِلُ ذلكَ علَىٰ مَن لَمْ يَجِدِ الصَّاعَ مِنَ البُرِّ ، وعَلَىٰ أَنَّا نُعارِضُها بأُخْبارِنا ، وهِيَ أَوْلَىٰ ؛ لأنَّ فِيهَا زِيادةً ، وفِي تِلكَ الزِّيادَةِ احْتِياطٌ للفُقَراءِ .

واحتَجَّ: بأنَّهُ إجْماعُ الصَّحابَةِ.

ورُوِيَ عَن: أَبِي بَكْرٍ ، وعَمَرٌ ، وعُثْمَانٌ ، وعليٌّ ، وابنِ مَشْعُودٍ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وابنِ عمرَ ، وجابرٍ ، وعَائِشَةَ ، وابنِ الزَّبيرِ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأشماءَ: «نِصْفُ صَاعٍ مَنْ بُرِّ» ( عَمَرُ ، ولا يُعْرَفُ لهم مُخالفٌ .

والجَوَابُ: أنَّا قَدْ رُوِّينا خِلَافَ أَبِي سعيدٍ، وامْتِناعَهُ منْ قولِ مُعاوِيَةً، فلَا يُمكِنُ ادِّعاءُ الإِجمَاعِ.

وقدُ قِيلَ؛ إنَّ الرِّوَايَةَ اخْتَلَفَتْ عنْ: أبِي بكرٍ ، وعليٌّ ، وابنِ عبَّاسٍ .

واحتَجِّ: بأنَّ هذَا الضَّرْبَ منَ المقادِيرِ لَا سَبِيلَ إِلَّىٰ إِثْبَاتِها إِلَّا منْ طَرِيقِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (صدقة).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (ينهانا».

 <sup>(</sup>٣) أحرجه الطبالسي (٢/رقم: ١٣٠٧) والنسائي (٤/رقم: ٢٥٢٥) والطبري في التهذيب الآثاراً
 (١/رقم: ٦٣٧/عمر) والطبراني (١٨/رقم: ٨٨٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٧٨/ - ١٣١).

التَّرْقِيفِ أَو الاتَّفَاقِ، وقدْ حَصَلَ الاتَّفَاقُ علَىٰ ثُبُوتِ نِصفِ صاعِ، ومَا زَادَ عَلَيْهِ مُختَلَفٌ فِيهِ، وليسَ فِيهِ تَوْقِيفٌ ولا اتَّفَاقٌ، فلَا نُثْبِتُه.

والجَوَابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ لَكَ هَذَا الأَصْلَ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ عِندَنا إِثْباتُ هَذَا الضَّرْبِ مَنَ المَقادِيرِ بِالقِيَاسِ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا تَوْقِيفَ فِي ذلكَ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي رُوِّينا.

واحتَجَّ : بِالنَّهَا صَدَقَةٌ مُقَدَّرةٌ بِالشَّرْعِ ، فوجَبَ أَن يُجزِئَ مِنَ الطَّعَامِ نِصفُ صاعِ ، دلِيلُهُ: فِدْيَةُ الأَذَىٰ .

والجَوَابُ: أنَّهُ لَا يَمتَنِعُ أَن يَتَقَدَّرَ فِي الشَّرْعِ ولا يُجزِئُ فِيهَا صاعٌ ، كمّا لمْ يَجُزُ ذلكَ فِي الشَّعِيرِ والتَّمْرِ ، ولأَنَّ تَساوِيَهُما فِي النَّقْدِيرِ لَا يُوجِبُ تَساويَهُما فِي النَّقْدِيرِ لَا يُوجِبُ تَساويَهُما فِي النَّقْدِيرِ اللَّهُ يَعِيلِ وَالتَّمْدِ ، المُقَدَارِ ، كمّا أَنَّ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ والوَطْءِ والقَعْلِ تُساوِي كَفَّارَةَ اليَمِينِ فِي التَّقْدِيرِ ، ولا تُساوِيها فِي مِقدَارِ المُخْرَجِ ، فإنَّ كَفَّارَةَ اليَمِينِ تُجْزِئُ عَشَرَةً ، ولا يُجزِئُ ذلكَ في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ .

على أنَّ فِدْيَةَ الأَذَىٰ حُجَّةٌ لنا؛ لأنَّ حُكْمَ الطَّمَامِ والشَّعِيرِ ينْبُو عنِ المِقدَارِ عِنْدَهم، فَيَجِبُ أَن يكُونَ هَا هُنا كذلكَ.

واحتَجَّ: بأنَّكُم قدْ فَرَّقْتُم فِي الكَفَّارَاتِ بيْنَ البُرِّ والتَّمْرِ والشَّعِيرِ، فَقُلْتُم، يُجزِئُ مُذَّ منَ البُرِّ، ونِصْفُ صَاعِ منَ التَّمْرِ والشَّعِيرِ.

والجوابُ عَنْهُ مِنْ وُجوهِ:

\* أَحَدُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [١/١٠] نَصَّ فِي الكَفَّارَةِ عَلَىٰ مُدَّبِنِ، و[في](١)

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): "من".

الصَّدفَةِ علَى الصَّاعِ .

والثّانِي: أنَّ الكَفَّارَاتِ مَبْنَاهَا علَىٰ الزّبادَةِ والنُفْصَانِ، وكَفَّارَةُ الظَّهَارِ الطُّعَامُ سِتِّينَ، وكَفَّارَةُ التّبِينِ إطْعامُ عَشَرَةٍ، فجَازَ أن يَختَلِفَ المِقدَارُ باختِلافِ الأنواع.

وليسَ كذلكَ صَدَقَةُ الفِطْرِ؛ لأنَّها غَيرُ مَبْنِيَّةِ عَلَىٰ الزِّيادَةِ والنُقْصَانِ، بدلِيلِ: أنَّها فِي حَقِّ سَائِرِ الفُقَراءِ علَىٰ حَدِّ سَواءٍ، فجَازَ أن يَستَوِيَ فِيهَا جميعُ الأنْواعِ كالزُّرُوعِ،

# 27 10

ا ٩٨ | مَسْأَلَةً: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ والسَّوِيقِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَىٰ أَنَّهُ نَفْسُ الواجِبِ لَا عَلَىٰ طَرِيقِ القِيمَةِ<sup>(١)</sup>.

نصَّ علَىٰ الدَّقِيقِ فِي رِوايَةِ: عبدِاللهِ، والأَثْرَمِ، وإبراهيمَ بنِ الحَارِثِ، ومُهَنَّا. ونصَّ علَىٰ السَّوِيقِ فِي «رِوَايةِ مُهَنَّا».

وبه قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً.

وقَالَ مالكٌ والشَّافِعِيُّ: «لا يُجزِئُ إِخرَاجُ الدَّفِيقِ والسَّوِيقِ».

دليلُنا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَغْنُوهُم عَنِ المَسْأَلَةِ فِي هَذَا اليَّوْمِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: (رءوس المسائل) للمؤلف (٤٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن وهب (۱۹۸) وابن زنجويه في «الأموال» (۳/رقم: ۲۳۹۷) وابن عدي (۱۰/رقم: ۱۷۲۸) والدارقطني (۳/رقم: ۲۱۳۳) والبيهقي (۸/رقم: ۲۸۱۶) من حديث ابن عمر. قال الألباني في «إرواء الغليل» (۳/رقم: ۸٤٤): «ضعيف».

وهذَا عامٌّ فِي الدَّقِيقِ وغَيرِه إلَّا مَا خصَّهُ [الدَّلِيلُ](١٠).

وأيضًا رَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهَ عَجْلانَ، حَدَّثَنَا اللهَ عَجْلانَ، عَجُلانَ، عَنْ عِيَاضِ بنِ عبدِاللهِ ابنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: «مَا أَخْرَجْنا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا صَاعًا منْ دَقِيقٍ، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ، أو صاعًا منْ أقِطٍ» منْ سُلْتِ (٢)، أو صاعًا منْ أقِطٍ» أو صاعًا منْ شَعِيرٍ، أو صاعًا منْ أقِطٍ» منْ سُلْتِ (٢)، أو صاعًا منْ أقِطٍ» أو صاعًا منْ شَعِيرٍ، أو صاعًا منْ أقِطٍ»

قَالَ [أبو](؛) الفَضْلِ العَبَّاسُ بنُ [يزيدَ](،)(؛): «وقَالَ له عليُّ بن المَدِينِيِّ وهُوَ مَعَنَا: يا أبا محمدٍ \_ يَعنِي: سُفيانَ \_ أحدٌ لَا يذكُرُ فِي هذَا «الدَّقِيقَ»، قَالَ: بلي هُوَ فِيهِ»(٬٬

ورَوَىٰ أَبُو الحسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثمَانُ بِنُ أَحمدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمدُ بِنُ الغَبَّاسِ بِنِ أَشْرَسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيدُ بِنُ الأَزْهَرِ الواسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السباق.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهابة» (٣٨٨/٢ مادة: س ل ت): «السُّلْتُ: ضَوْبٌ مِن الشعيرِ أَسَضُ لا قِشْرَ
 له ، وقِيلَ: هو نوعٌ من الحِنْطةِ ، والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ البيضاء الحِنْطةُ».

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) من استن الدارقطني فقط،

 <sup>(</sup>a) كذا في السنن الدارقطتي، وهو الصواب، وفي (الأصل): المحمد،

<sup>(</sup>٦) هو: العباس بن يزيد بن أبي حبيب، أبو الفضل، البحراني، كان يلقب بـ عباسويه، أخذ عن: سفيان بن عبينة، ويزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، وآخرون، وأخذ عنه: ابن ماجه، وابن أبي حاتم، والقاضي المحاملي، وغيرهم، ولي قضاء همذان مدة، وكان ثقة حافظًا، توفي سنة: ٨٥٨. راجع ترحمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٤/رقم: ٨٤٨) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/٠٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: «سنن الدارقطني» (٣/٧٧).

عُيَيْنَةَ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عنْ عِيَاضِ بنِ عبدِاللهِ، عنْ أبِي سعيدٍ، أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ لهم: «في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ منْ زَبِيبٍ، صَاعٌ منْ تَمْرٍ، صَاعٌ منْ أَقِطٍ، صَاعٌ منْ دَقِيقٍ»(١).

ورَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بِنُ العَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسِنِ الْولِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَرْفَمَ، بدرٍ عَبَّادُ بنُ الوليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَرْفَمَ، عنِ الزَّهْرِيُّ، عنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ، عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ قَالَ: «خَطَبَنَا رسُولُ اللهِ عنِ الزَّهْرِيُّ، عنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ، عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ قَالَ: «خَطَبَنَا رسُولُ اللهِ عنِ الزَّهْرِيُّ، عنْ كَانَ عِندَهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بنِصْفِ صَاعٍ منْ بُرِّ، أو صَاعٍ منْ شَعِيرٍ، [أو صَاعٍ منْ شَعِيرٍ، [أو صَاعٍ منْ شَعِيرٍ، أو صَاعٍ منْ شَعِيرٍ، أو صَاعٍ منْ سُلْتٍ » أو صَاعٍ منْ سَلْتٍ » أو صَاعٍ منْ سُلْتٍ » أو صَاءٍ منْ سُلْتٍ سُلْتُ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتُ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتُ سُلْتٍ سُلْتُ سُلْتُ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتُ سُلْتٍ سُلْتٍ سُلْتُ

﴿ فَإِن قِيلَ: فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوَدَ فِي كَتَابِهِ: ﴿ زَادَ سُفِيانٌ بِنُ عُيَيْنَةً فِي حَدِيثِهِ: ﴿ الدَّقِيقَ ﴾ ، وهُوَ وهمٌ منه ، وأُنكِرَ علَىٰ [١٠٠٤/ب] سفيانَ ذِكْرُ ﴿ الدَّقِيقِ ﴾ ، فتركهُ سفيانُ ﴾ (٤).

قِيلَ: لو كانَ كذلكَ لمْ يَرْوِه أَبُو الحسَنِ منْ طُرُقٍ، وهُوَ منَ الحُفَّاظِ،
 ولم يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ أحمدُ، ولأَنَّ ابنَ المَدِينِيِّ قَالَ لسُفيانَ: «يا أبا محمدٍ، أحَدُّ لاَ يذكُرُ فِي هذًا «الدَّقِيقَ»، قَالَ: بلئ هُوَ فِيهِ».

ولأَنَّ أحمدَ رَوَاهُ ، واعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الرِوَايةِ مُهَنَّا» ، فقَالَ: «سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ يقُولُ: عنْ محمدِ بنِ عَجْلانَ ، عنْ عِيَاضِ بنِ عبدِاللهِ بنِ أبِي سَرْحٍ ، عنْ أبِي سعيدٍ

<sup>(</sup>۱) الدارقطني (۲/رقم: ۲۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) من السئن لدارقطني» فقط.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود) (١٦١٨).

يقُولُ: «دَقِيقًا»، قلتُ له: أيَّ شَيْءِ مذهَبُك فِي هذَا؟ فقَالَ: حدِيثُ عِيَاضِ بنِ عبدِاللهِ بنِ أبِي سَرْحِ، عنْ أبِي سعيدٍ».

والقِيَاسُ: أنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، فَجَازَ إِخْرَاجُه، دَلِيلُهُ: البُّرُّ والشَّعِيرُ.

وقدْ دَلَّ علَىٰ النَّصِّ حديثُ أبِي سعيدٍ، وكُلُّ مَكِيلٍ مُبَاحٍ لَا يجُوزُ بَيْعُهُ بالحِنطَةِ مُتفَاضِلًا يجُوزُ إِخرَاجُه فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ، دلِيلُهُ: الحِنطَةُ.

وفيهِ احتِرازٌ منَ الخُبْزِ ؛ لأنَّهُ غَيرُ مَكِيلٍ ، ومنَ المَكِيلاتِ النَّجِسَةِ ؛ لأنَّها غَيرُ مُباحَةٍ .

ولا يَلزَمُ عَليْهِ الفَتُوتُ أَنَّهُ مَكِيلٌ ولا يجُوزُ ؛ لأنَّا لَسْنَا نَعْنِي بِالمَكِيلِ مَا يُمكِنُ كَيْلُه ، وإنَّمَا نَعْنِي بِهِ مَا شُرِعَ كَوْنُه مَكِيلًا ، واللَّقِيقُ شُرِعَ كَوْنُه مَكِيلًا ، والخُبْزُ الفَتُوتُ لَمْ يُشْرَعْ كَوْنُه مَكِيلًا ؛ ولهَذَا لَا يجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالطَّعَامِ ، فلَوْلَا أَنَّهُ مَكِيلٌ لجازَ بَيْعُه بها كمّا يجُوزُ [بسّائِر](١) الموزُونَاتِ .

ولأَنَّ مَا يَتَبَعَّضُ إِذَا جَازَ إِخرَاجُه فِي الزَّكَاةِ غَيرَ مُتَبَعِّضٍ، جَازَ بَعدَ تَبْعِيضِه كالدَّراهِم.

وفيهِ احتِرازٌ منَ الماشِيَةِ أَنَّهُ يجُوزُ إِخرَاجُها غَبرَ مُتَبَعِّضَةٍ، ولا يجُوزُ مُتَبَعِّضَةً؛ لأنَّها مما لَا ينبَعَّضُ؛ لأنَّ العَجَبَ مِمَّن يُجَوِّزُ الأُزْزَ واللَّرَةَ واللَّخْنَ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في «التجريد» للقدوري (٣/رقم: ٢٥٥٩)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): السائر؟.

 <sup>(</sup>٢) قال أحمد مختار عمر في المعجم اللغة العربية المعاصرة ( ٢٣١/١ مادة: دخ ن): الجِنْسُ من النباتاتِ العُشْيِيَّة من الفَصِيلةِ النَّبِيلِيَّةِ ، حَبُّه صغيرٌ أملسٌ كحبُ السَّمْسِم ، يَنْبُثُ بَرَيًّا أو مزروعًا ، ومنه نوعٌ يصلحُ حَبُّه طعامًا للعصافيرِ ٥٠.

ولا يُجَوِّزُ دَقِينَ الحِنطَةِ ، فإنْ رجَعٌ إلَىٰ النَّصِّ فقَدْ ذُكِرَ الدَّقِيقُ فِي خَبَرٍ ولم تُذكَرُ مِذِه الأَنْواعُ ، وإن رجَعَ إلَىٰ القُوتِ الغَالِبِ [فالدَّقِيقُ](١) قوتٌ غالِبٌ.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رَوَىٰ ابنُ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ علَىٰ النَّاسِ صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ...»(٢) الخبَرَ. ولم يَذْكُرْ فِيهِ الدَّفِيقَ، فظَاهِرُهُ يَقتَضِي أَن لَا يجُوزَ غَيرُ ذلكَ.

والجَوَابُ: أنَّهُ ذكرَ الدَّقِيقَ فِي الخَبرِ الَّذِي رُوِّينا ، فنَجْمَعُ بَينَهُما جَمِيعًا.

واحتَجَّ: بأنَّهُ ناقِصُ المَنفَعَةِ عنْ كَوْنِه حَبًّا، ولا يجُوزُ أن يكُونَ أصلًا فِي زَكَاةِ الفِطْرِ قباسًا علَىٰ الخُبْزِ، قَالُوا: ونُقْصَانُه أنَّهُ لَا يَصلُحُ للزِّراعَةِ وطَبْخِ الهَرِيسَةِ.

والجَوَابُ: أَنَّهُ أَكْمَلُ مِنَ الحِنطَةِ لِحُضُورِ مَنْفَعَتِهِ ، ولأَنَّهُ المقصودُ مِنَ الحِنطَةِ غالبًا [ليسَ طَبْخَهُ ] (٢) ، وإذ لمْ يُمكِنُ طَبْخُهُ هَرِيسَةٌ لمْ يَمْنَعْ ، كمَا أَنَّ الشَّعِيرَ يجُوزُ ولا يُمكِنُ طَبْخُهُ ، وأمَّا الزِّراعَةُ فليسَ المقصُودُ بإغْناءِ الفُقَراءِ عنِ المَشْأَلَةِ فِي يومِ العِبدِ أَن يَحْصُلَ لهم مَا يَزْرَعُونَ ، فلا مَعْنَى لاعتِبارِ الزِّراعَةِ .

وأمَّا الخُبْزُ فالمعنَىٰ فِيهِ: أنَّهُ لمْ يُشْرَعْ [١/١٠٥] كَوْنُه مَكِيلًا، وليسَ كذلكَ هَا هُنا؛ لأنَّهُ شُرعَ كَوْنُه مَكِيلًا فهُو كالجِنطَةِ.

### 240

 <sup>(</sup>١) كدا في «النجريدة للقدوري (٣/رقم: ٦٢٦١)، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل):
 «والدقيق».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٥١٢).

<sup>(</sup>٣) من «التجريد» للقدوري (٣/رقم: ٦٢٥٥) فقط.

| ٩٩ | مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الأَقِطِ فِي الفُطْرِةِ<sup>(١)</sup>.

(P) (P)

نصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: حَنْبَلٍ، وبكرِ بنِ محمدٍ، وابنِ مُشَيْشٍ:

\_ فقَالَ فِي «رِوَايةِ حَنْبَلِ»: «الحسَنُ يقُولُ: إذَا أَعْطَىٰ الأَعْرَابِيُّ صَاعًا منَ البُرِّ أَجْزَاً عَنْهُ، والأَقِطُ أَعْجَبُ إليَّ علَى حدِيثِ أبِي سَعيدٍ».

\_ وقَالَ فِي «رِوَايةِ بكرِ بنِ محمدٍ» وقدْ سُيْلَ عنْ أَهْلِ البادِيَةِ: «أَيَّ شَيْء يُعْطُونَ؟ فقَالَ: الأَقِطُ».

\_ وقَالَ فِي (رِوَايةِ ابنِ مُشَيْشٍ»: ﴿إِذَا أَعْطَىٰ الْأَعْرَابِيُّ صَاعًا مِنَ البُرُّ أَجْزَأً عَنْهُ، وَالْأَقِطُ أَعْجَبُ إِلَيَّ عَلَىٰ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، [حَيْثُ]('' قَالَ: ﴿مَا أَخْرَجْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ دَفِيقٍ، أو صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أو صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أو صَاعًا مِنْ أَفِطٍ»(''')».

وفي لفظ آخَرَ عنْ أبِي سعيدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لهُم: «في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ منْ زَبِيبٍ، صَاعٌ منْ تَمْرٍ، صَاعٌ منْ أَقِطٍ، صَاعٌ منْ دَقِيقٍ»(١).

ورَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ مَخْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ إَسْحَاقَ بنِ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَينِيُّ، عنْ كَثِيرِ بنِ عبدِاللهِ بنِ عمرِو بنِ عَوْفٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ جَدِّهِ قَالَ: لافرَضَ رسُولُ اللهِ ﷺ زكاةً

<sup>(</sup>١) انظر: قرءوس المسائل؛ للمؤلف (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿وَا-

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/رقم: ٢٥٠٦).

<sup>(</sup>١) أحرجه الدارقطني (٣/رقم: ١٠٠٠)٠

الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ [وكَبِيرٍ](١)، ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ، عَبْدٍ وحُرٌّ، صاعًا مَنْ تَمْرٍ، أو صاعًا مَنْ زَبِيبٍ، أو صاعًا مَنْ أَقِطٍ)(١).

وهذِه الأُخبارُ نَصُّ٠

﴿ فَإِن قِيلَ: هَذَا مَحَمُولٌ عَلَىٰ وَجُهِ القِيمَةِ .

اللهِ عَيْلَ لَهُ: هَذَا لَا يَصِحُّ ؛ لُوجُورٍ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي أُوَّلِ البابِ:

\* أَحَدُهَا: أَنَّ قَولُه: «فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ أَقِطِ»، [وقَولُه: «في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعً مِنْ أَقِطٍ»](٣)، ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذلكَ، والقِيمَةُ لَا تَجِبُ وإنَّمَا هِي بَدَلٌ عَنِ الوَاجِبِ.

\_ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّرَ الوَاحِبَ، ومَا طَرِيقُهُ التَّقْوِيمُ لَا يَجُوزُ تَقْرِيرُه بِالشَّرْعِ؛ لأنَّ القِبمَةَ تَخْتَلِفُ لاختِلَافِ الأَوْقَاتِ.

\_ [و] (١) لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَصَّ ذلكَ بالأَقِطِ، وحَمَّلُهُ علَى وجهِ القِيمَةِ يُسقِطُ فَائِدَةَ التَّخصِيصِ؛ لأنَّ غَيرَ الأَقِطِ يجُوزُ إِخرَاجُه علَىٰ وجهِ القِيمَةِ عِندَك.

ولأنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَجَازَ إِخْرَاجُه، دلِيلُهُ: البُرُّ، والشَّعِيرُ، والتَّمْرُ،
 والزَّبِيبُ، وقدْ دَللنا علَىٰ النَّصِّ بما تقدَّمَ منَ الأَخْبارِ.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ الأَقِطَ مُتَوَلَّدٌ منَ الحِيَوَانِ، فهُو كاللَّحْم، ولأنَّ مَا

<sup>(</sup>١) من السنن الدار قطني الفقط،

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): هموه.

(C) (M)

(E) (P)

يجِبُ فِيهِ العُسْرُ لَا يُجزِئُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ كالنَّيَابِ، ولأنَّهُ مُتَّخَذٌّ منَ اللَّبَنِ فهُو كالجُبْنِ.

والجَوَابُ: أنَّ المعنَىٰ فِي تِلكَ الأَسْيَاءِ: أنَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، وهذَا مَنْصُوصٌ، [ه/١٠] ولأَنَّ اللَّمْمَ والجُبْنَ والثِّبَابَ لَا يَجْرِي فِيهَا الصَّاعُ، وهذَا مما يَجْرِي فِيهِ الصَّاعُ، وهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، ولأَنَّ الثَّبَابَ غَيْرُ مُتَوَلِّدةٍ مما تجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وهذَا مُتَوَلِّدةٍ مما تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وهذَا مُتَوَلِّدٌ مما [تَجِبُ](١) فِيهِ الزَّكَاةُ.

فإنْ قِيلَ: لو كانَ الأَقِطُ يُجزِئُ إِخرَاجُهُ لَمْ يَفْتَرِقِ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ أَن يكُونَ قُوتِهِم أو غَيرَ قُوتِهِم ، كالبُرِّ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ.

﴿ قِيلَ: هَكَذَا نَقُولُ، وأَنَّهُ بِجُوزُ إِخْرَاجُه، سَواءٌ كَانَ قُوتَهِم أَو لَمْ يَكُنْ، عَلَىٰ ظَاهِر كَلامِ أحمدَ فِي «رِوَابةِ حَنْبَلٍ»: «الأَقِطُ أَعْجَبُ إِليَّ»، ولم يَعْتَبِرِ القُوتَ.

﴿ فَإِن قِيلَ: فَلُو كَانَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لَمْ يَخْتَصَّ بِجُوازِه أَهْلُ البادِيَةِ كَالْبُرُّ وَالشَّعِيرِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: هَكَذَا نَقُولُ ، وأَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيرِهِم إِخْرَاجُه ، ولكِن لَمْ يُسْتَحَبَّ ذَلَكَ لغَيرِ أَهْلِ البادِيَةِ ؛ لأنَّهُ لمْ يحصُلُ للفَقِيرِ المَنفَعَةُ العَامَّةُ بهِ ؛ لأنَّهُ ليسَ بقُوتِهِم ، فلا يحصُلُ لهُم الغِنَى ، وأَهْلُ البادِيَةِ يَقتَاتُونَ ذَلَكَ ، فيَحصُلُ لفُقرائِهم المقْصُودُ .

وقدْ أَومَأَ أحمدُ إِلَىٰ هذَا فِي «رِوَايةِ بكرِ بنِ محمدٍ»، وقدْ سَأَلَه عنْ صَدَقَةِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿يتولدا ،

الفِطْرِ، فَقَالَ: (صاعٌ منْ شَعِيرٍ، أو تَمْرٍ، أو أَقِطٍ، أو زَبِيبٍ، أو حِنْطَةٍ ١.

وكذلك قَالَ فِي الرِوَايةِ حَنْبَلِ اللهِ يُعْطِي إِلَّا مَا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ بِيَجِيَّةِ: صاعًا منْ تَمْرٍ، صاعًا منْ شَعِيرٍ، صاعًا منْ زَبِيبٍ، صاعًا منْ أَفِطٍ، صاعًا منْ طَعَامِ اللهِ فظَاهِرُ كلامِه: أنَّ الأَقِطَ يَجْرِي مَجْرَئ غيرِه منَ الأَصْنَافِ.

# 200

| ١٠٠ | مَسْأَلَةً: إِذَا أَخْرَجَ الشَّعِيرَ والتَّمْرَ وقُوتُ بِلَدِه الحِنطَةُ جَازَ ( ).

وقدُ قَالَ أحمدُ فِي (رِوَايةِ أَبِي داودَ) وقدْ شُئِلَ: (هل يُخرِجُ التَّمْرَ فِي مَوضِع ليسَ التَّمْرُ قُوتَهُم مِثْلُ الثَّغْرِ؟ قَالَ: نعَمْ، التَّمْرُ أَحَبُّ إليَّ، وظاهِرُ هذَا: أَنَّهُ لمُّ يَعْتَبِرْ قُوتَ البَلَدِ، واعتَبَرَ الأَعْيَانَ المنصُوصَ عَلَيْهَا.

وهو قُولُ: أبِي حنِيفَةً ، ومالكٍ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ وَقُوتُ بِلَدِهِ الْحِنطَةُ ﴾ .

ومن أصحَابِه منْ قَالَ: (فيها قَولٌ آخَرُ: يَجُوزُ ٪ .

ولا يَخْنَلِفُونَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قُوتُ بِلَدِهِ الشَّعِيرَ ، فَأَخْرَجَ الحِنطَةَ أَجْزَأُهُ.

دلِيلُنا: مَا رُوِيَ مَنْ حَدِيثِ ابنِ عَمَرَ قَالَ: ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَزَكَاةِ الْهِطْرِ عَنْ كُلَّ مُسلِمٍ خُرُّ وعَبْدٍ، صَغِيرٍ وكَبِيرٍ، صاعًا مَنْ تَمْرٍ، أو صاعًا مَنْ شَعِيرٍ، (\*). وهذَا يَقتَضِي التَّخْيِيرَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الرحوس المسائل؛ للمؤلف (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٥٠٧) ومسلم (٣/رقم: ٩٩٦).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ التَّخْيِيرُ وَالْمُرَادُ بِهِ: التَّرْتِيبُ، كَأَنَّهُ المجَازُ

قِيلَ لهُ: الظَّاهِرُ لَا يُصْرَفُ عَنْهُ إِلَّا بِدِلالَةِ.

وأيضًا فِي حَدِيثِ أَبِي سعيدٍ: «كُنَّا نُخْرِجُ علَىٰ عَهْدِ رسُولِ اللهِ ﷺ صاعًا منْ طَعامٍ، أو صاعًا منْ تَمْرِ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ، أو صاعًا منْ زَبيبٍ، أو صاعًا منْ أَقِطٍ»(١). ولم يَكُنِ الزَّبِيبُ [١/١٠٦] والأَقِطُ غالِبَ قُوتِهِم.

ولأنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ، فوجَبَ أَن يُجزِئَه، دلِيلُهُ: إِذَا كَانَ قُوتُ بَلدِه شَمِيرًا فأَخْرَجَ جِنْطَةً.

ولأَنَّ مَا [جازَ عنْ فُطْرَةِ أَهْلِ بِلْدَةٍ](٢) جَازَ عنْ فُطْرَةِ غَيرِهم، دلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَغْنُوهُم عنِ المَسْأَلَةِ فِي هَذَا اليَوْمِ»(٢). ولا يَقَعُ الإغْنَاءُ بالشَّعِيرِ إذَا كانَ قُوتُهم الحِنطَةَ.

والجَوَابُ: أنَّ الإغنّاءَ يقَعُ لهم بهِ كمَا يقَعُ بالدَّراهِم فِي زَكَاةِ المَالِ؛ لأنَّهُ يشتَرِي بهِ ثُوتَه كمَا يشتَرِي بالدَّراهِمِ،

واحنَجٌ: بِأَنَّهُ تَرَكَ قُوتَ بِلَدِهِ إِلَىٰ مَا هُوَ دُونَهِ ، فلم يَجُزُ قِياسًا عَلَيْهِ إِذَا أَخْرَجَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري (٢/رقم: ١٥٠٦)،

 <sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن وهب (١٩٨) وابن زنجويه في «الأموال» (٣/رقم: ٢٣٩٧) وابن عدي (١٠/رقم: ١٧٨٨) والدارقطني (٣/رقم: ٢١٣٣) والبيهقي (٨/رقم: ٢٨١٤) من حليث أبن عمر، قال الألباني في قارواء الغليل» (٣/رقم: ٨٤٤): قضعيف».

منْ غيرِ المنصُّوصِ عَلَيْهِ٠

والجَوَابُ: أَنَّ هُنَاكَ لَمْ بَتَنَاوَلُه النَّصُّ، وهَا هُنَا النَّصُّ تَنَاوَلُهُ، ولأَنَّ غَيرَ المنصُوصِ عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ أَصْلًا فِي مَكَانٍ، فلم يَجُزُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وليسَ كذلكَ المنصُوصِ عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ أَصْلًا فِي مَكَانٍ، فلم يَجُزُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وليسَ كذلكَ هَا هُنَا، لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَصْلًا فِي مَكَانٍ، كذلكَ فِي غَيرِه، كالحِنطَةِ.

ا ١٠١ مَسْأَلَةً: بِجُوزُ إِخْرَاجُ الصَّاعِ الوَاحِدِ مَنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ مَنْ جِنسَينِ عَلَىٰ وَجُهِ القِيمَةِ، وذلكَ مِثُل: أَنْ يُخرِجَ نِصفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَنِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَنِصْفَ صَاعِ خِنْطَةٍ وَنِصْفَ صَاعِ شَعِيرٍ<sup>(۱)</sup>،

ذكرَهُ أَبُو بكرٍ فِي «كتابِ الخِلافِ»، وحكَاهُ نصَّا عنْ أحمدَ فِي رِوايَةِ: عبدِاللهِ، وأبي الحارثِ، ولم أجِدْ ذلكَ نصًّا عنْ أحمدَ فِي «المَسَائِلِ»، ولكِن فِيَاسُ المَذْهِبِ يَقْتَضِي ذلكَ ؛ لأنَّهُ قَدْ نَصَّ فِي «الكَفَّارَاتِ»: «إِن أَطْعَمَ خَمسةً، وكسًا خَمسةً، أَجْزَأَهُ».

وقَالَ مالكٌ والشَّافِعِيُّ: «لا يُجزِئُ».

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: «يجُوزُ ذلكَ علَىٰ وجْهِ القِيمَةِ ، لَا علَىٰ وجْهِ الأَصْلِ».

دلِيلُنا: أنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَيِّرًا بَيْنَ أَيِّ الأَجنَاسِ شَاءَ ، جَازَ أَن يَكُونَ لَهُ الخِيارُ فِي جِنسَينِ مِنهُما ، كمَا لُو كَانَ عَلَيْهِ زِكَاةً الفِطْرِ لْعَامَيْنِ ، فإنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَيَّرًا فِي أَن يُخرِجَ مَنْ جِنْسٍ واحِدٍ ، كَانَ مُخَيَّرًا فِي أَن يُخرِجَ مَنْ جِنسَينِ .

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٤٩٤).

(e) (e)<sub>2</sub>

ولأنَّهُ أخرَجَ صاعًا منَ الجِنْسِ المنصُوصِ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَ إِذَا أَخرَجَ نِصفَ صَاعِ بُرٌ ، وخَرَجَ إِلَىٰ بلدِ آخَرَ غالِبٌ قُوتِهِمُ الشَّعِيرُ ، فأُخْرَجَ نِصفَ صَاعِ شَعِيرٍ ، فإنَّهُ يُجزِنُه ، وكُلُّ صَاعٍ أَجْزَأَ فِي بلدين أَجْزَاً فِي بلَدٍ ، كالجِنْسِ الوَاحِدِ .

ولأنّه لَمّا جَازَ أَن يَنُوبَ غَيرُ الشَّعِيرِ \_ [وهُوَ البُرُّ](١) \_ منَابَ كُلِّ الشَّعِيرِ، جَازَ أَن ينُوبَ عَنْ بَعضِه إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، كَالتَّيمُّمِ، لَمَّا جَازَ أَن يكُونَ بدلًا عَنْ جَمِيعِ البَدْنِ فِي الجَنَابَةِ، كَانَ بدلًا عَنْ بَعضِه فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ، وكذلكَ قِراءَةُ عَمِيعِ البَدْنِ فِي الجَنَابَةِ، كَانَ بدلًا عَنْ بَعضِه فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ، وكذلكَ قِراءَةُ غَيرِ «الفَاتِحَةِ» المَّاتِحَةِ» ، وهُوَ: الَّذِي لَا يُحْسِنُ «الفَاتِحَةِ»، غَيرِ «الفَاتِحَةِ» لَمَّا [نابَتْ](٢) مَنابَ «الفَاتِحَةِ»، وهُوَ: إذَا كَانَ يُحْسِنُ آيةً مِنَ «الفَاتِحَةِ» فإنّهُ يَفْرَوُها وشَيئًا مَنْ غَيرِهِا.

[ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ العِنْقُ فِي الكَفَّارَةِ] (٣) ، ينُوبُ الصِّيَامُ عنْ جَميعِه ولا ينُوبُ عنْ بَعضِه ، لأنَّهُ ليسَ عنْ بَعضِه ، وكذلكَ الإطْعَامُ يَنُوبُ عنْ جَميعِه ولا يَنُوبُ عنْ بَعضِه ، لأنَّهُ ليسَ فِي مَعْناهُ منَ الوَجْهِ الَّذِي بَيِّنَا فِي الكَفَّارَةِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَنُوبَ مَنَابَ كُلَّهُ وَلَا يَنُوبُ عَنْ بَعْضِه، كَالْمَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ يَنُوبُ مَنَابَ بَعْضِه، فَلَا يَغْسِلُ عَلَى الخُفَيْنِ يَنُوبُ مَنَابَ بَعْضِه، فَلَا يَغْسِلُ إِحْدَىٰ رِجْلِيهِ وِيَمْسَحُ عَلَى [الأُخرَىٰ](٤).

قِبلَ<sup>(٥)</sup>: وأيضًا فإنَّ أبَا حنِيفَةَ قدْ قَالَ: «إذا أَطْعَمَ فِي الكَفَّارَةِ خَمسةً ،

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب في مكانها، وموضعها في (الأصل) بعد عبارة: الكل الشعيرا.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ناب».

<sup>(</sup>٣) كذا في (الأصل)، والسياق مضطرب، ويبدو أنه هناك سقط.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الآخر».

<sup>(</sup>a) بعدها في (الأصل) بياض يمقدار كلمة ·

وكسًا خَمسةً ، أَجْزَأَه » كذلك يجِبُ أَن يُجزِئَ الصَّاعُ منْ جِنْسٍ ؛ لأنَّ القَصْدَ منْ كلَّ واحِدٍ التَّطْهِيرُ ·

﴿ فَإِن قِبَلَ: الفَرقُ بَينَهُما: أَنَّ القَصْدَ مَنَ النَّوْعَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ: الإَطْعَامُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، [فلا يَجُوزُ بَعضُه](١) عَنْ بَعضٍ، وَهَا هُمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مُقَوَّمٌ، والمقْصِدُ مَنْ أحدِهِما غَيرُ المقْصِدِ مَنَ الآخَوِ، وَهُوَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْهُما مُقَوَّمٌ، والمقصِدُ مَنْ أحدِهِما غَيرُ المقصِدِ مَنَ الآخَوِ، وَهُوَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْهُما مُقَوِّمٌ، والمقصِدُ مَنْ أحدِهِما غَيرُ المقصِدِ مَنَ الآخَوِ، وَهُو غَيرُ مَنْ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، فَيْصِيرُ كَأَنَّهُ أَطْعَمَ خَمسَةً، وأَخْرَجَ القِيمَةَ عَنْ خَمسةٍ.

﴿ فِيلَ: إِذَا كَانَ الْمَقْصِدُ مَنَ النَّوْعَينِ واحِدًا كَانَ أُولَىٰ بالجَوَازِ، فأمَّا أَن يَكُونَ أُولَىٰ بالمنع [فلا] (٢) ، فلمَّا جَازَ معَ اختِلَافِ المقْصُودِ، وهُوَ: الإطْعَامُ يَكُونَ أُولَىٰ بالمنع [فلا] (٢) ، فلمَّا جَازَ معَ اختِلَافِ المقْصُودِ، وهُوَ: الإطْعَامُ والكِسْوَةُ ، كَانَ أُولَىٰ بالجَوَازِ مع (٣) الاتَّفَاقِ ، معَ أَنَّ التَّمْرَ والشَّعِيرَ يتَّفِقانِ فِي أَنَّهُما مُتَمَوَّلانِ ومُقَوَّمانِ ، ويَخْتَلِفانِ فِي أَنَّ أَحَدَهَما مَلْبُوسٌ والآخَرَ مَطْعُومٌ .

ثُمَّ يَبَطُّلُ هَذَا بِنِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ ، ونِصْفِ صَاعِ أُرْزٍ ، فإنَّهُ يُجزِئُ عندَهم، وإن كانَ المقْصِدُ [واحِدًا](٤) ، وهُوَ: كونُه طَعامًا.

﴿ فَإِن قِيلَ: إِنَّمَا جَازَ هُناكَ؛ لأَنَّ الأُرْزَ غيرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَأَجْزَأُ عَنِ النَّمْرِ وَالشَّعِيرِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا الآخَرِ عَلَىٰ وَجُهِ القِيمَةِ، وليسَ كذلكَ فِي التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، [فَلَمْ يُجْزِئً](٥) عَنِ الآخَر؛ فَلِهذَا لَمْ يَجُزُ.

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قولاً،

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «أن»، والصواب حدّفها.

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «واحد».

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فأجزأ».

- River - 17

ن قِيلَ: فالكِسْوَةُ والإطْعَامُ كُلُّ واحِد مِنهُما مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، فكانَ يَعِبُ أَن لا يُجزِئَ إِخْرَاجُ أَحَدِهِما عَنِ الآخَرِ، وقدْ أَجَزْتَ ذلكَ، كذلكَ كانَ يَعِبُ أَن تُجيزَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ، وهذَا يَدُلُ علَى صِحَّتِه جَمْعًا بيْنَ صَدَقَةِ الفِطْرِ وبينَ الكَفَّارَةِ، وعلَى فسَادٍ فَرْقِهم.

ولأنَّهُ أخرَجَ منَ الجِنْسِ المنصُوصِ عَلَيْهِ فأَجْزَأُه ، دلِيلُهُ: لو أخرَجَ منْ جِنْسٍ واحِدٍ ، وهذَا مُطّرِدٌ علَى أُصُولِنا فِي الكَفَّارَاتِ ، وأنَّهُ يجُوزُ إِخرَاجُها منْ جِنسَينِ .

ولأنَّهُ إِذَا أَخرَجَ نِصفَ صَاعٍ منْ أحدِهِما فقَدْ سَقَطَ الفَرضُ عَنْهُ فِي ذلكَ المِقدَارِ، وبَقِيَ عَلَيْهِ نِصفُ صاعٍ، فيَجِبُ أَن يكُونَ مُخَيَّرًا فِيهِ بِيْنَ الجِنْسِ وغَيرِه، كَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ بِيْنَ الجِنْسِ وغَيرِه، كَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِي جُملَةِ الصَّاعِ،

ولأنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَيِّرًا فِي العُدُولِ عَنْ جَمِيعِ الجِنْسِ إِلَىٰ [١/١٠٧] غَيرِه، كَانَ مُخَيَّرًا فِي العُدُولِ عَنْ بَعضِه إِلَىٰ غَيرِه، دلِيلُهُ: حُقُوقُ الآدَميِّينَ، وذلكَ أَنَهُ لو ثَبَتَ لَرجُلٍ قَفِيزُ حِنطَةٍ فِي ذِمَّتِه، فاتَّفقًا علَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ بِدَلَه ثَوْبًا جازَ، ولو اتَّفقًا علَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ بِدَلَه ثَوْبًا جازَ، ولو اتَّفقًا علَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ بِدَلَه ثَوْبًا جازَ، ولو اتَّفقًا علَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ بِدَلَه ثَوْبًا جازَ، ولو اتَّفقًا علَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيهِ بِدَلَ لِعُدُولُ عَنِ الجِنْسِ إِلَىٰ غَيرِه مَنْ غِيرٍ إِذْنٍ، جَازَ العُدُولُ عَنْ بَعضِه أَيضًا إِلَىٰ غَيرِه علَىٰ الصَّفَةِ الَّتِي كَانَ له، غَيرِه مَنْ غِيرٍ إِذْنٍ، جَازَ العُدُولُ عَنْ بَعضِه أَيضًا إِلَىٰ غَيرِه علَىٰ الصَّفَةِ الَّتِي كَانَ له،

واحتَجَّ المُخالِفُ: بحدِيثِ ابنِ عمرَ ، وأنَّهُ قَالَ: «فَرَضَ رسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَة الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ ، أو صاعًا منْ شَعِيرٍ اللهِ ، فنصَّ علَىٰ الصَّاعِ منْ كلِّ واحِدٍ مِنهُما ، فاقْتَضَىٰ ذلكَ أنَّهُ لَا يجُوزُ إِخرَاجُ بَعضِ صاعِ .

والجَوَابُ: أَنَّ النَّصَ اقْتَضَىٰ مِقدَارَ الواجِبِ منْ كلِّ جِنْسِ، ونحنُ نقُولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٥١٢).

مِقدَارُه [صاعٌ](١)، وليسَ فِيهِ مَا يَمنَعُ إِخرَاجَه منْ جِنسَينِ.

واحتَجَّ : بأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منَ الجِنسَينِ لَا يَنُوبُ عنْ غَيرِه ، وإنَّمَا يَسقُطُ الفَرضُ بنَفسِهِ ، فإذَا أخرَجَ البَعْضَ فلم يُوجِدْ مَا يَسقُطُ بهِ الفَرضُ ولا مَا يَنُوبُ عنْ غَبرِهِ.

والجَوَابُ: أنَّا لَا نُسَلِّمُ لك هذَا، بل نقُولُ: كُلُّ واحِدٍ مِنهُما يُسقِطُّ الفَرضَ ويَنُوبُ عنْ غَيرِه، فإذَا جازَتِ النِّيابَةُ فِي الكُلِّ جازَتْ فِي البَعْضِ.

واحتَجَّ : بأنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ عِثْقُ نِصفِ رَفَبتِه وإطْعامُ خَمسةٍ ، أو صَوْمُ يَومَيْنِ وِكِسْوَةُ خَمسةٍ ، كذلكَ هذَا.

والجَوَابُ: أَنَّ العِتْقَ ليسَ بتَمْلِيكِ ، ولأنَّهُ لَا يتبَعَّضُ ، والصَّومُ عِبادَةُ علَىٰ البَدنِ ، وهذَا بخِلَافِه .

ا ١٠٢ | مَسْأَلَةً: إِخْرَاجُ التَّمْرِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ أَفْضَلُ مِنَ البُرِّ (٢).

نصُّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ أَبِي داودً" ، وغَيرِه .

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿النُّرُّ أَفْضَلُ ﴾ .

قَالَ أَصِحَابُه: «هذَا مَحمُولٌ علَىٰ أَنَّهُ أَوْفَرُ قِيمَةً»، والاعتِبارُ عندَهُم بأعْلَاهَا قِيمَةً.

دلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَبُو [مِجْلَزِ](٣) قَالَ: «قُلتُ لابنِ عمرَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ ،

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، رقي (الأصل): لاصاحا،

<sup>(</sup>٢) انظر: قرءوس المسائل اللمؤلف (٤٩٥).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأموال والمحلئ، وهو الصواب، وفي (الأصل): المخلد».

والبُرُّ افْضَلُ، قَالَ: أُعْطِي مَا كَانَ أَصْحَابِي يُعْطُونَ، إِنَّ [أَصْحَابِي]('' سَلَكُوا [طَرِيقًا، فَانَا]('' أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ»('').

وهذَا يَدُلُّ علَىٰ إِجْماعِهم؛ لأنَّهُ إخْبارٌ عنْ جَماعَتِهم، فلُوْلَا أنَّ الفَضْلَ فِيهِ علَىٰ غَيرِه لمْ يُخرِجُوهُ ويُداوِمُوا عَليْهِ.

قَالَ أَحمدُ فِي «رِوَايةِ حَمْدَانَ بنِ عليُّ»: «كانَ ابنُ عمرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فأَعُوزَهُ منتَةً ، فأَعْطَى الشَّعِيرَ » .

ولأَنَّ النَّمْرَ يَجتَمِعُ فِيهِ قُوتٌ وحَلاوَةٌ، والبُرُّ فِيهِ قُوتٌ فحَسْبُ.

ولأنَّهُ أَقْرِبُ تِناولًا لَا يَحْتاجُ فِيهِ إِلَىٰ كُلُفَةٍ ، والبُرُّ يَحْتاجُ فِيهِ إِلَىٰ كُلُفَةٍ حتَّىٰ يُقتَاتَ.

ولأَنَّ البُّرَّ أَحَدُ الأَجنَاسِ، فكانَ التَّمْرُ أَفْضَلَ منهُ، دليلُهُ: الشَّعِيرُ والأَقِطُ-

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرَّقَابِ، فَقَالَ: أَغْلاهَا ثَمنًا، وأَنَفسِهِا عندَ أَهْلِها»(٤٠). فَذَلَّ علَىٰ أَنَّ الفَضْلَ يحصُلُ بزِيادَةِ القِيمَةِ.

والجَوَابُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ [١٠٠٧-| الأَفْضَلُ فِي الرِّقَابِ مَا غَلا ثَمَنُه؛ لأَنَّ القَصْدَ مِنهَا إغْناءُ لأَنَّ القَصْدَ مِنهَا إغْناءُ

<sup>(</sup>١) من (الأموال» و (المحلئ) نقط،

<sup>(</sup>٧) من المحلى الفطء

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن زنجويه في قالأموال؛ (٣/رقم: ٢٣٩٠) وأبن حزم في قالمحلئ؛ (١٢٧/٦)-

<sup>(</sup>٤) أخرحه البخاري (٣/رُقم: ٢٥١٨) ومسلم (١/رقم: ٧٦) من حديث أبي ذر.

الفُقَراءِ فِي هَذَا اليومِ، وغِناهُم بالتَّمْرِ أَوْفَرُ؛ لأَنَّ مَنْفَعَتَهُ حَاضِرةٌ، ويَجتَمِعُ فِيهِ القُوتُ والحَلاوَةُ

وجَوابٌ آخَرُ، وهُو: أنَّ هذَا يَختَلِفُ باختِلَافِ الزَّمانِ، فقَدْ يكُونُ التَّمْرُ فِي وقْتٍ أَعْلَىٰ قِيمةً منَ البُرِّ، وقدْ يكُونُ أَدْنَىٰ، فكانَ يجِبُّ علَىٰ قَولِكَ أن يَختَلِفَ هذَا باختِلَافِ الأَوْقاتِ،

واحتَجَّ: بأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ منْ أَصْلِكُم أَنَّهُ يُجزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مُدُّ مَنْ بُرُّ فِي مُقابَلَةِ مُدَّيْنِ منْ شَعِيرٍ أَو تَمْرٍ، فَلَوْلَا أَنَّهُ أَوْفَرُ وأَغْلَىٰ لَمْ يَجُزْ مِنهُ نِصفُ مَا يُجزِئُ من غَيرِهِ.

والجَوَابُ: أنَّ الاقْتِصارَ علَىٰ المُدِّ لَا يَدُلُّ علَى كَمالِه ، أَلَا ترَىٰ أنَّ الاقْتِصارَ علَىٰ إِطْعامِ عَشَرَةِ أَمْدادِ لَمْ يَذُلُّ علَىٰ أَنَّهَا أَفْضَلُ منْ إِطْعامِ سِتِّينَ مُدَّّا فِي كَفَّارَةِ الظّهَارِ ، وإنَّمَا جَازَ علَىٰ نِصفِ مُدِّ ؛ لأنَّ مَبْناهَا علَىٰ الاخْتِلَافِ.

-2% D

ا ١٠٣ | مَسْأَلَةٌ: الصَّاعُ خَمسةُ أَرْطَالٍ وثُلُتُ (١).

نصَّ عَلَيْهِ فِي رِوابَةِ: عبدِاللهِ والمَرُّوذِيِّ: «الصَّاعُ خَمسةُ أَرْطَالٍ وثُلُكُ بالعِرَافِيِّا،

وهُو قَولُ: مالكِ، والشَّافِيعِيُّ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: ﴿ ثَمَانِيَةً أَرْطَالِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أنظر: قرءوس المسائل؛ للمؤلف (٤٩٦).

<u>@</u>@

دليلُنا؛ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رسُول اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ». ولا خِلَافَ أنَّ الخَمسةَ أَرْطَالٍ و[ثُلثًا](١) يَقَعُ عَلَيْهَا اسمُ الصَّاعِ، فالظَّاهِرُ أنَّهُ يُجزِئُ.

قَالَ القُنْبِيُّ فِي قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَسْكُو كَثِيرُه فَالْفَرَقُ مِنهُ حَرَامٌ»(٥)، قَالَ: «والْفَرَقُ بتَحْرِيكِ الرَّاءِ: سِنَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، والْفَرْقُ بجَزْمِ الرَّاءِ: مَاثَةٌ وعِشْرُونَ رِطْلًا»(١). وهذَا دَليلٌ مُعْتَمَدُّ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: قَولُه: «تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ» ، وإنَّمَا رُوِيَ فِي فِصَّةِ المظَاهِرِ لَمَّا قَالَ: «لا أَجِدُ شيئًا ، فأُتِي بِعَرَقِ مِنْ تَمْرٍ ، فأمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَن يتَصَدَّقَ بِذلكَ المِقدَارِ ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وفي (الأصل): «ثلث» .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٤٦٩) وأحمد (٨/رقم: ١٨٤٠٤) وأبر دارد (١٨٥٨) وأبر دارد (١٨٥٨) وابن خويمة (٣/رقم: ٢٧٤٧) وابن حبان (٥/رقم: ٣٩٨٨). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٦/رقم: ١٦٢٦): «إسناده صحيح علئ شرط مسلم».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٨١٥) ومسلم (٣/رقم: ١٢٢٠).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «ستن أبي داود». وأررده البيهتي في «معرفة السنن والآثار» (٦/رقم: ٨١٦١)
 درن أن ينسبه.

 <sup>(</sup>a) أحرجه أحمد (٦/رقم: ١٤٩٢٩) وأبو داود (٣٦٨١) وابن ماجه (٣٣٩٣) والنرمذي (١٨٦٥)
 وابن الجارود (٨٧٢) من حديث جابر بن عبدالله بنحوه. قال الترمذي: قحسن غريب٤.

<sup>(</sup>هـ ۱۲۵ سالأشربة وذكر اختلاف الناس فيها، لابن قنيبة (صـ ۲٤٥ ــ ۲٤٦).

ويكُونُ الباقِي فِي ذِمَّتِه إِلَىٰ أَن يَجِدَ اللهُ .

﴿ قِيلَ: قَدْ نَقَلْنَا أَنَّ هَذَا كَانَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَىٰ ، فَسَقَطَّ هَذَا ، والَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ المَظَاهِرِ هُوَ العَرَقُ بالعَينِ ، وهذَا بالفَاءِ .

﴿ فَإِن قِيلَ: بَحتَمِلُ أَن يَكُونَ سِتَّةً عَشَرَ رِطْلًا بَوَزُْنِ الْمَدِينَةِ ، كُلُّ رِطْلٍ اللهُونَ إِسْتَارًا(٢) ، فَيُخرِجُ مِنْ ذَلَكَ ثَلاثَةَ آصُعِ عَلَىٰ قُولِنا.

فِيلَ لهُ: رِطْلُ بغْدادَ والمَدِينَةِ لمْ يكُنْ مُختَلِفَةً فِيمَا قِيلَ ، وإنَّمَا اختلَفَ بغْدُ.

وأيضًا فإنَّ أهلَ المَدِينَةِ نقَلُوا صَاعَ النَّبِيِّ ﷺ، وهُوَ: خَمسةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٌ، كَمَا نقَلُوا مِنْبَرَهُ وقَبْرَهُ، فرُوِيَ: «أَنَّ أَب يُوسُفَ سأَلَ مالِكَ بنَ أنسٍ بِحَضْرَةِ الرَّشيدِ عنْ مِقدَارِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، فاسْتَمْهَلَهُ [١٠١٨] الغَدَ، ثُمَّ جاءَ منَ الغَدِ ومعَهُ أَوْلاهُ المُهاجِرِينَ والأَنْصَارِ، ومعَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم صاعُهُ الَّذِي ورِثَهُ عنْ مَوْرُوثِهِ الَّذِي كانَ يُؤدِّي بهِ الزَّكَاةَ إلَىٰ رسُولِ اللهِ ﴾ كانَ يُؤدِّي بهِ الزَّكَاةَ إلَىٰ رسُولِ اللهِ ﴾ أنه .

ورَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِهِ: عنْ إِسْحَاقَ بن سُليمانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: «قُلتُ لمالكِ بنِ أَنَسٍ بحَضْرَةِ الرَّشيدِ عنْ مِقدَارِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، فاسْتَمْهَلَهُ الغَدَ، ثُمَّ جاءَ منَ الغَدِ ومعَهُ أَوْلادُ المُهاجِرِينَ والأَنْصارِ، ومعَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم

أخرجه ابن راهويه (٢/رقم: ٢١٩١) وأحمد (١٢/رقم: ٢٧٩٦) وأبو داود (٢٢١٤) وابن الجارود (٢٥٦) وابن المنذر في «الأوسط» (٩/رقم: ٧٧٣٣) من حديث حويلة بنت مالك بن ثعلبة. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/رقم: ٢٠٨٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) قال بطال في «النظم المستعذب» (٢٥٥/١): «الإِسْتارُ: أربعةُ مِثاقيلَ ونِصْفٌ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في الشرح معاني الآثارة (٢/رقم: ٢١٦١) والبيهقي (٨/رقم: ٧٧٩٥، ٧٧٩٥).

صاعُهُ الَّذِي وَرِئَهُ عنْ مَوْرُوثِهِ الَّذِي كانَ (١) يُؤدِّي بِهِ الزَّكَاةَ إِلَىٰ رسُولِ اللهِ »(١).

ورَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِسْحَاقِ بِن سُليمانَ الرَّازِيِّ، قَالَ: «قُلتُ لمالكِ بِنِ أَنَسٍ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، كُمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: خَمسةُ أَرْطَالٍ وثُلُثُ بِالعِرَافِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهِ.

قُلْتُ: يَا أَبَا عَبِدِاللهِ، خَالَفْتَ شَيْخَ القَومِ، قَالَ: مَنْ هُو ؟ قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وقَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ! مَا أَجْرَأَهُ عَلَىٰ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَبَعْضِ جُلَسائِه: يَا فُلانُ، هاتِ صَاعَ جَدِّكَ، وِيا فُلانُ هاتِ صَاعَ جَدِّكَ، وَيا فُلانُ هاتِ صَاعَ جَدِّكَ،

فَقَالَ مَالَكُ: مَا تَخْفَظُونَ فِي هَذِه ؟ فَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وقَالَ الآخر: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وقَالَ الآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهُ أَمِّهِ: أَنَّهُ أَمَّةٍ: النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ ، وقَالَ الآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهُ أَدَّتُ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ،

قُلْتُ: يا أبا عبدِاللهِ، أُحدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا عَنْهُ، إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ نِصفُ صاع، والصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فقَالَ: هذِه أَعْجَبُ مِنَ الأُولَى، يُخْطِئُ فِي الْحَزْرِ، ويَنْقُصُ عنِ العَطِيَّةِ، لَا بل صَاعٌ تامٌّ عنْ كُلِّ إنسانِ، هكذا أَدْرَكْنَا عُلماءَنا ببلدِنا هذَا»(٣).

فدلَّ ذلكَ علَىٰ أنَّ إِجْماعَ أهْلِ المَدِينَةِ علَىٰ فِعْلِ ذلكَ ، ويُوَضَّحُ هذَا أنَّ أبا

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: الهها،

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند الدارقطني، وأخرجه البيهةي (٨/رقم: ٢٧٩٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الدارنطني (٣/رقم: ٢١٢٤).

يُوسُفَ رَجَعَ عَنْ قُولِهِ فِي ذَلَكَ إِلَىٰ قُولِ مَالُكِ لَمَّا شَاهَدَ ذَلَكَ.

فإن فِيلَ: لو كانَ هذَا يَجرِي مَجرَىٰ [نقْلِهِم] (١) مِنْبَرَهُ وقَبْرَهُ لَمَا اخْتَلَفَ الْمُلَ العِلْمِ، كمَا لمْ يَخْتَلِفُوا فِي قَبْرِهِ

قِيلَ: اختِلانُهم فِيهِ لَا يَمنَعُ اشْتِهارَهُ عِندَهم، أَلَا ترَىٰ أَنَّ الأَذَانَ والإِقامَةَ
 أَشْهَرُ و [أَظْهَرُ] (١) ، وقد الْحَلَفُوا فِيهِ ، وكذلكَ حَجَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ، وصِفَةُ قِرابِهِ.

﴿ فَإِن قِيلَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَلَمْ تَنْقُلُوا أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ ﷺ للكَفَّاراتِ والصَّدَقاتِ؟

﴿ قِيلَ: قَدْ نَقَلْنَا أَنَّهُم نَقَلُوا أَنَّهُم كَانُوا يَخْمِلُونَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقاتِهِم بِذَلَكَ الصَّاعِ.

فإن قِيلَ: يَحتَمِلُ أن يكُونَ بَعضُ الأَمْرِ أَنْقَصَ مِنهُ حِينَ [صارَ] (٣)
 أرطالٍ و[ثلقًا] (٤) ، ويَذُلُّ عَلَيْهِ قولُ شاعِرِهم:

وَجَاءَ بِالجُوعِ لَنَا سَعِيدُ يَنْقُصُ فِي الصَّاعِ وَلَا يَزِيدُ (٥)

﴿ قِيلَ: قَدْ نَقَلْنَا فِي الخَبرِ أَنَّهُم كَانُوا يَحْمِلُونَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بَذَلَكَ الصَّاعِ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فعلهم».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (ظهر).

<sup>(</sup>٣) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصن): «ثلث».

<sup>(</sup>٥) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (١/٥١٠).

ولأنَّهُ لو كَانَ كَذَلْكَ لَمْ يَرْجِعْ أَبُو يُوسُفَ عَنْ مَذَهَبِه ؛ لأَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِثلُ ذلكَ.

وَ فَإِن قِيلَ: قَدْ قِيلَ: إِنَّ رِطْلَ أَهْلِ المَدِينَةِ ثلاثُونَ [إِسْتَارًا](١٠٠٠-

﴿ قِيلَ: قَدْ نَفَلْنَا عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا [عَيَّرْتُه] (١) خَمسةَ أَرْطَالِ و [ثلثًا] (٩) بالعِرَاقِيِّ»، ولأنَّهُ لو كانَ كذلكَ لمْ يَخْفَ هذَا علَىٰ أبِي يُوسُفَ ويَرْجعُ عَنْهُ.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رَوَىٰ أنسٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، ويَتُوضَّأُ بالمُدَّ»(٤). والمُدُّ رِطْلانِ، وإذا كانَ المُدُّ رِطْلَيْنِ فالصَّاعُ ثَمانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ لاتُفَاقِهم علَى أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدادٍ.

والجَوابُ: أن قَولَه: (والمُدُّ رِطْلانِ)، إِشارَةٌ إِلَىٰ المُدِّ الَّذِي كَانَ يَتُوضَّا بُهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وقدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ صَاعَ الزَّكَاةِ غَيرُ صَاعِ الماءِ، وهُوَ حديثُ أَسْماءَ ابنةِ أَبِي بكرٍ قالتُ: (كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بالمُدِّ الَّذِي يَقْنَانُه أَهْلُ البَيْتِ)(٥)،

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ لَهُم [صاعٌ](١) غَيرُ الصَّاعِ الَّذِي يُؤَدُّونَ بِهِ الفِطْرَ ويَقْتَاتُونَ به.

واحتَجَّ: بأنَّهُم اتَّفقُوا علَى أنَّ الوَسْقَ سِتُّونَ صاعًا، والوَسْقُ عندَ العَرَبِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «استازًا».

<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصل) ، والصواب: «هَايَرْتُه» .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الثلث؟.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/رقم: ٢٠١) ومسلم (٢/رقم: ٣١٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة (٣/رقم: ٢٤٥٥) والطبراني (٢٤/رقم: ٢١٩) والحاكم (٢١/١٤) والبيهةي
 (٨/رقم: ٧٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «صاعًا».

حِمْلُ بَعيرٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ ا

# أَيْنَ الشَّظَاظَانِ وَأَينَ المَرْبَعَةُ وَأَيْنَ وَسُقُ النَّاقِةِ المُطَبَّعَةُ(١)

يَعنِي: حِمْلُ النَّاقَةِ ، ولو قُلْنَا: إنَّ الصَّاعَ خَمسةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٌ ، لكانَ السَّتُونَ صاعًا مائةً وسِتِّينَ مَنَّا ، وذلكَ أَقَلُ منْ حِمْلِ بَعِيرٍ ، وإذَا قُلْنَا: إنَّهُ ثَمانِيَةُ أَرْطَالٍ ، جَازَ أَنْ يكُونَ سِتُونَ صاعًا حِمْلَ بَعِيرٍ ؛ لأنَّهُ يكُونُ مِئْتَينِ وأربَعِينَ مَنَّا.

والجَوَابُ: أنَّ حِمْلَ النَّافَةِ العَرَبِيَّةِ فِي العَادَةِ هذَا المِقدَارُ ، الَّذِي هُوَ: ثلاثُ مِئةٍ وعِشْرُونَ رِطْلًا ، وقدْ سُئِلَ عنْ هذَا جَماعَةٌ فقَالُوا: «هذَا حِمْلُها ، وإنَّمَا النَّاقةُ النَّوقِ النَّجِيبَةُ تَحْمِلُ زِيادةً علَىٰ ذلكَ ؛ لقُوَّتِها ، والشَّاعِرُ خرَجَ كَلامُه علَىٰ عادَةِ النُّوقِ العِرابِ » .

العِرابِ » .

واحتَجَّ: بأَنَّ عمرَ ﴿ قَدَّرَ الصَّاعَ الَّذِي يُخْرَجُ بِهِ الْكَفَّارَاتُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بمَحْضِرٍ منَ الصَّحَابَةِ ، ورُوِيَ عنْ إبراهيمَ أنَّهُ قَالَ: «وَجَذْتُ صَاعَ عُمرَ حَجَّاجِيًّا»، والحَجَّاجِيُّ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بالعِرَاقِيِّ.

والجَوَابُ: أَنَّهُ يَحتَمِلُ أَن يُرِيدَ بِهِ صَاعَ الماءِ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ، وسَمَّاهُ صَاعَ الكَفَّارَةِ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ كَفَّارَةٌ، ويَحتَمِلُ أَن يكُونَ هذَا ظنًّا منَ الرَّاوِي أَنَّهُ غَيْرَه بِصاعِ الكَفَّارَةِ، وإنَّمَا كانَ بِصاعِ الماءِ.

وقولُ إبراهيمَ: [١/١٠٩] "صاعُ عمرَ حَجَّاجِيًّا»، ففِيهِ عُهْدَةٌ؛ لأنَّهُ شبَّة صاعَ

<sup>(</sup>١) انظر: (غرب الحديث) لأبي عبيد (١٣٧/١).

(O) (O)

عمرَ بصاعِ الحَجَّاجِ ، وهُوَ مُتقدِّمٌ عَلَيْهِ ، وكانَ يجِبُ أَن يُشَبَّهَ صاعَ الحَجَّاجِ بصاعِ عمرَ .

واحتَجَّ: بأَنَّ ذِمَّتَه قدِ اشْتَغَلَتْ، واتَّفَقُوا علَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ برِئَتْ ذِمَّتُه، واخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَه، فلا نَحْكُمُ بهِ إلَّا بدِلالَةِ.

والجَوَابُ: أنَّا لَا نُسَلِّمُ أنَّ ذِمَّتَه اشْتَغَلَثْ علَىٰ الإِطْلاقِ، وإنَّمَا اشْتَغَلَثْ بخمسةِ أَرْطَالٍ وثُلُثٍ، ومَا زَادَ عَلَيْهَا مُختَلفٌ فِيهِ، فمَنِ ادَّعَىٰ ثُبُوتَ الزِّيادَةِ فعَلَيْهِ الدِّلِيلُ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه.

[واحتَجَّ: بأنَّهُ حَتَّى لَا يتَقَدَّرُ بِغَمانِيَةِ أَرْطَالٍ عِندَنا ، واللهُ أَعْلَمُ](١).

آخِرُ سادِسِ عِشرِبنَ منَ الأَصْلِ، واللهُ الهادِي.

23/20

<sup>(</sup>١) كذا في (الأصل)،

# مِنْ اللَّهُ: يَجُوزُ وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِي صِنْفِ وَاحِدِ<sup>(۱)</sup>.

نصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ أَبِي طَالبٍ"، فَقَالَ: "تُقَسَّمُ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، فإنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ".

وَقَالَ أَيْضًا فِي «رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ»: «وأَرَىٰ أَنْ يُعْطِيَ أَهْلَ السَّهْمَانِ كُلِّهِم لَا يَخْرِمُ مِنْهُم واحِدًا، وليسَ فِي القَّمْنِ لَكُلِّ صِنْفِ أَمْرٌ قَوِيٌّ، يُعْطَوْنَ بِقَدْرِ مَا يَشْتَغْنُونَ».

وقَالَ أَبُو بَكُر فِي «تَعَالَيقِ أَبِي إِسْحَاقَ»؛ «لا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا إِلَىٰ الثَّمَانِيَةِ»، قَالَ: «وهُو اختِيَارِي منَ القَولَينِ»، والمَدْهَبُ علَىٰ مَا حَكَيْنَا.

وبِهَذَا قَالَ: أَبُو حنِيفَةَ ، ومالكٌ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لا يجُوزُ ذلكَ».

دلِيلُنا: فولُه تعالَىٰ: ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيَعِمَّا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَنَوْتُوهَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ وَنُوْتُوهَا ٱلْفُـقَرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لِكُمُّ ﴾ [البنرة: ٢٧١]، فذلً علَىٰ أنَّهُ يجُوزُ تَخْصِيصُ الفُقَراءِ بذلكَ.

- فإن قِيلَ: المقصُودُ بهَذِه الآيَةِ تَفْضِيلُ الإِخْفاءِ علَى الإِبْداءِ دُونَ بيَانِ المَصْرِفِ.
- قِيلَ لَهُ: الْقَصْدُ بها بيّانُ الأَمْرينِ تَقْضِيلُ الإِخْفاءِ وبَيانُ المَصْرِفِ
   جَميعًا.

<sup>(</sup>١) انظر: "رموس المسائل" للمؤلف (٤٩٧).

(a)(a)

وأيضًا قولُه تعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي آَمْوَالِهِ مُرَحَّلٌ مَّعَلُومٌ ۞ لِلسَّمَآيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ (١) [المعارج: ٢٠ \_ ٢٠]، والحَقُّ هُوَ الزَّكَاةُ، وقدْ أضافَهُ إلَىٰ صِنْفينِ، فدَلَّ علَىٰ أنَّهُ يجُوزُ دفعُ جَميعِهِ إليهِما.

وأيضًا مَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدقَةَ منْ أَغْنِيائِكُم، فَأَرُدَّها فِي فُقرائِكُم» (٢).

وقَالَ لَمُعَاذٍ: «أَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيهِم حَقًّا فِي أَمْوَالِهم، يُؤخَذُ مَنْ أَغْنِيائِهِم فَيُرَدُّ فِي فُقَرائِهِم (٣).

﴿ فَإِن قِبِلَ: الْقَصْدُ بِهَذِينِ الْخَبَرِيْنِ بِيَانُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لِيسَتُ للنَّبِيِّ ﷺ، ولا لآلِ النَّبِيِّ ﷺ، والآلِ النَّبِيِّ ﷺ، وإنَّمَا هِيَ لَفُقَراءِ بلَدِهِم.

قِيلَ لهُ: القَصْدُ بهِما بيَانُ الأَمْرَينِ جَميعًا ، ولأَنَّ القَصْدَ بهَذَا بيَانُ جِهَةِ
 الاسْتِحْقاقِ ، وجَوازُ الصَّرْفِ إلَىٰ هذَا القَبِيلِ .

وأبضًا رُوِي: «أنَّ سَلَمةً بنُ صَخْرِ الأَنْصارِيَّ ظَاهَرَ منَ امْرَأَتِه، وذَكَرَ للنَّبِيُّ وَأَبِضًا رُوِيَ: «أنَّ سَلَمةً بنُ صَخْرِ الأَنْصارِيَّ ظَاهَرَ منَ امْرَأَتِه، وذَكَرَ للنَّبِيُّ وَقَلْرَهُ وَعَجْزَهُ عنِ الكَفَّارَةِ، فقَالَ له: انْطَلِقْ إلَىٰ صَاحِبِ صَدَقَةِ بنِي زُرَيقٍ، فَمُرْهُ بَدْفَعُ إِمَامِهِ عَلَيْ بِسَائِرِهِ فَمُرْهُ بَدْفَعُ إِمَامِهِ إلَى صَدَقاتِهِم، فأَطْعَمَ وَشَقًا سِتِّينَ مِسْكِينًا، واستَعِنْ بِسَائِرِه عَلَيْ عِيالِكَ (١٠٠).

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿وفي أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حديث ابن عباس بمعناه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧/رقم: ١٦٦٨٢) وأبو داود (٢٢١٣) وابن ماجه (٢٠٦٢) والترمذي (٣٢٩٩)
 وابن خزيمة (٣/رقم: ٢٤٣٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/رقم: ٢٠٩١): «صحيح».

فَأَجَازَ دَفْعَ صَدَّقَاتِهِم إِلَىٰ وَاحِدٍ ، وَمُخَالِفُنَا لَا يُجَوِّزُ ذَلَكَ ، بِل يُوجِبُ قِسمَةً صَدَّقَةٍ كُلِّ صِنْفٍ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ ·

، فإِن قِيلَ: يَحتَمِلُ أَن يُرِيدَ بِهِ وقْفَ بِنِي زُرَيقٍ ، ولم يُرِدُّ بِهِ صَدَقَةَ الأَموَالِ.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ إِذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إِلَىٰ الزَّكَاةِ، ومنهُ قُولُه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ تُلِيهِ فَي السَّهَ وَلَهُ : ﴿ يُذْمِنْ أَمُوالِهِ مُرصَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [النوبة: ١٠٣].

فإن قِيلَ: يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ أَرَادَ أَن يَدْفَعَ إِلَيهِ قَدرَ حَقِّهِ مَنْ نَصِيبِ الفُقراءِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: قَولُه: «يَدْفَعُ إِلَيْكَ صَدَقاتِهِم» ، هذَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ جِنْسِها وجَمِيعِها ، ولَوْ كَانَ كَمَا ذكرتَ لقالَ: يَدْفَعُ إِلَيْكَ مَنْ صَدَقاتِهِم أَو بَعْضَها .

وأيضًا رَوَىٰ أحمدُ بإسْنَادِه \_ وذكرَه أَبُو بكرٍ \_: عنْ زِرِّ، عنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِذَا وضَعَ فِي صِنْفِ واحِدٍ منَ الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّىٰ اللهُ أَجْزَأَهُ» (١) و لا يُعرَفُ له مُخالِفٌ.

ورُويَ عن عطاءِ<sup>(١)</sup>، عنْ سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنْ عليٌّ وابنِ عبَّاسٍ قالاً: ﴿إِذَا أَعْطَىٰ الرَّجُلُ الصَّدقَةَ صِنْفً واحِدًا منَ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ﴾(٣). ورُوِيَ مِثْلُ

لم أقف عليه في المسند أحمد ، وأخرجه أبو عبيد في االأموال ، (٢/رقم: ١٦٦٢) وابن أبي شيبة
 (١/رقم: ١٠٥٤٦) رابن زنجويه في «الأموال» (٣/رقم: ٢١٩٩) والطبري في التفسيره »
 (٢/١١).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: اوا، والصواب عذفها.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليهما مسندين، وأوردهما القدوري في «التجريد» (٨/رقم: ٢٠٢٥). وقد أخرج عبدالرزاق (٣/رقم: ١٦١٥) وأبو عبيد في «الأموال» (٢/رقم: ١٦١٥) عن ابن مباهد، عن آبيه، عن ابن عباس قال: «إذا وضعتُها في صنف واحد من هذه الأصناف فحَسْبُكَ».

ذلكَ عنْ عمرَ (١).

ورَوَىٰ طَاوُسٌ عنْ مُعَاذِ: «أَنَّه كَانَ يَأْخُذُ مَنْ أَهَلِ اليَمَنِ الفُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ فَيُفَرِّقُهَا فِي صِنْفُ وَاحِدٍ مَنَ النَّاسِ»(٢).

ولأَنَّ هَلِهِ الصَّدَقَةَ لَغَيرِ أَعْيَانٍ ، فوجَبَ أَن يَجُوزَ صَرَّفُهَا إِلَىٰ صِنْفٍ واحِدٍ كالكَفَّارَاتِ ، وإذا قَالَ: «إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فمَالِي صَدَقَهُ» ، فشُفِيَ مَرِيضُه ، فلَا يَلزَمُ عَليْهِ الخُمسُ ؛ لأنَّهُ ليسَ بصَدَقَةٍ .

وإن شِئْتَ قُلتَ: مَالٌ مُخرَجٌ علَىٰ وجْهِ الطُّهْرَةِ ، فَجَازَ صَرفُهُ إِلَىٰ صِنْفٍ وَاحِدٍ كَالْكَفَّارَاتِ ، ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ النُّعُسُ ؛ لأنَّهُ لَا يُخْرَجُ علَىٰ وَجْهِ الطَّهْرَةِ ·

فإن قِيلَ: الكَفَّارَاتُ جُعِلَتْ لصِنْف واحِد بقولِه تعالَىٰ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلِكِينَ ﴾ (٣) [المائدة: ٨٥] ، وقولُه: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَا ﴾ [المحادلة: ٤] ، وقولُه: ﴿ فَإَطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَا ﴾ [المحادلة: ٤] ، وليس كذلك الصَّدقةُ ؛ لأنَّها جُعِلَتْ لأَصْناف ثَمانِيَةٍ بقولِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَلَ ﴾ الآية ، فأضافها إليهم بلام الملك ،

\* قِيلَ لهُ: لَا نُسَلِّمُ لكَ هذا، وسَنَتَكَلَّمُ علَى الآيَةِ-

﴿ فَإِن قِيلَ: المعْنَىٰ فِي الكَفَّارَاتِ: أَنَّ رُجُوبَها لَا يَعُمُّ، فلم يَعُمَّ مَصرِفَها، والزَّكَاةُ يَعُمُّ وُجُوبَها ولا والزَّكَاةُ يَعُمُّ وُجُوبَها ولا يَجْبُ تَعْمِيمُ الفُقَرَاءِ بِها، ولكِنَّهُم جِهَةٌ لها، كذلكَ الأَصْنَافُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُهم بِجِبُ تَعْمِيمُهم

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مسندًا، وأورده القدوري في قالتجريد؛ (٨/رقم: ٢٠٢٥٠).

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه مستدًا، وأورده القدوري في «التجريد» (٨/رقم: ٢٠٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فإطعام عشرة مساكين».

بِها، ولكِنَّهُم جِهَةِ لها.

وأيضًا كُلُّ منْ جَازَ للإِمامِ صَرْفُ زَكَاةِ الوَاحِدِ إِليهِ، جَازَ للوَاحِدِ صَرْفُها إِليهِ، كَالأَصْنَافِ،

﴿ فَإِن قِيلَ: الإِمَام يَملِكُ مَنْ [تغيير] (١) حَقّ المستحقّين مَا لَا يَمْلِكه غَيرِه، اللهُ قَالَ تَرَىٰ أَن أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ يَمْلِكُه الغانِمُونَ شَرِكَةٌ بَينَهُم، ثُمَّ للإمامِ أَن يُعَيِّنَ حَقَّ مَنْ شَاءَ مِنْهُم فِي شَيْء بعَينِه، [١/١١] مِثْلُ أَن يُعْظِي وَاحِدًا دَابَّةٌ، والآخَرَ عبدًا عوضًا، فيكُونُ قدْ عمَّ الكُلَّ بالحَقِّ والقِسمَةِ، كذلكَ الصَّدَقاتُ يكُونُ له أَن يَدْفَعَ زكَاةَ مَنْ شَاءَ إِلَىٰ وَاحِدٍ بعَينِه، حتَّىٰ يُعَرِّضَ الباقِينَ زكَاةً أُخْرَىٰ.

وفَرْقٌ آخَرُ، وهُو: أنَّ رَبَّ المَالِ إذَا دفَعَ الزَّكَاةَ مَلكُوها عَنْهُ، فإذَا أَعْطَاهَا وَاحِدًا دُونَ وَاحِدٍ لَمْ تُصْرَفُ إِلَى المسْتحَقِّينَ، والإِمَامُ وكِيلُ الأَصْنَافِ، قابِضٌ لهُم، فإنَّمَا أَعْطَاهُ نَصِيبَهُ بالقِسمَةِ بغَيرِ حَقِّ كُلُّ لهُم، فإنَّمَا أَعْطَاهُ نَصِيبَهُ بالقِسمَةِ بغَيرِ حَقِّ كُلُّ [واحِد](٢) بعَينِه كمَا يُقَسِّمُ الغَنائِمَ.

وكَما يُقَسِّمُ القاسِمُ مالًا بيْنَ جَماعَةٍ ، فإنَّهُ يُعْطِي كُلَّ واحِدٍ مِنهُم قِسْطَهُ ؛ لأنَّ المِلْكَ لهُم ، ولكِنَّهُ يُمَيِّزُه بَينَهُم بالسَّوِيَّةِ .

قِيلَ: لو كانَ يَدْفَعُه الإِمَامُ علَى وجْهِ القِسْمَةِ لاعتبُرَ فِيهِ التَّعْدِيلُ (")، كمَا يُعتَبُرُ فِي العَّنِيمَةِ، فلمَّا لمْ يُعتَبَرِ التَّعْدِيلُ دلَّ علَى أنَّ [ذَا] (٤) ليسَ بقِسْمَةِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «تغير».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، ومكانها بياض في (الأصل).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: قبل، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) حدًا هو الصواب، وفي (الأصل): ٤٤٥.

وأيضًا فإنَّهُ حَتَّى يُخْرَجُ للطُّهْرَةِ ، فَجَازَ أَنْ يَخُصَّ بِهِ الفُقَراءَ ، دلِيلُهُ: الكَفَّارَةُ .

أُ وأبضًا لَا تَخْلُو هذِه الصَّدَقاتُ مَنْ أَن تكُونَ مُسْتحَقَّةً بـ: الاِسْمِ، أو بالمغنَى، أو بالمغنَى، أو بالمغنَى، أو بالمغنَى، ولا يجُوزُ أَن تكُونَ مُسْتحَقَّةً بالإِسْمِ؛ لأنَّهُ لو كانَ كذلكَ لوَجَبَ أَن يَسْتحِقَّ الْيَتِيمُ وإن كانَ غَنِيًّا؛ لوُجُودِ الإِسْمِ.

وكذلكَ ابنُ السَّبِيلِ فَقِيرًا أَن يَستحِقُّ بِسبَبينِ:

المَدُهُما: بالمعنى، وهو: الفَقْرُ والحَاجَةُ.

الآخَرُ: بالإسْمِ.

وكذلكَ اليَتِيمُ ، وكذلكَ الغَارِمُ ، فلمَّا اتَّفقُوا علَىٰ أَن لَا يَستحِقَّ سَهْمَينِ عُلِمَ أنَّها غَيرُ مُسْتحَقَّةٍ بالإسْمِ والمعْنَى ، وإذا بطَلَ القِسْمانِ صَحَّ أنَّها تُسْتحَقُّ بالمعْنَى ، وهُو: الفَقْرُ والحَاجَةُ .

ولا يَلزَمُ عَليْهِ الخُمسُ؛ لأنَّهُ يُسْتحَقُّ بالإسْمِ؛ ولهَذَا نقُولُ: إنَّ سَهْمَ ذَوِي القُرْبَىٰ يَسْتحِقُّه الغَنِيُّ مِنهُم والفَقِيرُ، وليسَ عَنْهُ فِي اليَتَامَىٰ نَصَّ.

﴿ فَإِن قِيلَ: لو كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بِالفَقْرِ والحَاجَةِ لَمَّا كَانَ لَذِكْرِ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فَائِدَةً .

قِيلَ لهُ: فِيهِ فَائِدَةٌ ، وهو: بيّانُ الوُجُوهِ الَّتِي يَنْصَرِفُ إِليهَا هذِه الصَّدَقاتُ ،
 ولا يُعْدَلُ عَنْهَا .

فإن قِيلَ: لو كانَتْ مُشتحَقَّةً بالفَقْرِ لَمَا جَعَلَ للعامِلينَ عَلَيْهَا قِسْطًا منَ الصَّدِقَةِ ؛ لأنَّهُم ليْسُوا فُقراءً ، وكذلكَ ابنُ السَّبِيلِ .

قِيلَ لَهُ: العَامِلُونَ عَلَيْهَا لَا يَاخُذُونَهَا صَدَقَةً، وإِنَّمَا يَاخُذُونَهَا أُجْرَةً العَمالَةِ، والصَّدقَةُ تَحْصُلُ للفُقَراءِ، هكذا نصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ أَبِي طَالبٍ» فقال: «يَأْخُذُ علَىٰ قَدْرِ عَمالَتِه».

واحتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ ﴾ الآيَةُ [النوبة: 1،]، فأضافَها إليهِم بلامِ المِلْكِ، فاقْتَضَىٰ ذلكَ أن يكُونَ مِلْكًا لهُم، لا يجُوزُ تَخْصِيصُ بعضِهِم بِها، كمّا لو قَالَ: «هذِه الدَّارُ لزيدٍ وعَمْرٍو وبَكْرٍ»، لمْ يجُزْ تَخْصِيصُ بعضِهِم.

والجَوَابُ: [١١٠] أنَّ اللَّامَ فِي اللَّغَةِ لَا تُفِيدُ المِلْكَ، وإنَّمَا تُفِيدُ العِلْكَ، وإنَّمَا تُفِيدُ الاخْتِصاصَ، قَالَ تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ [النحن: ٢٦]، وقَالَ: ﴿ وَلَهُمْ مَا لَاخْتِصاصَ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَهُ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ [النحن: ٢٦]، وقد بكُونُ عَذَاكِ أَلِيمٌ ﴾ [النحن: ٢٦]، وقد بكُونُ الاخْتِصَاصُ مِنْكًا وغيرَ مِلْكِ.

وعِندَنا: الاخْتِصاصُ حاصِلٌ ، وهُو: أنَّ هذِه الجِهاتِ يَختَصُّ الصَّرْفُ بِها ، ولا يجُوزُ أنْ يتَعدَّاها إِلَىٰ غَيرِها .

وقولُهم: «دارُ زَيْدِ»، إنَّمَا أَفَادَ المِلْكَ؛ لأنَّ الإِقْرارَ مَحمُولٌ عَلَىٰ العُرْفِ، وَكَلامُنا فِي مُقْتَضَىٰ اللَّغةِ؛ لأنَّ الآيَةَ لو أَفَادَتِ المِلْكَ لَوَجَبَ تَعْمِيمُ كُلَّ صِنْفٍ بِثُمُنِ الصَّدَقَةِ؛ لأنَّ الإِضَافَةَ إلَىٰ جَميعِهِم، ولوَجَبَ أَن يُسَوِّيَ بيْنَ آحادِ كُلِّ صِنْفٍ؛ لتَسَاوِيهِم فِي الإِضَافَةِ.

وجَوابٌ آخَرُ، وهُو: أنَّ الله تعالَىٰ أَضافَ الصَّدَقاتِ إِليهِم لَا علَىٰ وَجُهِ المِلْكِ، وإنَّمَا أَضافَها إِليهِم؛ لأنَّهُم جِهَةٌ لأَدائِها، ولا يجُوزُ إِخرَاجُها عَنْهُم؛ لأنَّها

(A)

00

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لُو قَالَ لُوَاحِدٍ مَنَ النَّاسِ: «عَلَيَّ أَلْفٌ»، لَمْ يَلزَمْهُ شَيْءٌ، وإذا لَمْ تَكُنْ مِلكًا لَهُم، وإنَّمَا هِيَ مُضافَةٌ إليهِم عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا، جَازَ تَخْصِيصُ بعضِهِم كمّا جَازَ تَخْصِيصُ بعضِ الفُقَراءِ بِسَهْمِهِم،

ولا يُشيِهُ هذَا قَولُه: «هذِه الدَّارُ لزَيْدٍ وعَمْرٍو»؛ لأنَّ الإِضافَةَ لمُعَيَّنٍ، فاقْتَضَتِ التَّملِيكَ

ويبيّنُ صِحَّةَ هذا، وأنَّها للجِهةِ: مَا رَوَاهُ أَبُو حَفْصِ بإسْنَادِه: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إذا وَضَعْنَها فِي صِنْفِ منْ هذِه الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ إِنَّمَا الطَّهَ وَقَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا الطَّهَدَقَاتُ لِلْفُقَرَلَةِ وَالْمُسَكِينِ ﴾ ، وكذا وكذا ؛ لِنَلَّا يَجْعَلَها فِي غَيرِ هذِه الأَصْنَافِ ﴾ (١).

فإن قِيلَ: إضافَةُ الملكِ قدْ يصِحُ بالصَّفَةِ ، كمَا يصِحُ معَ التَّعيينِ ، أَلَا ترَىٰ أَنَّهُ لو قَالَ: «ثُلُثُ مالِي للفُقراءِ» ، صحَّتِ الوَصِبَّةُ ، واسْتَحَقُّوا ثُلُثُه ، وإن لمْ يكُونُوا مُعَيَّنِينَ .

قِيلَ لهُ: إضافَةُ الثَّلُثِ إلَىٰ الفُقَراءِ إضافَةُ الجِهةِ ، ولكِن لمْ يَجُزِ العُدولُ
 عَنْهُم إلَىٰ غَيرِهِم ، لأنَّهُ لمْ يَجْعَلْ للثَّلُثِ إلَّا جِهَةٌ واحِدةٌ ، وفِي الزَّكَاةِ جَعَلَ لها
 جِهاتٍ خُيَّرَ فِي أَيِّها شاءً .

فإن قِيلَ: إذا قَالَ لمواحِدٍ منَ النَّاسِ: «عليَّ الفُ دِرْهَمِ»، فهُو إِفْرارٌ
 (۱) أخرجه عبدالوزاق (٣/رتم: ٧٢٦٧، ٧٢٦٧) وأبو عبيد في «الأموال» (٢/رتم: ١٦١٥).

صَحِيحٌ ، بدليلِ: أنَّهُ لو قَالَ: «أرَدتُ بذلكَ فلانًا» ، طُولِبَ بمَا أَقَرَّ.

﴿ قِبلَ لَهُ: إِنَّمَا طُولِبَ بِهِ إِذَا عَيَّنَ ؛ لأنَّهُ قَدْ صَارَ المُقَرُّ لَه مُعَيّنًا ، ونبْلَ التَّعيينِ لِيسَ بصَحِيحٍ ، فمِثالُه أن يقُولَ اللهُ تعالَىٰ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ وهم بَنُو تَمِيمٍ» ، فتَسْتَحِنَّ .

﴿ فَإِن قِيلَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقَّ للفُقَراءِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ [أَنَّ](١) اللَّامَ لامُ تَمْلِيكٍ.

قِبِلَ لهُ: لو كانَتْ حَقًّا لهم لمْ يَجُزْ دَفْعُها إِلَىٰ الغَارِمِينَ ، [١/١١] أو لمْ يَجُزْ دَفْعُها إِلَىٰ الغَزاةِ ، وعِندَنا يَجُوزُ ، فعُلِمَ أَنَّهُم جِهَةٌ لها .

وجوابٌ آخَرُ عنِ الآيَةِ ، وهو: أنَّ ظَاهِرَها يَقتَضِي أنَّا إِذَا صَرَفْنَا صَدَقَةَ سنةٍ أُخْرَىٰ إِلَىٰ العَامِلِينَ حتَّىٰ نُفَرِّقَ صَدَقَةَ ثَمَانِي سِنِينَ علَىٰ ثَمانِيَةِ أَصْنافٍ أَن يَجُوزَ ، وعِندَ مُخالِفِنا: لَا يجُوزُ ، بل نُقَسِّمُ صَدَقَةَ كُلِّ سَنةٍ علَىٰ ثَمانِيَةِ أَصْنافٍ .

فإذا ثَبَتَ لنا جَوابٌ مَا ذَكَرْنَا بظَاهِرِ الآيَةِ صَحَّ مَذْهَبُنا.

فإن قِيلَ: ذَكَرَ اللهُ تعالَىٰ فِي الآيَةِ الفُقَراءَ والمَساكِينَ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما يُغْنِي عَنْهُما، فلو كانَ الذَّكْرُ لبَيانِ جِهَةِ الصَّرْفِ لاقْتَصَرَ علَىٰ أَحَدِهِما.

قِيلَ لَهُ: الفَقْرُ (٢) عامٌ يَتَنَاوَلُ المِسْكِينَ وغيرَهُ، والعَرَبُ تَذْكُرُ العَامَّ وتؤكَّدُه بذِكْرِ الخاصِّ، كَقُولِه تعالَى: ﴿ خَنِفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَلَى ﴾ [البنر:: ١٣٨]،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها الساق.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: قابتناول»، والصواب حذفها.

وقَولُه: ﴿ وَمَلَنْبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْبِلَ ﴾ (١) [البنرة: ١٩٨]، فلمَّا كانَ المِسْكِينُ أَحْسَنَ حالًا منَ الفَقِيرِ ذكَرَهُ بَعدَهُ تَأْكِيدًا له، وتَنْبِيهًا علَى الاهْتِمام بهِ .

﴿ وَرِيضَهَ مِنْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَرِيضَهَ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الساء: ١١، التوبة: ٦٠]،
 والفَرْضُ فِي اللَّغةِ: التَّقْدِيرُ، وفِي الشَّرْعِ: الإِيجابُ.

قِيلَ لهُ: معْنَىٰ الثَّقْدِيرِ مَوْجُودٌ فِي الثَّمَانِيَةِ ، وهو: أَنَّهُ ذَكَرَهُم حتَّىٰ لَا يَسُوغَ
 تَعَدِّيهِم.

واحتَجَّ: بما رُوِيَ: «أَنَّ رجُلًا جاءً إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بَسْأَلُه ، فقَالَ: إِنَّ اللهَ تعالَىٰ لَمْ يَرْضَ [في الصَّدَقاتِ](٢) بقِسْمَةِ نَبِيِّ حتَّىٰ جَزَّأَها ثَمانِيَةَ أَجْزاء ، فإنْ كُنْتَ مِنهُم أَعْطَيْتُكَ»(٣). فأخْبَرَ أَنَّ الصَّدقَة مَفْسُومةٌ علَىٰ ثَمانِيَةِ أَجْزاء ، علَىٰ ثَمانِيَةِ أَصْنافٍ .

والجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مَحمُولٌ علَى أَنَّهُ أَرَادَ بِيَانَ الوُجُوهِ الَّتِي تُصْرَفُ إِليهَا الصَّدقَةُ ، وأَنَّها لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ ؛ لأنَّ الصَّدقَةَ مَقْسُومةٌ عَليهِم ، فقَالَ : «إِنْ كُنْتَ مِنهُم اسْتَحْقَقْتَ ، فإنْ لمْ تَكُنْ مِنهُم فلا حَظَّ لكَ فِيهَا» .

واحتَجَّ: بأَنَّ اللهُ تعالَىٰ لو جَعَلَ الصَّدَقَةَ لصِنْفٍ واحِدٍ فَقَالَ: ﴿ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللهُ قَرَلَةِ ﴾ [النوبة: ٦٠] ، لوَجَبَ صَرْفُها إليهِم، ولم يَجُزِ العُدولُ عَنْهُم،

<sup>(</sup>١) هذه قراءة: نافع، وابن شنبوذ، وقنبل. انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٢) من مصادر التخريج فقط،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/رقم: ٢٠٤١) وأبو داود (١٦٢٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٠٦٣) والطبراني (٥/رقم: ٥٢٨٥) والدارقطني (٣/رقم: ٢٠٦٣) من حديث زياد بن الحارث الصدائي، قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣/رقم: ١٣٢٠): «ضعيف».

فإذًا عَطَفَ عَليهِم قومًا آخَرِينَ بواوِ العَطْفِ وَجَبَ اشْتِراكُهُم فِيهَا؛ لأنَّ الواوَ تُوجِبُ الجَمْعَ والتَّشْرِيكَ، وتَجْعَلُ المعْطُوفَ بمنزِلةِ المعْطُوفِ عَليْهِ، ولا يَتَبُتُ التَّخْبِيرُ.

والجَوَابُ: أنَّهُ إِذَا جَعَلَها لصِنْفِ واحِدٍ فقَدْ حصَرَهُ بجِهَةٍ واحِدةٍ ؛ فلِهذَا لمْ يَجُزِ العُدولُ عَنْهَا ، وهَا هُنا جَعَلَ لها جِهاتٍ -

واحتَجَّ: بأَنَّ ذِكْرَ الأَصْنَافِ بلَفْظٍ يُوجِبُ الجَمْعَ، فلَا يجُوزُ تَخْصِيصُ بعضِهِم، كمَا لو وصَّى بثُلُثِ مالِه لفُقَراءِ الفُقَهاءِ، ولفُقَراءِ القُرَّاءِ، ولفُقَراءِ المُقَلَاءِ الفُقَراءِ الفُقَراءِ الفُقَراءِ المُقَراءِ المُؤَراءِ المُقَاءِ المُقَراءِ المُقَراءِ المُقَراءِ المُقَراءِ المُقَراءِ المُقَاءِ المُقَراءِ المُقَامِعِينَ المُعْمَاءِ المُقَامِعِينَاءِ المُقَراءِ المُقَامِ المُقَامِ المُقَراءِ المُقَامِ المُقَراءِ المُقَامِ المُقَامِ المُقَراءِ المُقَلَّةُ المُعْمِلِيقُولُ المُعْمِلِيقِ المُعْمِلُولِ المُعْمِلُولِ المُعْمِلُ المُعْمِلِيقُولِ المُعْمِلِيقُولِ المُعْمِلِيقِ المُع

والجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَن يَكُونَ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ هَؤُلاءِ تُحْصَىٰ أَو لَا تُحْصَىٰ [ ١٠٠ ]:

- فإنْ كَانُوا يُحْصَوْنَ ، فالإِضافَةُ للتَّمْلِيكِ ، فلا يجُوزُ أن يَخُصَّ صِتْفًا ، كَمَا لاَ يَجُوزُ أن يَخُصَّ صِتْفًا ، كَمَا لاَ يَجُوزُ أَن يَحْصُرَ عددًا مِنهُم ؛ بل يجِبُّ اسْتِغْراقُ جَمِيعِهم .

ـ وإن كانُوا لَا يُحْصَوْنَ:

احْتَمَلَ أَن يكُونَ مثلَ مَسألَتِنَا ، ويجُوزُ أَن يَقتَصِرَ علَىٰ صِنْفِ مِنهُم كمَا يجُوزُ أَن يَقتَصِرَ علَىٰ صِنْفِ مِنهُم كمَا يجُوزُ أَن يَقتَصِر علَىٰ عدَدٍ منْ كلِّ صِنْفٍ دُونَ سَاثِرِهم.

واحْتَمَلَ أَن يَجِبَ اسْتِيعَابُ الأَصْنَافِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحَمَدَ فِي «رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ»، وقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وصَّى بِثُلُثِه فِي أَبُوابِ البِرِّ، قَالَ: «يُجَزَّأُ ثَلاثَةَ أَخْرَاءٍ: جُزْءًا فِي الجِهَادِ، وجُزْءًا فِي الصَّدقَةِ فِي فَرابَتِه، وجُزْءًا فِي الحَجِّ».

فعلَى هذَا الفَرق بَينَهُما: أنَّ الوَصِيَّةَ يُعتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ المُوصِي، وأَوامرُ الله مالَى يُعتَبَرُ فِيهَا المقصودُ، بدِلالَةِ: أنَّ المُوصِيَ للمَساكِينِ لَا يجُوزُ العُدولُ عَنْهُم أَلَى غَيرِهِم، والإطْعَامُ فِي الكَفَّارَةِ يجُوزُ صَرْفَهُ إِلَىٰ غَيرِ المَساكِينِ، وإن كَانُوا [مَنْصُوصًا](1) عَليهِم،

ولو قَالَ: «أَعْتِقْ عَبْدِي لأَنَّهُ أَسْوَدُ»، لمْ يَجُزْ أَن يُعْتِقَ غَيرَه منْ عَبِيدِه، ولو إِقَالَ اللهُ تعالَى: «أَعْتِقُوا عَبْدًا لأنَّهُ أَسْوَدُ»، عَتَقَ كُلُّ أَسْودَ.

وقد نَصَّ أحمدُ علَىٰ هذَا فِي «رِوَايةِ محمدِ بنِ الوَرَّاقِ» فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيءَ فِي السَّبيلِ؟ فَقَالَ: لا ، يُعطَىٰ الشَّيءَ فِي السَّبيلِ؟ فَقَالَ: لا ، يُعطَىٰ المَساكِينُ كَمَا أَوْصَىٰ ﴾ .

واحتَجَّ: بأنَّهُ مَالٌ مُضافٌ إلَىٰ أقوامٍ ، فلم يَجُزِ الإقْتِصارُ علَى بعضِهِم ، دليلهُ: خُمسُ الفَيْءِ والغَنِيمَةِ لَا يجُوزُ الإقْتِصارُ علَى بَعضِه ، وفِي الزَّكَاةِ قدْ يَجُوزُ ، وهو: العَامِلُ إذَا تَوَلَّىٰ تَفْرِقَتُها بنَفسِهِ .

ولأَنَّ الخُمسَ أَعَمُّ فِي الْإِسْتِحْقاقِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِجِهَةِ البَلَّدِ الَّذِي فِيهِ المَالُ ، ولا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَىٰ بِلَدٍ آخَرَ ، فَجَازَ أَنْ يَخْتَصَّ بِصِنْفِ .

ولأَنَّ الإِمَامَ إِذَا تَولَّىٰ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ جَازَ صَرْفُها إِلَىٰ صِنْفٍ ، ولا يجُوزُ للإِمامِ ذلك فِي الخُمس .

وأَجْوَدُ مِنْ هِذَا أَجْوِبَةٌ أُخَرُ:

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «منصوص».

66

\* أَحَدُهَا: أَنَّ الخُمسَ أَخَصُّ فِي الاسْتِحْقَاقِ مِنَ الزَّكَاةِ ، بدلِيلِ: أَنَّهُ بِجِبُ اسْتِيعابُ أَهْلِ كُلِّ صِنْفٍ ، ولا يجُوزُ الاقْتِصارُ علَى ثَلاثَة مِنهُم ؛ لأنَّهُ يُصْرَفُ سَهْمُ نَوِي القُرْبَى علَى جَمِيعِهم ممن يَجِدُه فِي جِهَةِ مَغْزَاهُ وفِي غَيرِهِم ، [و](١) ليسَ كَذَلكَ الزَّكَاةُ ، فإنَّهُ يجُوزُ الاقْتِصارُ عندَ مُخالِفِنا علَى ثَلاثَةٍ مِنَ الفُقَراءِ والمساكِينِ ، ولا يجِبُ اسْتِيعابُ جَمِيعِ منْ يَجِدُ ، كذلك جَازَ الاقْتِصارُ علَى صِنْفٍ وإن لمْ يَجُزُ ولا يجِبُ اسْتِيعابُ جَمِيعِ منْ يَجِدُ ، كذلك جَازَ الاقْتِصارُ علَى صِنْفٍ وإن لمْ يَجُزُ مِنْ النُّمُونِ ، وإن لمْ يَجُزُ

\* وجوابٌ آخَرُ، وهُو: أنَّ سَهْمَ كُلِّ صِنْفٍ منَ الخُمسِ إِنَّمَا يَحصُلُ إِلِيهِم منْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، فإذَا حَرَمْنَا بِعضَهُم منْ جِهَةٍ لَمْ يَعْتَاضُوا مِنهُ بِجِهَةٍ أُخْرَىٰ ، [و](١) ليسَ كذلكَ الزَّكَاةُ ؛ لأنَّهُ إن لمْ يَصِلْ إلَى بَعضِ الأَصْنَافِ منْ بَعضِ الزَّكوَاتِ وصَلَ إِلَيهِ منْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ؛ لأنَّ إِخرَاجَ الزَّكَاةِ يَكُثُرُ منْ جَمِيعِ النَّاسِ ، ولا يُفْضِي إلَىٰ جِرْمانِ جَمِيعِ النَّاسِ ، ولا يُفْضِي إلَىٰ جِرْمانِ جَمِيعِ النَّاسِ ، ولا يُفْضِي

ولهذا المعنَى أَجازُوا نَقْلَ الخُمسِ [١/١١٢] عنْ جِهَةِ مَغْزاهُ ولم يُجِيزُوا نَقْلَ الزَّكَاةِ؛ لأنَّ كُلَّ بلَدٍ جِهادٌ وخُمسٌ. الزَّكَاةِ؛ لأنَّ كُلَّ بلَدٍ جِهادٌ وخُمسٌ.

﴿ وَجَوَابٌ آخَرُ ثَالِتٌ ، وَهُو: أَنَّ بَعضَ أَهْلِ الخُمسِ يَسْتَحِتُّ ذَلَكَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْعِوْضِ ، وَهُم: بنُو هاشِم ، عُوِّضُوا بهِ فِي مُقابَلةِ حِرْمانِ الزَّكَاةِ ، فلو قُلنا: يَعْدِلُ عَنْهُ ، أَضْرَرْنَا بهِم ، [و] (١) ليسَ كذلكَ الزَّكَاةُ ، فإنَّها مُواسَاةٌ لَا علَىٰ طَرِيقِ الْعِوْضِ ، فضَعُفَ سَبَبُها.

De la Contraction de la Contra

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق،

### [ ١٠٥ | مَسْأَلَةً: يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا وَاحِدًا (١).

نصَّ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ فِي الرِوَايةِ أَبِي طَالْبٍ، فَقَالَ: الْيُعطَىٰ زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْ نَفْسَيْنِ وَقَلَائَةٍ لُواحِدٍ، ويُعطَّىٰ مَنْ صَدَقَةِ واحِدٍ لَخَمسةِ أَنْفُسٍ، ليسَ هُوَ مِثلَ الكَفَّارَةِ إِطْعامَ عَشَرَةِ مَساكِينَ مَحْدودُةً».

وبِهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «أقَلُّ مَا يُعطَىٰ أَهْلُ السُّهْمانِ منْ سِهامِ الزَّكَاةِ ثَلاثَةٌ ، فإنْ أَعْطَىٰ اثْنَيْنِ وهُوَ يَجِدُ النَّالِثَ ضَمِنَ ثُلُثَ سَهْمٍ».

دليلُنا: مَا رَوَى محمدُ بنُ إِسْحَاقَ ، عنْ محمدِ بنِ عَمْرِو بن عَطاء ، [عن سُليمان] (٢) بنِ يَسَارٍ ، عنْ سَلَمَةَ بنِ صَخْرِ الأنْصارِيِّ ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ [له] (٣) لَمَّا ظَاهَرَ منَ امْرَأَتِه وذَكَرَ له فَقْرَهُ وعَجْزَهُ عنِ الكَفَّارَةِ بالعِنْقِ والصَّيَامِ: «انْطَلِقْ إلَىٰ صَاحِبِ صَدَقَةِ بنِي زُرَيتٍ فمُرْهُ يَدْفَعُ إليْكَ صَدَقاتِهِم ، وأطْعِمْ وَسُقًا سِتَينَ مِسْكِينًا ، واسْتَعِنْ بسَائِره عَلَيْكَ وعلَى عِبالِكَ »(٤).

فَجَعَلَ صَدَقَةَ [فَخِذِ] (٥) منَ الأنْصارِ لرَجُلِ واحِدٍ، فَدَلَّ عَلَىٰ إِسْفَاطِ اعْتِبارِ العَدَدِ فِي صِنْفٍ منْ أَصْنافِ أَهْلِ السَّهامِ منَ الزَّكوَاتِ، ولأَنَّ هذِه صَدَقَةً غَيْرُ

<sup>(</sup>١) انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٤٩٨)-

<sup>(</sup>٢) من مصادر التخريج فقط.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧/رقم: ١٦٦٨٢) وأبو داود (٢٢١٣) وابن ماجه (٢٠٦٢) والترمذي (٣٢٩٩)
 وابن خزيمة (٣/رقم: ٢٤٣٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٧/رقم: ٢٠٩١): «صحيح».

<sup>(</sup>a) كذا في المختصر اختلاف العلماه اللجصاص (١/١٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): النخر٥،

- 0 O

مُقَدَّرةٍ بِعَدَدِ المَساكِينِ، فَجَازَ صَرْفُهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ، دَلِيلُهُ: النُّذُورُ.

ولا يَلزَمُ عَليْهِ الكَفَّارَاتُ؛ لأنَّها مُقَدَّرةٌ بَعَدَدِ الْمَسَاكِينِ بَقُولِه: ﴿عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة، ٨٩] و﴿ سِيِّينَ مِشْكِينَا ﴾ [المجادلة: ٤]، ولا يَلزَمُ عَليْهِ خُمسُ الفَيْءِ والغَنِيمَةِ؛ لأنَّهُ ليسَ بصَدَقَةٍ.

واحتَجَّ: منْ نَصَرَ هذِه المَسْأَلَةَ بأَنَّ القَصْدَ منَ الزَّكَاةِ القُرْبَةُ، وذلكَ يَخْصُلُ بصَرْفِها إِلَىٰ واحِدٍ كمَا يَخْصُلُ إِلَىٰ ثَلاثَةٍ.

و[الجَوَابُ: أنَّ] (١) هذَا لَا يَصِحُّ عَلَىٰ أَصُولِنا؛ لأَنَّهُ يَبَطُلُ بِالكَفَّارَاتِ وَتَخْمِيسِ الْفَيْءِ والْغَنِيمَةِ، ويَبَطُّلُ بِهِ أَيْضًا إِذَا أَمَرَ بِدَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ ثَلاقَةٍ مَنَ الفُقراءِ بأَعْيانِهِم، فإنَّهُ لَا يَجُوزُ الاقْتِصارُ عَلَىٰ واحِدٍ مِنهُم، وإن كانَ المَقْصِدُ سَدَّ خَلَّةٍ، ولأَنَّ المُخالِفَ يَقُولُ: المَأْمُورُ بِهِ سَدُّ خَلَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فلَا يَجُوزُ سَدُّ خَلَّةٍ ، ولأَنَّ المُخالِفَ يَقُولُ: المَأْمُورُ بِهِ سَدُّ خَلَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فلَا يَجُوزُ سَدُّ خَلَّةٍ مِنهَا.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بقَرلِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التوبه: ٦٠]، والفُقَراءُ اسمُ جَمْعٍ، وأقلُ مَا يَتَنَاوَلُه اسمُ الجَمْعِ ثَلاثَةٌ.

والجَوَابُ: أَنَّ الفُقَراءَ اسمُ الجِنْسِ، فإذَا لَمْ يُمكِنُ حَمْلُه علَى الاسْتِيعابِ؛ لاسْتِحالَةِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَىٰ جِنْسِ الفُقَراءِ، حُمِلَ علَى الوَاحِدِ منَ الجِنْسِ، كمّا لو قَالَ: ﴿إِنْ تَزَوَّجُتُ النِّسَاءَ فَعَبْدِي حُرِّ ﴾، فتزَوَّجَ المُرأةُ واحِدةً ، حَنِثَ ؛ لأنَّ النَّسَاءَ قَالَ: ﴿إِنْ تَزَوَّجُ الْمُرأةُ واحِدةً ، حَنِثَ ؛ لأنَّ النَّسَاءَ أَلَا النَّسَاءَ أَلَا النَّسَاءَ فَعَبْدِي حُرِّ »، فتزَوَّجَ المُرأةُ واحِدةً ، حَنِثَ ؛ لأنَّ النَّسَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فتَناوَلَ الوَاحِدَ مَنَ الجِنْسِ (٢)،

 <sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: (كما)، والصواب حذفها،

(0) (0)

وكذلكَ إِذَا قَالَ: ﴿إِنْ شُرِبْتُ المَاءَ﴾ ، فشَرِبَ جُزْءًا منهُ ، حَنِثَ ؛ لَمَا ذَكَرْنَا .

واحتَجَّ: بأنَّهُ لو أَوْصَىٰ بثُلُثِ مالِه إلَىٰ الفُقَراءِ لمْ يَجُزْ صَرفُهُ إلَىٰ واحِدٍ، كذلكَ هذَا.

والجَوَابُ: أَنَّهُ يَجُوزُ ، وقدْ أَومَا إِلِيهِ أَحمدُ فِي «رِوَايةِ أَحمدَ بنِ الحُسينِ بنِ حَسَّانَ (١) » وقدْ سُيْلَ عنْ رجُلٍ أَوصَى أن يُقَسَّمَ فِي فَقْرَاءِ مَكَّةَ ، هلْ يُقَسَّمُ علَىٰ قَوْمٍ حَسَّانَ (١) » وقدْ سُيْلَ عنْ رجُلٍ أَوصَى أن يُقَسَّمَ فِي فَقْرَاءِ مَكَّةَ ، هلْ يُقَسَّمُ علَىٰ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ ؟ فقَالَ: «يُنْظُرُ إِلَىٰ أَحْوَجِهِم وأكْثَرِهِم حاجَةً ». ولم يَعْتَبِرِ العَدَدَ.

ولو سلَّمْنا لمْ يَضُرَّ ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ يُعتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ المُوصِي، وأَوَامِرُ اللهِ تعالَىٰ يُعتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ المُوصِي، وأَوَامِرُ اللهِ تعالَىٰ يُعتَبَر فِيهَ المَقْصُودُ، بدِلالَةِ: أنَّ المُوصِيَ للمَساكِينِ لَا يجُوزُ العُدولُ عَنْهُم إلَىٰ غَيرِهِم، والإطْعَامُ فِي الكَفَّارَةِ يجُوزُ صَرفَّهُ إلَىٰ غَيرِ المَساكِينِ، وإن كانُوا [مَنْصُوصًا](٢) عَليهِم.

ولو قَالَ: «أَعْتِقْ عَبْدِي لأنَّهُ أَسْوَدُ»، [لم يَجُزْ أَن يُعْتِقَ غَيرَه منْ عَبِيدِه، ولو قَالَ اللهُ تعالَىٰ: «أَعْتِقُوا عَبْدًا لأنَّهُ أَسْوَدُ»]<sup>(٣)</sup>، عَتَقَ كُلُّ أَسْوَدَ.

﴿ فَإِن قِيلَ: ٱلْمِسَ قَدْ قَالَ أَحَمَدُ فِي ﴿ رَوَابِةِ حَنْبَلِ ﴾ فِيمَنْ وَصَّىٰ أَن يُكَفِّرَ عَنْهُ أَيْمانِ ﴾ ، فاعْتَبَرَ العَدَدَ.

قِيلَ لهُ: الوَصِيَّةُ بالكَفَّارَاتِ تَجْرِي مَجْرَئِ الأَمْرِ بصَدَقاتٍ، ولو أَمَرَ

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سُرَّ مَنْ رَأَى ، صحب الإمام أحمد وروى عنه جزأين مسائل حسانًا جدًّا. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/رقم: ١٢) و«مختصر طبقات الحنابلة» لشمس الدين النابلسي (صـ١٧).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «منصوص».

 <sup>(</sup>٣) زبادة يقتضيها السياق، وقد موت من كلام المؤلف في المسألة السابقة -

بإِخْرَاجِ صَدَفَاتٍ لزِمَهُ ثَلاثَةٌ ؛ لأنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ ، فأمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فإنَّ الخِلافَ فِي إِخْرَاجٍ صَدَقَةٍ إِلَىٰ جِنْسِ الفُقَراءِ، ولا يَقتَضِي الجَمْعَ ، علَىٰ أنَّهُ يجُوزُ أن يَأْخُذَ الفَقِيرُ الوَاحِدُ منْ ثَلاثِ كَفَّاراتٍ ·

#### 23 10

ا ١٠٦ مَسْأَلَةً: يُكرَهُ نقلُ الصَّدقَةِ منْ بلَدِ إِلَىٰ بلَدِ آخَرَ [فإنْ نَقَلَها لمْ يُجزِنْهُ](١) سَواءً كانَ له فِي ذلكَ قَرابَةٌ مَحاوِيجُ أو لمْ يَكُنْ، إِلَّا أَن يَسْنَغْنِيَ أَهْلُ بلَدِه عَنْهَا، أو لَا يَجِدُ بِبَلَدِه فُقَراءً(١).

نصَّ علَىٰ هذِه الجُمْلَةِ فِي رِوايَةٍ: عبدِاللهِ، والمَيْمُونِيِّ، والأَثْرَمِ، وبكرِ بنِ محمدِ.

فإنْ نَقَلَهَا فَقَالَ شَيْخُنا أَبُو عبدِاللهِ: ﴿ لَا يُجزِئُهُ ﴾ ، وقدْ أَومَاً إِلَيهِ أَحمدُ فِي ﴿ وَايةِ الأَثْرَمِ ﴾ فَقَالَ: ﴿ عُمرُ بنُ عبدِالعزيزِ رَدَّ زَكَاةً حُمِلَتْ منْ بلَدٍ إِلَىٰ بلَدٍ ﴾ . وظاهِرُ هذَا: أَنَّهُ أَخَذَ بهِ .

- وقدْ نقَلَ أَبُو طَالَبٍ ومحمدُ بنُ يَحْيَى المُتَطَيِّبُ: ﴿إِذَا نَقَلَ صَدَقَتَهُ إِلَىٰ النَّغْرِ جازَ ﴿ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا مَحَمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ دَفَعَها إِلَىٰ مَن يَحْمِلُها إِلَىٰ النَّغْرِ ليَصْرِفَها إِلَىٰ الغَزْرِ ، ويكُون قدْ فَبَضَها فِي بلَدِ المَالِ ، وحصَلَتْ مِلكًا له .

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يُكرَهُ نَقْلُها إِلَىٰ بِلَدٍ آخَرَ، إِلَّا أَن يِكُونَ أَهْلُ ذَلَكَ الْبَلَدِ أَخْوَجَ مِنْ أَهْلِ بِلَدِهِ فَلَا يُكرَهُ، أَو يكُونُ له قَرابَةً، فإنْ نَقَلَها أَجْزَأَتْهُ فِي الحُكْمِ،

<sup>(</sup>١) من الرموس المسائل ا فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: قرءوس المسائل؛ للمؤلف (٤٩٩).

ولم تجِبِ الإِعادَةُ».

وهُو قَولُ: مالكٍ.

وللشَّافِعِيِّ قُولَانِ:

\* أحدُهُما: مِثلُ قولِنا.

﴿ وَالنَّانِي: مِثلُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةً وَمَالَكٍ.

دليلنا: مَا احْتَجَ بهِ أحمدُ ، وهو: مَا روَاهُ أحمدُ فِي «كتابِ العِلَلِ» لأبي بكر الخَلَّالِ قَالَ: «حَدَّثنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثنَا زَكَرِيًّا بنُ إِسْحَاقَ المكِّيُّ ، عنْ يحْيَىٰ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيْفِيٌّ ، عنْ أبِي مَعْبَدِ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: [١/١٣] أنَّ النَّبِيَّ وَلَيُّةٌ بَعَثَ مُعَاذَ بن جَبَلِ إلَى النَّهَ نِ قَالَ: إنَّكَ تَأْنِي قَوْمًا أَهْلَ كِتابِ فادْعُهُم إلَىٰ شَهادَةِ أن لا إله بن جَبَلِ إلَى النَّهَ وَانِّي رسُولُ اللهِ ، فإنْ هُم أَطاعُوكَ فأَعْلِمْهُم أنَّ الله افْتَرَضَ عَليهِم خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيْلَةٍ ، فإنْ هُم أَطاعُوكَ لذلكَ فأَعْلِمْهُم أنَّ الله افْتَرَضَ عَليهِم حَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيْلَةٍ ، فإنْ هُم أَطاعُوكَ لذلكَ فأَعْلِمْهُم أنَّ الله قَرَضَ عليهِم صَلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيْلَةٍ ، فإنْ هُم أَطاعُوكَ لذلكَ فأَعْلِمْهُم أنَّ الله قَرَضَ عليهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مَنْ أَغْنِيائِهِم وتُردُّ فِي فُقَرائِهِم» (١).

ورَوَىٰ أَبُو عبدِاللهِ بنُ بَطَّةَ بإسْنَادِهِ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ: إِنَّكَ تَأْتِي أَهْلَ الكِتابِ، فَأَخْبِرْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ لَمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ: إِنَّكَ تَأْتِي أَهْلَ الكِتابِ، فَأَخْبِرْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ قَلْمُ اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَراثِهِم اللهِ ال

وفِي لَفْظِ آخَرَ رَوَاهُ أَبُو بَكُرِ الأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَاءَ أَعْرابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ . . . » فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا ، قَالَ: «فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتابِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حليث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١)٠

وَامَرَنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَواشِي أَمُوالِنا فَنَرُدُّه عَلَىٰ فُقَرائِنا ، فَنَشَدْتُكَ أَهُوَ أَمْرُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ٩(١).

وهذَا يَنْفِي جَوَازَ دَفْعِ صَدَقاتِهِم إِلَىٰ فُقَرَاءِ غَيرِ أَهْلِ الْيَمَنِ.

﴿ فَإِن قِيلَ: الخَبَر يَقْتَضِي فُقَرَاءَ المسلِمينَ ، ونحنُ نقُولُ بمُوجَبِه ، وأنَّها تُوضَعُ فِي فُقَرَاءِ المسلِمينَ ·

﴿ قِيلَ لَهُ: قَولُه: «أَعْلِمُهُم» ، كِنايَةٌ عنْ مَذْكُورٍ مُتَقَدَّمٍ ، والَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الخَبَرِ فَتَقْدِيرُه: أَعْلِمُ أَهْلَ اليَمَنِ أَنَّ عَليهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مَنْ أُغْنِيائِهم وتُرَدُّ علَىٰ فُقَرائِهِم.

فإن قِيلَ: الخَبَرُ يَقتَضِي جَوَازَ نَقْلِها منْ بلَدٍ منْ بِلادِ الْيَمَنِ إلَى بلدِ آخَرَ مِنْهُ ، لأَنَّهُم منْ جُمْلَةِ فُقَرَاءِ الْيَمَنِ ، وعِنْدَكُم لا يجُوزُ ، وإذا ثبَتَ جَوَازُ نَقْلِها منْ بلدِ إلَىٰ بلدِ إلىٰ بلدِ ثبَتَ جَوَازُ نَقْلِها منْ إقْلِيمٍ إلَىٰ إقْلِيمٍ ، لأنَّ أحدًا لا يَقْضُلُ .
 بلدِ إلىٰ بلَدٍ ثبَتَ جَوَازُ نَقْلِها منْ إقْلِيمٍ إلَىٰ إقْلِيمٍ ، لأنَّ أحدًا لا يَقْضُلُ .

به قِيلَ لهُ: الخَبَرُ يَقتَضِي جَوَازَ نَقْلِها منْ بلَدٍ إلَىٰ بلَدٍ، ويَمْنَعُ جَوَازَ نَقْلِها منْ إِقْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ، ولا يُمكِنُ حَمْلُه علَىٰ ظَاهِرِهِ فِي هَذَيْنِ الأَمْرَينِ؛ لحُصُولِ منْ إِقْلِيمٍ علَىٰ خِلافِهِ، فلم يَكُنْ بُدٌّ منْ مُخالَفَةِ أَحَدِ الظَّاهِرَينِ ومُوافَقَةِ الآخَرِ، فكانَ مُوافَقَةُ مَا حمَلْنَا الخبرَ عَلَيْهِ فِي مَنْعِ جَوَازِ نَقْلِها منْ إِقْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ واطراحُ الظَّاهِرِ الآخَرِ أَوْلَىٰ منْ وَجهَينِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الأمرال» (١/رقم: ٥٨٠) وابن أبي شيبة (٨/رقم: ١٤٩١٤) و(١٥/رقم: ٣٩٥٣) و(١٥/رقم: ٣٩٥٣) وابن خزيمة (٣/رقم: ٣٤٩٠) و لطبراني (٨/رقم: ١٦٥٨) والبيهقي (١٣/رقم: ٣٠٩٥) والبيهقي (١٣/رقم: ١٣٠٤). قال الهيثمي في دمجمع الزوائد» (١/رقم: ١٦٠٠): «فيه عطاء بن السائب، وهو نفذ، ولكنه اختلط».

(A) (B) (B)

الخَبر يَتَنَاوَلُ امْتِناعَ جَوَازِ نَقْلِ الصَّدقَةِ مِنْ إِفْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ لَلَىٰ إِقْلِيمٍ اللَّهِ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ اللَّهِ الصَّدقَةِ مِنْ إِفْلِيمٍ إِلَىٰ إِقْلِيمٍ نَصَّا فَطَعًا ؛ لأنَّ قُولَهُ: «تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِمِ»، يُوجِبُ تُخْصِيصَهُم بِنَا قَطْ وَالنَّصُ .
 بها، ويَمْنَعُ جَوَازَ نَقْلِها إِلَىٰ غَيرِهم مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالنَّصُ .

وجَوازُ نَفْلِها منْ بلَدٍ إلَىٰ بلَدٍ مُستَفادٌ منْ ناحِيَةِ عَمُومِ اللَّفْظِ، وهو: قَولُه: «فُقَرائِهِم»، لأنَّ ذلكَ يَعُمُّ فُقَرَاءَ أَهْلِ اليَمَنِ كُلَّهُم، والتَّعَلُّقُ بما تَناوَلَهُ اللَّفْظُ نصَّا وخُصُوصًا واطَراحُ مَا تَناوَلَهُ منْ حَيْثُ العمُومُ أَوْلَىٰ منَ التَّعَلُّقِ [١١٢/ب] بالعمُومِ وَخُصُوصًا والنَّصِّ.

\* والثَّانِي: أنَّ الخَبَر يَتَنَاوَلُ صَرْفَ الصَّدقَةِ إِلَىٰ فُقَرَاءِ بِلَدِ المَالِ دُونَ غَيرِه مَنْ بِلادِ اليَمَنِ، وذلكَ أن قَولَه: «تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهم فَتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِم»، أمْرٌ، والأَمْرُ إِمَّا أن يَقتَضِيَ الوُجُوبَ أو النَّدْبَ، ولا بجُوزُ حَمْلُه علَىٰ المكرُوهِ وتَفرِيقُ الصَّدقَةِ فِي بِلَدٍ آخَرَ.

واحْتَجَّ أحمدُ: بما رَوَىٰ الأَثْرَمُ بإسْنَادِه: «أَنَّه وَجَدَ فِي كِتَابِ عَبْدِاللهِ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ قَالَ: منِ انتَقَلَ منْ مِخْلافٍ إلَىٰ مِخْلافِ أن تُرَدَّ صَدَقَتُه وعُشْرُه إلَىٰ مِخْلافِه»(١٠). ولا يُعْرَفُ له مُخالِفٌ.

فإن قِيلَ: رَوَىٰ سَوَّارٌ، عنْ حمَّادٍ، عنْ إبراهيمَ، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عبداللهِ قَالَ: «لا بَأْسَ أن يَحْمِلَ الرَّجُلُ زكاةَ مالِه منْ بلَدٍ إلَىٰ بلَدِ قَرابَتِه» (٢).

قِيلَ لهُ: قَالَ مُهَنَّا: «سَأَلْتُ أحمدَ ويحْيَى، يَعنِي: عنْ هذَا الحَدِبثِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/رقم: ٩٠٠) وابن زنجويه في «الأموال» (٣/رقم: ٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢٠٦٢) والبيهقي (١٣/رقم: ١٣٢٧)، وقال: «في إسناده ضعفٌ».

فَقَالًا: لِبَسَ بِصَحِيحٍ ، وقالًا جَمِيعًا: هذَا سَوَّارُ بِنُّ مُصْعَبِ الأَعْمَى ، كُوفِيُّ لِبَنَ بِيْقَةِ» وعلَىٰ أَنَّهُ لُو صَحَّ حمَلْنَا هذَا علَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بذلكَ إِلَىٰ بِلَدٍ قَرِيبٍ مِنْ لِلْهِ المَال ·

﴿ فَإِن قِيلَ: وقدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ أَنَّهُ قَالَ لأَهْلِ الْيَمَنِ: «اثْتُونِي بِخَمِيسٍ او لَبِيسٍ آخُذُه مِنْكُم مَكَانَ الصَّدقَةِ، فإنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيكُم، وأَنْفَعُ للمُهاجِرِينَ والأَنْمارِ بالمَدينةِ (١).

﴿ قِيلَ لَهُ: يَجُوزُ أَن يَكُونَ ضَرَبَ عَلَيهِم الْجِزْيَةَ ، فَكَانَ يَاخُذُهَا مِنهُم بِاللهِ السَّدَقَةِ ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ مِعَ نَصَارَى بنِي تَغْلِبَ (٢) ، والَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّ المُرَادَ بِهِ الْجِزْيَةُ أَنَّ المُرَادَ بِهِ الْجِزْيَةُ أَنَّ المُرادَ بِهِ الْجِزْيَةُ أَنَّ قَالَ: "فَإِنَّهُ أَهُونُ عَلَيكُم ، وأَنْفَعُ للمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ بالمَدينةِ».

فاقْتَضَىٰ ذلكَ أن يكُونَ المَأْخُوذُ مما يحصُلُ بهِ نَفْعُ جَمِيعِ الأَنْصارِ والمُهاجِرِينَ، وهذَا إِنَّمَا يكُونُ فِي الجِزْيَةِ؛ لأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بهِ الأَغْنِياءُ والفُقَراءُ، فامًا الصَّدقَةُ فَإِنَّهُ يَختَصُّ بها المُحْتَاجُونَ أَهْلُ السَّهْمانِ، ولا يَنْتَفِعُ بهِ المُهاجِرُونَ والأَنْصارُ.

والَّذِي يُبيِّنُ صِحَّةَ هذَا أيضًا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَاخُذَ مَنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينارًا ، أَو عَذْلَه [مَعَافِرِيًّا](٣)»(٤). وهذَا فِي الجِزْيَةِ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ١٠٥٤٠) والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (١١٦/٢) والدارقطني (٢/رقم: ١٩٣٠) والبيهقي (٨/رقم: ٧٤٤٧) واللفظ له. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»
 (٥/رقم: ٤٥٣٩): «منقطم».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأمه (٥/رقم: ٢١٤٤) وأبو عبيد في «الأموال» (١/رقم: ٧٤) وابن زنجريه في «الأموال» (١/رقم: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): المعافري،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٠/رقم: ٢٣٤٣٦) وأبو داود (٢٥٧٦، ٣٠٣٨) والترمذي (٦٢٣)=

( 3)

ولأنَّهُ أَنْفَعُ للمُهاجِرِينَ والأَنْصارِ ، والمُهاجِرُونَ منْ بنِي هِشامِ وينِي المُطّلِبِ
لا يَحِلُ لهُم الصّدَقاتُ المعُرُوضَةُ .

والقِيَاسُ: أنَّ نَقُلَ زَكَاةِ المَالِ منْ بلَدٍ إلَىٰ غَيرِه معَ وُجودِ المسْتَحِقِّينَ فِيهِ يُوجِبُ أن لَا يُحتَسَبَ بها عنْ فَرْضِه، أَصْلُهُ: إذَا نقَلَ زَكَاةَ الأَمْوَالِ الظَّاهِرةِ بنَفسِهِ وفَرَّقَها، فإنَّهُ لَا يُجزِئُهُ

فإن قِيلَ: المعنَىٰ فِي الأصلِ: أنَّهُ لو فَرَّقَها بنَفسِهِ فِي بلَدِ المَالِ لمْ يُجزِنْهُ ،
 كذلكَ إذا نَقَلَها .

﴿ قِيلَ لَهُ: لَا نُسَلِّمُ لَكَ هَذَا ، ولأَنَّ خُقُوقَ اللهِ تعالَىٰ عَلَىٰ ضَرْبَينِ عَلَىٰ اللهِ لَكَ هَذَا ، ولأَنْ خُقُوقَ اللهِ تعالَىٰ عَلَىٰ ضَرْبَينِ عَلَىٰ الأَبْدانِ مَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ ، وهو: الوُفُوفُ ، والطَّوافُ ، والسَّعْيُ ، والرَّمْيُ ، كذلكَ فِي خُقُوقِ الأَمْوَالِ .

﴿ وَإِنْ قِيلَ] (١): لا يُمكِنُ القَولُ بِمُوجَبِ هَذَا فِي الهَدْيِ ؛ [١/١١] لأنَّ النَّحْرَ هُوَ مَنْ حُقُوقِ الأَمْوَالِ ، وذلكَ لَا يَختَصُّ بزَمانٍ ، وأَنَّ مُو مَنْ حُقُوقِ الأَمْوَالِ ، وذلكَ لَا يَختَصُّ بزَمانٍ ، وأَنْ (١) كَانَ فِيهَا مَا يَختَصُّ بزَمانٍ ، وحُقُوقُ الأَمْوَالِ لِيسَ فِيهَا مَا يَختَصُّ بزَمانٍ ، وحُقُوقُ الأَمْوَالِ لِيسَ فِيهَا مَا يَختَصُّ بزَمانٍ ، فلم تَخْتَصَّ بمَكَانٍ ،

﴿ قِبلَ لَهُ: صَدَقَةُ الفِطْرِ تَخْتَصُّ عِندَنا بزَمانٍ ؛ لأنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُها علَىٰ يومِ العِيدِ بأكفَرَ منْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اخْتِصاصُها بالزَّمانِ لَا يُوجِبُ اخْتِصاصَ المَكَانِ

والبزار (٧/رقم: ٢٦٥٤) والنسائي (٤/رقم: ٢٤٦٩) عن معاذبن جبل. قال الألباني في «إرواء
 الغليل» (٥/رقم: ١٢٥٤): «صحيح».

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

(0 (0)) (0 (0))

## كالصِّيَامِ والصَّلَاةِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: حُقُوقٌ الأَبْدانِ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِمَكَانٍ لَمْ يَجُزُ نَقُلُها فِي غَيرِهِ لِلشَّرُورَةِ ، ولما كانَتِ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي مَكَانٍ جَازَ أَداؤُها مَنْ غَيرِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدُ فِي مَوضِعٍ وَجُوبِها مُسْتَحَقَّ ، دلَّ علَىٰ الفَرْقِ .
فِي مَوضِعٍ وَجُوبِها مُسْتَحَقَّ ، دلَّ علَىٰ الفَرْقِ .

بي قِيلَ: [...](١) ، ولأنّها صَدَقَةٌ مَأْمُورٌ بصَرْفِها إلَىٰ فُقَرَاءِ بلَدٍ ، فلم يَجُزُ صَرْفُها إلَىٰ فُقَرَاءِ بلَدٍ عالَم يَجُزُ صَرْفُها إلَىٰ غَيرِهِم ، كمَا لو قَالَ: «أَوْصَيْتُ بتَفْرِقَةِ ثُلُثِي فِي فُقَرَاءِ بلَدِي) ، ولا شُبْهَةَ أنّهُ مَأْمُورٌ بصَرْفِها إليهِم ؛ ولهَذَا [لم يَجُزْ](٢) نَقْلُها ، فيَجِبُ أن تَخْتَصَ بهِم كالرَصِيَّةِ ،
 كالرَصِيَّةِ ،

وقدْ نَصَّ أحمدُ علَىٰ ذلكَ فِي الوَصِيَّةِ فِي "رِوَايةِ إِسْحَاقَ بنِ إِبراهيمَ» فِيمَنْ وصَّىٰ لَفُقَراءِ أَهْلِ مَرْوَ أو بَغْدَادَ: «لا يُعطَىٰ غَيرُهُم منَ الكُورِ، ولا يُجاوَزُ بما أَوْصَىٰ».

فإن قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ لَكَ هذَا الأَصْلَ، ويجُوزُ عِندَنا نَقْلُ الوَصِيَّةِ إلَىٰ بلَدِ
 آخَرَ.

﴿ قِبلَ لَهُ: إِذَا لَمْ تُسَلِّمُ ذَلَكَ ذَلَلْنَا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُوصِيَ خَصَّ قُومًا بِتُلُيْهِ، ولا يجُوزُ صَرفُهُ إِلَى غَيرِهِم، كمّا لو حَصَرَ فُقَرَاءَ بنِي تَمِيم، ولأَنَّ فِي بلَدِ المَالِ منْ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيهِ، فلم يَجُزْ لِرَبِّ المَالِ نقْلُهُ، كمّا لو اضْطُرَّ إِلَى طَعامِ الغَيرِ فِي بلَدٍ لَمْ يَجُزْ نقْلُهُ مَعَ وجُودٍ أَهْلِ الحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق ، ومكانها بياض في (الأصل).

واحتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَلَةِ وَٱلْمَسَكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] ، ولم يَفْصِلُ بيْنَ بلَدِ الْمَالِ وغَيْرِهِم.

والجَوَابُ: أَنَّ القَصْدَ بِالآيَةِ وُجُوبُ الصَّدقَةِ ، وذَكَرَ أَعْبَانَ مِنْ تُصْرَفُ إِليهِم ، فأمَّا المَواضِعُ الَّتِي يَجِبُ تَفْرِقَتُها فِيهَا فَهُو مُسْتَفَادٌ مِنْ خَبَرِنَا.

وهكذا الجَوابُ عنْ قولِه تعالَىٰ: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَا ٱلْفُقَرَآةَ فَهُوَ خَيْــُرٌ لِلَّكُمْرُ ﴾ [البنرة: ٢٧١].

واحتَجَّ: بما رُوِيَ عنْ عَدِيٍّ بنِ حاتِمٍ: «أَنَّه نقَلَ صَدَقَةَ طَيِّيٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ

والجَوَابُ: أَنَّهُ يَحتَمِلُ أَن يكُونَ نقَلَ إِليهِ الفاضِلَ عنْ فُقَرَاءِ قومِه.

وهكذا الجَوَابُ عنْ قولِ النَّبِيِّ ﷺ لقَبِيْصَةَ بنِ مُخارِقِ الهِلالِيِّ لما قَدِمَ عَلَيْهِ ، واسْتَعانَ به فِي حَمَالة (٢) تَحمَّلَها: «أقِمْ عِندَنا حتَّىٰ تَأْتِيَنا إِبِلُ الصَّدقَةِ»(٣). وأنَّ المُرَادَ: الفاضِلُ منَ الصَّدقاتِ ، ويَحتَمِلُ أيضًا أن يُرِيدَ بهِ: حتَّىٰ [١١١/ب] تَأْتِيَةُ إِبِلُ الصَّدقَةِ منْ حَوالَي المَدِينَةِ ومَا قارَبَها.

واحتَجَّ: بما رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما تُونِّيَ أَنْفَذَ أَبُو بكرٍ فِي جَمْعِ [الصَّدَقاتِ] (٤٠)، فكانَ أَوَّلَ مَن جاءَ بها إِليهِ عديُّ بنُ حاتمٍ \_ صَدَقَةَ طَيِّعٍ \_ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/رقم: ٤٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/١) مادة: ح م ل): «الحَمَالَةُ بالمنتح: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غير، من دِيَةٍ أو غرامةٍ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الدقات».

<sup>(</sup>ه) أخرجه البيهقي (١٣/رقم: ١٣٢٧٢).

والجَوَابُ: أنَّهُ يَحتَمِلُ أن يكُونَ نقَلَ إِليهِ الفاضِلَ عنْ فَقَرَاءِ قومِهِ، ويَعتَمِلُ أن يكُونَ لمْ يَجِدْ منْ يَصْرِفُ الصَّدقَةَ إِليهِم؛ لأنَّ العَرَبَ كانَتْ قدِ ارْتَدَّتْ بَعدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ.

وبِهَذَا أَجَابَ أحمدُ فِي الرِوَايةِ بكرِ بنِ محمدٍ » فقال: «لا يُعْجِبُنِي أَن يُعْطِيَ وَكَاتَهُ فِي بلَدٍ آخَرَ ، فقيلَ لهُ: أليسَ قَدْ بَعَثَ أَبُو بكرٍ ساعِيًا علَىٰ الصَّدقَةِ ؟ فقالَ: قَدْ تُؤَخَّدُ الصَّدقَةُ منَ البُلْدانِ ولا يكُونُ هُناكَ فُقَراءُ ، وقَدْ يكُونُ فُقَرَاءُ و[تَفْصُرُ]() الصَّدقَةُ ».

وهكذا الجَوَابُ عمَّا رُوِي: «أَنَّ عمرَ كَانَ تُحْمَلُ إِلِيهِ الصَّدَقَاتُ»(١). فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ إِلِيهِ الفَاضِلُ عنْ صَدَقَاتِهِم، أو يَحتَمِلُ أن يُحمَلَ إِلِيهِ منْ سَوادِ المَدِينَةِ، بدلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا.

واحنَجَّ: بأنَّها صَدَقَةٌ تُوجِبُ أن يجُوزَ نَقْلُها إِلَىٰ بلَدٍ أُخْرَىٰ ، [دَلِيلُه](٣): صَدَقَةُ التَّطلُّعِ.

والجَوَابُ: أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوَّعِ لَا يُكرَهُ نَقْلُها، وصَدَقَةَ الفَرْضِ يُكرَهُ نَقْلُها، وكما جَازَ أن بَفْتَرِقَا فِي الكَرَاهَةِ، جَازَ أن يَفْتَرِقَا فِي الإِجْزاءِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: افْتِراقُهُما فِي بابِ الكَرَاهَةِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ افْتِر اقِهِما فِي الإِجْزاءِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ تَأَخُّرَ الظُّهْرِ إِلَىٰ آخِرِ وَقْتِها غَيرُ مَكْرُوهِ ، وتَأَخُّرَ العَصرِ إِلَىٰ وَقْتِ اصْفِرارِ الشَّمسِ مَكْرُوهٌ، ثُمَّ هُما فِي بابِ الجَوَازِ سَواءٌ، كذلكَ هذَا.

<sup>(</sup>١) حدًا عر الأليق بالسياق، وفي (الأصل): انقصده،

<sup>(</sup>٢) لم أنف عليه.

<sup>(</sup>٣) زيادة بقنضيها السباق.

﴿ قِيلَ: لَمْ نَجعَلِ العِلَّةَ فِي نَفْيِ الإِجْزَاءِ كَرَاهِيَةَ النَّقْلِ حَتَّىٰ يَلْزَمَنا هذَا، وإنَّمَا قُلْنَا: قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ الفَرْقِ بَينَهُما فِي الإسْتِخْبابِ والكَمالِ، وذلكَ حُكْمٌ مَفْضُودٌ، وقدِ اعْتَبَرْتَ مثلَ هذَا فِي مَسَائِلَ، علَىٰ أنَّ صَدَقَةَ التَّطوُّعِ غَيرُ واجِبَةٍ، ولأنَّهُ يجُوزُ صَرْفُها إلَىٰ الغَنِيِّ والكافِرِ.

واحتَجَّ: بأنَّ كُلَّ صَدَقَةٍ جَازَ صَرْفُها إلَىٰ البَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ جَازَ صَرْفُها إلَىٰ البَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ جَازَ صَرْفُها إلَىٰ بلَدِ آخَرَ ، دلِيلُهُ: الصَّدقَةُ الواجِبَةُ.

[والجَوابُ: أَنَّ الصَدَقَةَ الواجِبَةَ](١) إذَا استَغْنَى أَهلُ بلَدِه عَنْهَا ، فليسَ هُناكَ مَنْ تُصرَفُ إِليهِ ، [ففِيهِ](١) حَاجَةٌ إلَىٰ نَقْلِها ، وليسَ كذلكَ هَا هُنا ؛ لأنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَىٰ ذلكَ .

يُبيِّنُ صحَّةَ هذَا: أنَّهُ لَا يُكرَهُ نَقْلُها فِي تِنكَ الحالِ ، ويُكرَهُ فِي هذِه الحالِ .

واحتَجَّ: بأَنَّ كُلَّ صَدَقَةٍ جَازَ نَقْلُها منْ قَرْيةٍ إلَىٰ قَرْيةٍ جَازَ منْ بلَدٍ إلَىٰ بلَدٍ، دلِيلُهُ: صَدَقَةُ التَّطُوَّعِ، وقدْ نَصَّ أحمدُ علَىٰ جَوَازِ نَقْلِها إلَىٰ القُرَىٰ الَّتِي لَا يُقصَرُ إلَىٰ مِثْلِها الصَّلَاةُ فِي رِوايَةٍ: أَبِي الحارثِ، وابنِ إبراهيمَ.

والجَوَابُ: أَن مَا قَارَبَ البَلَدَ فِي حُكمِه ؛ ولهَذَا لَا يُكرَهُ نَقْلُها إِلَيهِ ، ولا يجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ والفِطْرُ ، وإذا كانَ فِي حُكْمِه لمْ يَمْنَعْ ، وليسَ كذلكَ هَا هُنا ؛ [١/١٠٥] لأنَّهُ ليسَ فِي حُكمِه ؛ ولهَذَا يُكرَهُ نَقْلُها ، فبانَ الفَرقُ بَينَهُما .

واحتَجّ: بأنَّها صَدَقَةٌ وضَعَها فِي أَصْنافِها فأَجْزَأَتْ ، كمَا لُو وُضِعَتْ فِي فُقَرَاءِ البلّدِ.

<sup>(</sup>١) زيادة بقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق ، وفي (الأصل): «فيه».

والجَوَابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا إِذَا نُقِلَتْ إِلَىٰ بِلَدِ آخَرَ فَقَدْ وُضِعَتْ فِي أَصْنَافِهَا، وعلَى أَنَّهُ لَا يجُوزُ اعتِبارُ وضْعِها فِي بِلَدِ المَالِ إِلَىٰ غَيرِه فِي بابِ الإِجْزَاءِ، كَمَا لَمْ يَجُزِ اعتِبارُ أَحَدِهِما بِالآخَرِ فِي بابِ الكَرَاهَةِ.

واحقَعَّ: بأنَّهُ مُخرَجٌ لأَجْلِ الطَّهْرَةِ، ولا تَخْتَصُّ تَفرِقَتُه بِمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، دليلُهُ: صَدَقَةُ الفِطْرِ والكَفَّارَاتُ.

والجَوَابُ: أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ إِبراهِيمَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَحمدَ عِنِ المُسَافِرِ إِنَ تَجِبُ عَلَيْهِ المَّكَةُ الْطُعَمَ بِمَكَّةً المُعَافِرِ إِنَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟ [قالَ](١): فإذَا كانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ أَطْعَمَ بِمَكَّةً الوَطْرِ بِحَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

هذَا: أَنَّهُ يُخرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ بِحَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

ونقَلَ أيضًا فِي مَوضِعِ آخَرَ: «إذا أَرَادَ أَن يُعْطِيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ، نَظَرَ أَيُّ بِلْدَةٍ يُقِيمُ بها أَكثَرَ منَ الأُخرَىٰ أَعْطَىٰ ». وظاهِرُ هذَا: أنَّها تحِبُ حيثُ البَدنُ، وحُكُمُ الكَفَّارَةِ حُكْمُ صَدَقَةِ الفِطْرِ.

وعلَىٰ أنَّهُ لو سلَّمْنا ذلكَ فِي الكَفَّارَاتِ، فالمعنَىٰ فِيهَا أنَّها تَتعَلَّقُ بالذَّمَمِ، فلم تَخْتَصَّ بجِيرَانِه. فلم تَخْتَصَّ بجِيرَانِه.

[ولأَنَّ الكَفَّارَةَ لَا يُكرَهُ نَفْلُها، وهذِه يُكرَهُ نَقْلُها](٢).

ولأنَّ الكَفَّارَةَ لَمْ تَجِبْ مُواسَاةً للفُقَراءِ، وإنَّمَا وَجَبَتْ بِمُوافَقَةِ فِعْلٍ مِمنُوعِ مِنْ وَلِأَنَّ الكَفَّةِ بِيْنَ قُولِهِ وَفِعْلِهِ ، فلم تَخْتَصَّ بِمَوْضِعٍ ، والصَّدقَةُ وَجَبَتْ مُواسَاةً للفُقَراءِ، فاخْتَصَّ بها بلَدَهُ ؛ لأنَّهُم بالمُواسَاةِ أَوْلَى .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) مكررة في (الأصل).

<u>0</u>

واحتَجَّ: بأنَّها فَرِيضَةٌ فلم يَختَصَّ أداؤُها بمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، كالصَّلَاةِ والصِّيَامِ . والجَوَابُ: أنَّهُ مُنْتقَضِّ بالحَجِّ ، وعلَىٰ أنَّهُ لَا يُكرَهُ فِعْلُ تِلكَ العِبَادَاتِ فِي غَيرِ بلَدِه ، وهذِه تُكْرَهُ ، ولأنَّ الصَّلَاةَ لَا مَنفَعةَ لأهْلِ بلَدٍ فِيهَا ، والصَّدقَةُ لهم فِيهَا مَنفَعةٌ ومُواسَاةً .

### ﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ إِذَا كَانَ فِي بِلَدٍ وَمَالُهُ فِي بِلَدٍ آخَرَ؟

﴿ قِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ أَحمدُ فِي ﴿ رِوَايةِ بِكْرِ بِنِ محمدٍ »: ﴿ أَحَبُ إِلَيَّ أَن يُؤَدِّي حَيْثُ يكونُ المَالُ ، فإنْ كَانَ بعضُه حَيْثُ هو ، وبعضُه فِي بلَدٍ آخَرَ ، يُؤدِّي زكَاةَ كُلِّ [مالي] (١) حَيْثُ هو » وقَالَ فِي ﴿ رِوَايةِ يوسفَ بِنِ مُوسَى » : ﴿ إِذَا عَابَ عَنْ أَهلِهِ يُرْكِي مَالَةُ حيثُ يكُونُ أَكْثُرُ مُقامِهِ » .

واحتَجَّ: بأنَّهُ لما جَازَ نقْلُ الصَّدقَةِ إلَىٰ بَعضِ الثَّغورِ ؛ لتَنْصَرِفَ فِي الجِهَادِ ، كذلكَ فِي غَيرِها منَ الأصْنَافِ .

والجَوَابُ: أَنَّ الرِّوَايَةَ مُختَلِفَةٌ فِي ذلكَ ، فنقَلَ محمدُ بنُ يَحْيَى الكَحَّالُ: \* قُلتُ لأَبِي عبدِاللهِ: يَحْمِلُ منَ الزَّكَاةِ؟ [١١٥/ب] قَالَ: نعَمْ ، وقَالَ: قدْ بعَثَ ابنُ مَهْدِيِّ بألفِ دِرهَمِ إِلَى الثَّغْرِ ، قلتُ له: بُوَجَّهُ منْ زكاتِهِ إِلَى الثَّغْرِ؟ قَالَ: نعَمْ ؟ .

وقَالَ أيضًا فِي ﴿ رِوَايةِ الأَثْرَمِ ﴾ : ﴿ بِلغَنِي أَنَّ عَبِدَالرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيُّ بِعَثَ بِأَلْفِ دِرهَم مِنَ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الثَّغْرِ ، وبلغَنِيُّ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ ، وقَالَ فِي هَذَا غَيرَ شَيْءٍ ﴾ ، أي: خُرُوجَها مِنْ بلَدِه ، ويَحْمِلُها فِي السَّبيلِ ، وظاهِرُ هذَا: جَوَازُ نَقْلِها ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قماله،

﴿ قِيلَ: وقد نقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ قَلْتُ: يَبْعَثُ الرَّجُلُ بِدَرَاهِمَ إِلَىٰ بِلْدَةٍ أَخْرَىٰ ؟ قَالَ: الفَرَسُ يَشْتَرِيهِ ويَخْمِلُ عَلَيْهِ بِلْدَةٍ أَخْرَىٰ ؟ قَالَ: الفَرَسُ يَشْتَرِيهِ ويَخْمِلُ عَلَيْهِ مِنْ نَقْلِها إِلَىٰ النَّغْرِ، وييَّنَ أَنَّهُ يَحْمِلُ علَىٰ الفَرَسِ مِنْ بلَدِه ، وظاهِرُ هذَا: المَنعُ مِنْ نَقْلِها إِلَىٰ النَّغْرِ، وييَّنَ أَنَّهُ يَحْمِلُ علَىٰ الفَرَسِ مِنْ بلَدِه ،

فعلَىٰ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ لَا فَرْقَ بِيْنَ النَّغْرِ وغَيرِهِ ، وعلَىٰ الرِّوَايَةِ الأوَّلَةِ يَجُورُ.

فعلَىٰ هذَا الفَرقُ بَينَهُما: أنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعتَبَرُ صِفَةُ الأَخْذِ؛ لأَنَّهُ بِجُوزُ أَخْذُها مِعَ الغِنَىٰ لَمْ يُعتَبَرِ المَكَانُ، ولأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَىٰ ذلكَ، وهُوَ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ المُرابِطُ مِنَ الخُرُوجِ مِنَ الثَّغْرِ، فوجَبَ أَن يُحمَلَ إِليهِم.

﴿ فَإِن قِيلَ: لَمَّا جَازَ للسَّاعِي نَقْنُها إِلَىٰ بِلَدٍ آخَرَ جَازَ لِرَبِّ المَالِ.

\* قِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ المَيْمُونِيُّ: ﴿ اللَّهِ عَارَقْتُهُ عَلَيْهِ: أَنَّ المَصَّدُّقَ إِذَا جَاءَهُم وَأَخَذَ مِنهُم صَدَقاتِ أَمْوَالِهِم إِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ عَنْهَا أَخْرَجَها ورَدَّهَا إِلَىٰ الإِمَامِ، وإِن كَانُوا فَقَرَاءَ أَعْطَاهُم مَا يُغْنِيهِم، فإنْ فَضَلَ عَنْهُم شَيْءٌ أَخْرَجَه عَنْهُم، وقَالَ: إِنَّمَا كَانُوا فَقَرَاءَ أَعْطَاهُم مَا يُغْنِيهِم، فإنْ فَضَلَ عَنْهُم شَيْءٌ أَخْرَجَه عَنْهُم، وقَالَ: إِنَّمَا كَانَ بِحِيءُ إِلَىٰ المَدِينَةِ مِنَ الصَّدِقَةِ مَا يَفْضُلُ ﴾ وظاهِرُ هذَا: أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ نَقُلُها مَعَ وُجُودٍ فَقَرَاءِ بلَدِه.

#### 200

اللهِ مَا اللهُ ا

نصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ الأَثْرَمِ»، وقدْ شُئِلَ عنْ دفْعِ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الْيَهُودِيِّ فَقَالَ:

(۱) انطر: ارموس المسائل؛ للمؤلف (٠٠٠).

﴿ لَا يُعطَىٰ مَنَ الواجِبِ أَهْلُ الذُّمَّةِ ، قِيلَ لَهُ: فَزَكَاهُ الفِطْرِ ؟ لَا يُعْجِبْنِي ﴾ .

وكذلك نقل المَيْمُونِيُّ عَنْهُ وقدْ سُئِلَ: هلْ يُطعِمُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، والظُّهَارِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً، وقطْءِ أَهْلِه فِي رمَضَانَ، وصَدَقَةَ الفِطْرِ لغَيرِ أَهْلِ النِّسلَامِ؟ فقالَ: «لا يُطعِمُ فِي هذِه غَيرَ أَهْلِ الإِسلَامِ، ولا فِي شَيْءِ وَاجِبٍ».

وبِهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ،

أً وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يِجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ الفِطْرِ والكَفَّارَاتِ إِلَىٰ أَهْلِ الذَّمَّةِ، ولا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ المَالِ».

دلِيلُنا: قَولُ النَّبِيِّ وَ عَلَيْهِم عَنْ مُعَاذِ: الفإن أَجابُوا فأَعْلِمْهُم أَنَّ عَليهِم صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم فتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِم الله الْمُتَضَى ذلك اخْتِصاصَ فُقَرَاءِ المسلِمينَ بذلك .

والقِيَاسُ: كُلُّ منْ لمْ يَجُزُّ دَفْعُ زكَاةِ المَالِ [١/١١] إِليهِ لمْ يَجُزُْ دَفْعُ زكَاةِ الفِطْرِ إليهِ كالغَنِيِّ والحَرْبِيِّ،

ولأنَّها صَدَقَةٌ واجِبَةٌ ، فلم يَجُزْ دَفْعُها إِلَىٰ الكُفَّارِ ، دلِيلُهُ: زَكَاهُ المَالِ .

أو نقُولُ: مَالٌ يجِبُ علَىٰ وجْهِ الطَّهْرَةِ، فلم يَجُزُ صَرفُهُ إلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ، دلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَلَةِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذًا عامُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حديث ابن عباس،

والجَوَابُ: أَنَّهُ مَحمُولٌ علَىٰ فُقَرَاءِ المسلِمينَ ، بِدلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ لَا يَنْهَـٰكُو ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَرَّ يُقَاتِنُولُو فِي ٱلدِّينِ وَلَرَ نُخْرِجُوكُم يِّن دِيَرِيُّةً أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ [المعتمنة: ٨] ، فأباحَ لنا أن نَبَرَّ الكُفَّارَ ، ودَفْعُ الصَّدقَةِ إليهِم من

# والجَوَابُ: أنَّ هذَا مَحمُولٌ علَىٰ التَّطوُّع.

واحتَجّ: بِقُولِهِ تَعَالَىٰ فِي كَفَّارَةِ البِّمِينِ: ﴿ فَكُفَّارَيُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَدِكِنَ ﴾(١) [الماندة: ٨٩]، وفِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ: ﴿ فَإِظْعَامُ سِيتِينَ ﴾ [المجادلة: ٤]، ولم يَشْتَرِطِ الإِيمانَ ، وشَرْطُهُ يَقْتَضِي زِيادَةً فِي النَّصَّ.

والجَوَابُ: أَنَّ الآيَةَ اقْتَضَتْ عدَدَ النُّقَراءِ، ولم تَقْتَض صِفاتِهم، ثُمَّ هذَا عمُومٌ فِي فُقَرَاءِ المسلِمينَ والمُشرِكِينَ ، فنَحمِلُه علَى المسلِمينَ بما ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ: بما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَصَدَّقُوا علَىٰ أَهْلِ الأَدْيانِ»(١)، ورَوَىٰ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَىٰ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدقَةِ ﴾ (٣).

والجَوَابُ: أَنَّهُ مَحمُولٌ علَىٰ التَّطوُّعِ.

واحتَجَّ: أَنَّ هَذِه صَدَقَةٌ ليسَ أَخْذُها إِلَى الإِمَامِ ، فوجَبَ أَن يُجزِئَ دَفْعُها إِلَىٰ فُقَرَاءِ أَهْلِ اللَّهُ مِّ وَلِيلُهُ: صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ ، ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ زِكَاةُ الأَمْوَالِ البَاطِنةِ ؛ لأنَّ أُخْذَهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ، وحَقُّ الْإِمَامِ [باقِ](؛) فِي أُخْذِها، وإنَّمَا جَعَلَ عُثْمَانُ ﷺ

١١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فإطعام عشرة مساكين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ١٠٤٩٩) من حديث سعيد بن جبير مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) عدا هو الصواب، وفي (الأصل): اباقي.

أَوْبَابَ الأَمْوَالِ وَكلاءً فِي ذلكَ.

أَ الجوابُ: أنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ التَّطُوَّعِ بِالْوَاجِبِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ النَّطُوَّعِ بِالْوَاجِبِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَيهِ، وَلأَنَّ الْوَاجِبُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرَفُهُ إِلَيهِ، ولأَنَّ إِلَى غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَهَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ، أَشْبَهَ زَكَاةَ الْمَالِ.

واحتَجَّ: بِأَنَّ له حُرْمةً مُؤَبَّدةً ، فَجَازَ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَيهِ ، دلِيلُهُ: المُسْلِمُ .

والجَوَابُ: أنَّ المُسْلِمَ يجُوزُ دفْعُ زكَاةِ المَالِ إِلَيهِ، وهذَا لَا يجُوزُ دفْعُ زكَاةِ المَالِ إِلَيهِ، وهذَا لَا يجُوزُ دفْعُ زكَاةِ النَّالِ إِلَيهِ كالغَنِيِّ. المَالِ إِلَيهِ، فلم يَجُزُ [دَفْعُ](١) زكَاةِ الغِطْرِ إِلَيهِ كالغَنِيِّ.

## 24

| ١٠٨ | مَسْأَلَةً: إذَا أَدَّىٰ زَكَاةَ مالِهِ إِلَىٰ غَنِيٍّ وهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ، فإنَّهُ يُجزِئُهُ فِي إِخْدَىٰ الرِّوايَتِينِ<sup>(١)</sup>.

نصَّ عَلَيْهَا فِي رِوايَةِ: أَبِي طَالبٍ، ومُهَنَّا، وبكرِ بنِ محمدٍ، وابنِ مُشَيْش، وهُوَ اختِيَارُ أَبِي بكرِ.

وبه قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً.

\_ ورَوَى المَرُّوذِيُّ عَنْ أَحَمَدَ ، [١١١/ب] وإِخْدَىٰ الرِّوايَتَينِ عَنْ مُهَنَّا: «لا يُجزئُهُ».

وللشَّافِعِيِّ فَولَانِ، [هذَا](٣) أحدُهُما، وهُوَ قُولُ مالكِ.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٥٠١).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق٠

(a) (a)

وَجْهُ الأَوَّلَةِ: مَا رَوَاهُ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَهُوَ: حَدِيثُ مَعْنِ بَنِ [يَزِيدَ] (ا): «أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ، فَقَالَ: مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَقَالَ إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَقَالَ اللَّهِيُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ، فَقَالَ: مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَقَالَ اللَّهِيُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَا أَخَذْتَ، ولكَ يا زَيْدُ مَا نَوَيْتَ (١).

## ﴿ فَإِن قِيلَ: يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ تَطَوُّعًا ،

﴿ قِيلَ لَهُ: قَولُه: ((ولكَ مَا نَوَيْتَ) ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لُو نَواهُ فَرْضًا كَانَ لَهُ مَا نَوَىٰ ، ولأنَّهُ لُو كَانَ الحُكْمُ يَختَلِفُ لَسَأَلُ عَنْ ذَلكَ ، فلمَّا لَمْ يَسْأَلُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُما سُواءٌ.
سُواءٌ،

والقِيَاسُ: أَنَّ الدَّفَعَ حَصَلَ إِلَىٰ مَن ظَاهِرُهُ الفَقْرُ ، فَإِذَا بَانَ أَنَّهُ غَنِيٍّ لَمْ يَمنَعُ ذلكَ منَ الإِجْزاءِ ، دلِيلُهُ: إِذَا دَفَعَها الإِمَامُ إِلَىٰ مَن ظَاهِرُهُ الفَقْرُ ، فَبَانَ غَنِيًّا ، ولأَنَّ الإِمَامَ لو دَفَعَ إِليهِ لَمْ يَضَمَنْ ، فإذَا دَفَعَ إِليهِ المَالكُ لَمْ تَلْزُمْهُ الإِعادَةُ كالفَقِيرِ .

﴿ فَإِن قِيلَ: الإِمَامُ لَا يُمكِنُه الاحْتِرَازُ منْ ذلكَ الخَطَإِ ؛ لأَنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْكَثَرَ منْ معَهُ ظَاهِرًا بحالٍ ، فلم يَكُنْ مُفَرِّطًا ، ورَبُّ المَالِ يُمكِنُه التَّحَرُّزُ بأَن يَدْفَعَها إِلَى الإِمَامِ ، فإذَا لمْ يَفْعَلْ فقَدْ أخطاً فِيمَا يُمكِنُه الاحْتِرَازُ منهُ ، فيَجِبُ أَن يكُونَ عَلَيْهِ الإِعادَةُ .

﴿ تِيلَ لَهُ: فَيَجِبُ أَن [تقُولَ] (٣) فِي صَدَقَةِ الإِمَامِ نَفْسِهِ إِذَا دَفَعَها إِلَىٰ مَن ظَاهِرُهُ الفَقْرُ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ: أَن يُجزِئَه ؛ لأنَّهُ غَيرُ مُفَرِّطٍ ؛ لأنَّهُ لاَ يُمكِنُه التَّحَرُّذُ بِذَفْعِها إِلَىٰ غَيرِه، فَقَدُ قُلْتَ: لاَ يُجزِئُهُ.

 <sup>(</sup>١) كذا في «صحيح البخاري» ، وهو الصواب، وفي (الأصل): «زائدة» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري (٢/رقم: ١٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) حدًا هو الصواب، وفي (الأصل): (يقول).

(E, (i))

وكذلكَ يجِبُ أَنْ تَقُولَ إِذَا صَلَّىٰ بِالإِجْتِهَادِ ثُمَّ أَخَطَأَ: وَجَبَ أَنْ لَا يُعِيدَ؛ لَأَنَّهُ غَيرُ مُفَرِّطٍ، وقد قُلْتَ: يُعِيدُ

وعلَىٰ أَنَّ هَذَا لَو كَانَ صَحِيحًا لَوَجَبَ أَنَ لَا يَصِحَّ الدَّفْعُ إِلَيهِ بِالإِجْتِهَادِ، وإن لَمْ يَبِنْ أَنَّهُ غَنِيُّ؛ لأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ إِلَىٰ فَرْضِه بِيَقِينٍ، فلمَّا جَازَ الدَّفْعُ إِلَىٰ الفُقَراءِ وهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ فَقْرَهُم مَعَ قُدْرَتِه علَىٰ الدَّفْعِ إِلَىٰ الإِمَّامِ، ذَلَّ علَىٰ بُطْلانِ هَذَا الكلامِ.

﴿ فَإِن قِيلَ: الجَوَازُ هُناكَ تَعلَّقَ بقَبْضِ الإِمَامِ ؛ لأنَّهُ قائِمٌ مَقامَ المَساكِينِ ·

· ﴿ فَيِلَ لَهُ: وَجَبَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ الفَقِيرِ ، وقدْ دَفَعَ إِلَى غَيرِه ، وقدْ أَجْزَأً .

﴿ فَإِن قِيلَ: لُو تَلِفَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الإِمَامِ لَمْ يَضَمَنْ صَاحِبُها.

﴿ [قِيلَ لَهُ] (١): لو تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ زِكَاةٌ مَقْبُوضَةٌ (٢) ، لم يَضْمَنْها صَاحِبُ المَالِ ، وهي فِي يَدِ رَبِّ المَالِ ليسَتْ بزَكاةٍ ؛ فلِهذَا ضَمِنَها .

ولأَنَّ الغِنَىٰ طَرِيقُه الظَّنُّ والإجتِهَادُ ؛ لأنَّ منَ النَّاسِ منْ يكُونُ غَنِيًّا فِي الظَّاهِرِ فَقِيرًا فِي البَّاطِنِ فَقِيرًا فِي الظَّاهِرِ ، فإذَا تَبَيَّنَ له خِلافُ مَا ظَنَهُ حَالَ الدَّفْعِ فَقَدِ انتَقَلَ منَ اجتِهَادٍ إلَىٰ اجتِهَادٍ ، ولا يَفْسَخُ الإجتِهَادَ ولا يَفْسَخُ الإجتِهَادَ الأَوَّلَ ، كالحَاكِم إذَا لاحَ له اجْتِهَادٌ بَعدَ مَا مَضَى بالإجتِهَادِ .

ولا يَلزَمُ علَىٰ هذَا إذَا دَفَعَ إلَىٰ عَبْدٍ أو كافِرٍ [١/١١٧] أو مُناسِبٍ أو زَوجَةٍ أو مِن بنِي هاشِمٍ؛ لأنَّا لَا تَعرِفُ الرُّواتِةَ عنْ أحمدَ فِي ذلكَ.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، رفي (الأصل) الوا.

 <sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «فلهدا»، والصواب حذفها.

والَّذِي بِجِبُ أَن يُقالَ فِي ذلكَ: أَنَّهُ لَا يُجزِئُهُ؛ لأَنَّهُ انتَقَلَ مَنَ اجْتِهَا ۗ إِلَىٰ يَقِينِ وَقَطْعٍ، وذلكَ أَنَّ الكُفْرَ يُسْمَعُ مِنهُ لَفُظًا، والرُّقُّ يُشاهَدُ بَأَن يَسْبِيَ مَنْ دَارِ الحَرْبِ عَبدًا، أو جَارِيَةً ويُولِدَها ولَدًا، فهذا يَقِينٌ.

وأمَّا الفَرابَةُ، طَرِيقُ ثُبُوتِه فِي مَعْنَىٰ الْيَقِينِ، وذلكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ مَن نَفَىٰ نَسَبَ غَيرِه ورَمَاهُ بِالزِّنَا الحِدُّ الَّذِي يَسَقُطُ بِالشَّبْهَةِ، فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ طَرِيقَ ثُبُوتِه كاليَقِينِ، لأنَّهُ يُوجِبُ مَا يُسْقِطُه الشَّبْهَةُ.

واحتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [النوبة: ٦٠]، فجَعَلَ الصَّدقَةَ للفُقَراءِ، ومن هُوَ غَنِيٌّ فِي الْبَاطِنِ فليسَ بفَقِيرٍ، فإذَا دَفَعَ إِلَهِ لمْ يُجزِنْه.

والجَوَابُ: أَنَّ المُرَادَ بهِ منْ كانَ فَقِيرًا (١) فِي الظَّاهِرِ ، بِدلِيلِ جَوَازِ الدَّفعِ إِلَهِ فِي الظَّاهِرِ ،

واحتَجَّ: بما رُوِيَ: «أَنَّ رجُلَينِ أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلانِه الصَّدقَة، فقَالَ: أُعْطِيكُما بَعدَ أَن أُخْبِرَكُما أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لغَنِيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ (١٠), ومَعلُومٌ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَأَلاهُ كَانَا فَقِيرَيْنِ فِي الظَّاهِرِ، ثُمَّ لَمْ يَقتَصِرْ علَىٰ الدَّفْعِ، بل أَخْبَرَهُما أَنَّها لا تجِبُ إلَّا للفَقِيرِ، والمُرَادُ بذلكَ فِي البَاطِنِ.

والجَوَابُ: أنَّ المُرَادَ به: لَا حظَّ فِيهَا لغَنِيٍّ فِي الظَّاهِرِ ، وقَولُهم: ﴿إِنَّهُما كَانَا

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: ابداء والصواب حذفها،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/رقم: ۸۷۸) وأبو عبيد في «الأموال» (۲/رقم: ۱۵۲۰) وابن أبي شيبة (٧/رقم: ۲۳۵۳) وابن زنجويه في شيبة (٧/رقم: ۲۳۵۳) وابن زنجويه في «الأموال» (۲/رقم: ۲۰۲۹): «صحيح».
 «الأموال» (۲/رقم: ۲۰۲۹). قال الألباني في «إرواء الغليل» (۳/رقم: ۸۷۲): «صحيح».

(C)

فَقِيرَيْنِ فِي الظَّاهِرِ»، فَيَحتَمِلُ أَن يَكُونَ قَالَ ذَلَكَ عَلَىٰ سَبِيلِ الإحتِيَاطِ والتَّأْكِيدِ خَوْفًا أَن يَكُونَا غَنِيَّيْنِ.

واحنَجَّ: بأنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ لَه يَقِينُ الخَطَّإِ فِيمَا يأْمَنُ مِثْلَه فِي القَضَاءِ، فوجَبَ أَنْ يلزَمَهُ الإِعادَةُ، دلِيلُهُ: منْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ مَنْ ظَاهِرُهُ الإِسلَامُ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كافِرٌ، أو إِلَىٰ مَنْ ظَاهِرُهُ الحُرِّيَّةُ فَبَانَ عَبْدًا أَو مُنَاسِبًا.

والجَوَابُ: أَنَّ هُناكَ انتَقَلَ منَ اجتِهَادِ إِلَىٰ يَقِينٍ ، وهذَا الانتِقَالُ منَ الإجتِهَادِ إِلَىٰ الإجتِهَادِ ، ولأَنَّ الإِمَامَ لو دَفَعَ إِلَىٰ هؤُلاءِ رَجَعَ عَليهِم ، ولأَنَّ هذِه الأَشيَاءَ مُجتَمعٌ عَليْهَا ، والغِنَىٰ مُختَلَفٌ فِيهِ .

ولأَنَّ العَبدَ والكافِرَ والمُناسِبَ ليسَ منْ أَهْلِهَا، بدَلِيلِ: ابنِ السَّبِيلِ، والغَاذِي، والعَامِل.

وجَوابٌ آخَرُ ، وهُو: أَن نقُولَ المعنَىٰ فِي الكافِرِ والعَبدِ وذَوِي القُرْبَىٰ: أَنَّهُ لَو أَخْطأً فِيهِ الإِمَامُ تَعَلَّقَ بهِ الضَّمَانُ ، كذلكَ فِي حَقِّ صَاحِبِ المَالِ ، وهذَا بخِلَافِه .

واحتَجَّ: بأنَّهُ حَقَّ لآدَمِيٍّ يُضْمَنُ معَ العَمْدِ، جَزَ أَن يُضْمَنَ معَ الخَطَاِ، كَمَا لو كانَتْ عِندَهُ وَدِيعَةً فَدَفَعَها إلَىٰ غَيرِ صَاحِبِها.

والجَوَابُ: أَنَّ الإِمَامَ لو أَخْطَأَ فِي دَفْعِ وَدِيعَةٍ عِندَه، فَدَفَعَها إِلَىٰ غَيرِ مَالِكِها، ضَمِنَ، ولا أَخْطَأَ فِي دَفْعِ الصَّدَقاتِ لمْ يَضمَنْ، ولأَنَّ حَقَّ [١١٧/ب] الأَدَمِيِّ لَا يَجُوزُ دَفْعُها باجْتِهَادٍ.
يَجُوزُ دَفْعُه بالإجتِهَادِ، والزَّكَاةُ يَجُوزُ دَفْعُها باجْتِهَادٍ.

وِلأَنَّ صَاحِبَهِ يَقِينٌ ، فهو انْتِقَالٌ منَ اجتِهَادٍ إِلَىٰ يَقِينٍ ، وفِي مَسْأَلَتِنَ انْتِقَالٌ

منَ اجْنِهَادٍ إِلَىٰ اجْتِهَادٍ، وعلَىٰ أنَّ المُسْتَحِقُّ هُناكَ مُعَيَّنٌّ.

وكذلكَ الجوابُ عنْ فولِهم: «لو تَوَضَّاً بماءٍ نَجِسٍ كَانَ عَلَيْهِ الإِعادَةُ»، كذلكَ هَا هُنا، وذلكَ أنَّ الماءَ الطَّاهِرَ يَقِينٌ؛ فلِهذَا وَجَبَ الرُّجُوعُ إليهِ، ولأنَّ الإِمَامَ لو تَوَضَّا بماءٍ نَجِسٍ أعادَ، ولو دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ غَنِيٌّ فِي الْبَاطِنِ أَجْزَأَتْ.

واحتَجَّ: بأنَّهُ دَفَعَ إِلَىٰ غَيرِ مُسْتَحِقُّها فهو كمَا لو دَفَعَها إِلَىٰ عَبْدِه.

والجَوَابُ: أنَّهُ إذا دَفَعَ إلَى عَبْدِه فلم يُخرِجْهُ عنْ يَدِه ومِلْكِه فهُو كأنَّه عزَلَ الزَّكَاةَ ولم يُخرِجْها

### 200

[ ١٠٩ ] مَسْأَلَةً: إِذَا كَانَ يَملِكُ عُرُوضًا للتَّجَارَةِ تُسَاوِي مِنْتَيْ دِرهَم، ولا تَقُومُ بِكِفَايَتِه، أَو فَضْلًا حمَّا يَحْتَاجُ إِلَيهِ مِنَ المسْكَنِ والخادِمِ ومَتَاعِ البَيْتِ يُساوِي مِئْتَيْ دِرهَم، ولا يَقُومُ بِكِفَايَتِه، أَو [نِصَابًا] (١) مِنَ الماشِيَةِ، أَو [نِصَابًا] (١) مِنَ الماشِيَةِ، أَو [نِصَابًا] (١) مِنَ الرَّرْعِ ولا يَقُومُ بِكِفَايَتِه، فإنَّهُ يَجُوزُ لَه أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وإِن مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا أَو الرَّرْعِ ولا يَقُومُ بِكِفَايَتِه، فإنَّهُ يَجُوزُ لَه أَخْذُ الرَّكَاةِ، سَواءٌ أَقَامَتْ بِكِفَايَتِه أَو لَمْ تَقُمْ (٣).

وقدْ نصَّ علَىٰ هذِه الجُمْلَةِ فِي «رِوَايةِ المَيْمُونِيِّ»، فقَالَ: «لا تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إلَىٰ مَن له خمسُونَ دِرهَمًا، أو قِيمَتُها منَ الذَّهَبِ، فإنْ كانَ له مَتاعٌ تُدْفَعُ إِلِيهِ، إنَّمَا جاءَ فِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ»، قَلَ: «وتَذاكَرْنا أنَّهُ قَدْ يكُونُ الفَقِيرُ مِنهُم له أَرْبَعونَ شاةً

 <sup>(</sup>۱) كلنا في الرموس المسائل، وهو الصواب، وفي (الأصل): النصاب،

<sup>(</sup>٢) عذ، هو الصواب، وفي (الأصل): النصاب؛.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرءوس العسائل؛ للمؤلف (٢٠٥).

تجبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، معَ هذَا فَقِيرٌ ذُو عِيَالٍ لَا يَكْفِيهِ يُعطَّىٰ منَ الصَّدقّةِ ، وذكر حديث عمرَ: «أَعْطُوهُم وإن راحَتْ عَليهِم منَ الإِبِل كَذا وكَذا»(١١)».

وَقَالَ أَيْضًا فِي «رِوَايةِ أَبِي بكرِ بنِ محمدٍ»، عنْ أَبِيهِ، عَنْهُ: «وإذا كانَ له عَفَارٌ يُساوِي عَشَرَةَ [آلافِ](٢) أو أَكْثَرَ أو أَقَلَّ ، يأخُذُ منَ الزَّكَاةِ ، وإذا كانَ له عَقَارٌ أُو ضَيْعَةٌ يَسْتَغِلُّها عَشَرَةَ [الافع](٣) أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ لَا تُقِيمُهُ، يأخُذُ منَ الزَّكَاةِ، يُعطَى خمسِينَ دِرهَمًا لَا يُزَادُ عَلَيْهَا ؛ لأنَّهُ إذَا كانَ له خمسُونَ دِرهَمَّا فهُو عِندِي

وقَالَ أيضًا فِي رِوايَةِ: الأَثْرَمِ، وإبراهيمَ بنِ الحَارِثِ: «لا يأخُذُ منَ الزَّكَاةِ منْ له خمسُونَ دِرهَمًا ، ولا يأخُذُ مِنهَا أكثَرَ منْ خَمْسِينَ ﴾ •

وقَالَ فِي «رِوايَةِ عبدِاللهِ»: «عن رجُلِ مُوسِرٍ له أُخْتٌ لها زَوْجٌ مُوسِرٌ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُنفِقُ عَلَيْهَا ، قَالَ: يُعْطِيها ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ عِندَها حُلِيٌّ قِيمَتُه [خَمْسُونَ](؛) دِرهَماً؟ [قال](٥): لَا يُعْطِيها).

فقد نصَّ علَى اعتِبارِ الكِفَايَةِ ، إلَّا إذَا كانَ مالكًا لخمسِينَ دِرهَمًا أو حِسَابِها ذَهَبًا ، ونصَّ أيضًا علَىٰ أنَّ الحُلِيَّ يَجرِي مَجرَىٰ الدَّراهِم فِي المنْع ·

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: [١/١١٨] ﴿ إِذَا مَلَكَ مِئْتَيْ دِرهَم، أَو فَضَلَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ مِنَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة (٦/رقم: ١٠٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) أهذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ألف».

هذا هو الصواب، وني (الأصل): «ألف».

<sup>(</sup>٤) كذا في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٦٨ ه)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «خمسين».

 <sup>(</sup>a) من «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (٥٦٨) فقط.

(0,0) (0,0)

المسْكَنِ والخادِمِ ومَتاعِ البَيْتِ مَا يُساوِي مِثْنَيْ دِرهَمٍ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، سَواءٌ كَفَاهُ أَو لَمْ يَكْفِه » ·

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «الاعتِبارُ بالكِفَايَةِ ، فإنْ كانَ فِي يدِه [خمسُونَ]() دِرهَمُا نَصاعِدًا لَا تَقُومُ بِكِفَايَتِه جَازَ له أَخْذُ الصَّدقَةِ».

فَخَالَفَنَا فِي هَذَا الفَصْلِ ، وهُوَ: اعْتِبَارُ الكِفَايَةِ فِي مِلْكِ الْخَمْسِينَ أَو حِسَابِها. وقَالَ ابنُ نَصْرِ المَالْكِيُّ: «ليسَ فِي قَدْرِ الْغِنَىٰ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ حَدُّ». وقدْ قَالَ مالكُ: «يُدْفَعُ إِلَىٰ مَن معَهُ أَرْبَعُونَ دِرهَمًا».

وقدْ قَالَ بعضُهُم: «لا يُدْفَعُ إِلَىٰ مَن مَعَهُ خمسُونَ دِرهَمًا أَو حِسَابُها ذَهَبًا»، وأمَّا منْ عِندَهُ عُرُوضٌ فاعتَبَرَ أَن يكُونَ له كِفَايَةٌ بذلكَ نَحْوَ مَذْهَبِنا.

والدِّلالةُ علَى أبِي حَنِيفَةَ: مَا رَوَى أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِهِ: عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مُخَارِقِ قَالَ: ﴿ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ اَسْتَعِينُه فِي حَمَالَةٍ ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي ، فإمَّا أَن نَعْنِيكَ ، واعْلَمْ أَنَّ المَسْأَلَة لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لاَّحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلُّ نَحَمَّلَ خَمِلَهَا ، وإمَّا أَن نُعْنِيكَ ، واعْلَمْ أَنَّ المَسْأَلَة لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لاَّحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلُّ تَحَمَّلَةً عَنْ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ حَتَى يُؤَدِّيها ثُمَّ يُمْسِكُ ، ورَجُلٌ أَصابَتُهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ مَالَةُ فَسَأَلَ حَتَى يُصِيبَ سِدادًا مَنْ عَيْشٍ أَو قِوامًا مَنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، ورَجُلٌ أَصابَتُهُ فَسَأَلَ حَتَى يُشْهَدَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى ، أو مَنْ ذَوِي الصَّلاحِ مِنْ قَوْمِهِ أَن قَذْ جَلَّ المَسْأَلَةِ سُحْتُ بِأَكُلُه صَاحِبُه سُحْتًا با حَلَّتُ له المَسْأَلَةُ ، ومَا سِوَى ذلكَ مَنَ المَسْأَلَةِ سُحْتُ بِأَكُلُه صَاحِبُه سُحْتًا با قَبِيصَةً مُولًا .

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «خمسين».

<sup>(</sup>۲) الدارقطني (۳/رقم: ۱۹۹۵).

@@<sub>3</sub>

وهذَا نَصَّ فِي أَنَّ الصَّدقَةَ تَحِلُّ بالحَاجَةِ ، وتَحْرُمُ بإصابَةِ القِوَامِ منَ العَيْشِ ، وهُوَ الكِفَايَةُ علَى الدَّوامِ ، وليسَ فِيهِ ذِكْرٌ للنِصَابِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَا حُجَّةَ فِيهِ ؟ لأَنَّا نَعْتَبِرُ فِي المَسْأَلَةِ قِوامَ العَيْشِ دُونَ النَّصَابِ ، فَتَحِلُّ له حتَّى يُصِيبَ قِوامًا منَ العَيْشِ ، ثُمَّ تَحْرُمُ .

﴿ قِيلَ لَهُ: عِندَكَ تَحْرُمُ المَسْأَلَةُ بِمِلْكِ النَّصَابِ وإن لَمْ يكُنْ لَه بذلكَ قِوامٌ مِنَ العَيْشِ، والنَّبِيُّ ﷺ أَحَلَّ المَسْأَلَةَ فِي هذَا الحالِ.

وعلَىٰ أَنَّ تَحرِيمَ المَسْأَلَةِ تَحرِيمُ الصَّدقَةِ ؛ لأَنَّهُ لَا يجُوزُ أَن تكُونَ الصَّدقَةُ حِلَّا له ونُحَرِّمُ عَليْهِ طَلَبَ الحَلالِ ، فسَقَطَ هذَا السُّؤَالُ .

فإن قِيلَ: فظَاهِرُ الخَبَرِ يَقْتَضِي جَوَازَ المَسْأَلَةِ وإن كانَ مَعَهُ خمسُونَ دِرهَمَّا حتَى يُصِيبَ قِوامًا منَ العَيْشِ ، وقدْ قُلْتَ: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذلكَ» ، فقدْ تَرَكْتَ ظَاهِرَ الخَبَرِ.

قِيلَ لهُ: الظَّاهِرُ يَقتَضِي جَوَازَ المَسْأَلَةِ، لكِنْ تَرَكْنَاهُ فِي هذَا الموضِعِ
 لدَلِيلِ أَخَصَّ منهُ، نَذْكُرُه فِيمَا بَعْدُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَعِنْدَكُم أَنَّ المَسْأَلَةَ قَدْ تَحْرُمُ عَلَىٰ مَن تَحِلُّ لَه الصَّدقَةُ.

قِيلَ: كَلامُ أحمدَ فِي ذلكَ مُختَلِفٌ:

\_ فقَالَ فِي رِوايَةِ: ابنِ مَنْصُورٍ ، وصالِحٍ: «لا تَحِلُّ [١١٨/ب] المَسْأَلَةُ لأَحَدٍ وعِندَهُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ».

\_ وقَالَ فِي «رِوَايةِ الأَثْرَمِ»: «لا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ علَى حدِيثِ

قَبِيصَةَ». وظاهِرُ هذَا: تَحرِيمُها علَىٰ مَن قَدْ يُباحُ له أَخْذُها.

والموَجْهُ فِيهِ: حَدِيثُ قَبِيصَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ، وحَدِيثُ [ثانٍ] (١) ذكَرَهُ فِي الفَصْلِ النَّانِي بإسْنَادِه: عَنْ عَلَيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْظَيَّة: "مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى اسْتَكْثَرَ بها مَنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ ، قَالُوا: يا رسُولَ اللهِ ، ومَا ظَهْرُ غِنَى ؟ قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ » (١).

فتَواعَدَ علَىٰ المَسْأَلَةِ بِالنَّارِ ، ولا يُتَواعَدُ بذلكَ إلَّا علَىٰ مَحْظُورٍ .

ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لعمرَ: «خُذْ مَا جاءَكَ منْ هذَا المَالِ منْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا اسْتِشْرافِ نَفْسٍ» (٣). ففرَّقَ بيْنَ مَا جاءَهُ عنْ مَسْأَلَةٍ وغَيْرِ مَسْأَلَةٍ.

\_ ونقَلَ الأَثْرَمُ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبا عبدِاللهِ وذَكَرَ مَا يَحِلُّ منَ المَسْأَلَةِ ؟ فقَالَ: وأمَّا قَولُه فِي مَبِيتِ لَيْلَةٍ إِنَّمَا هُوَ علَىٰ التَّغْلِيظِ».

ـ وقَالَ فِي «رِوَايَةِ بكرِ بنِ محمدٍ» عنْ أبِيهِ قَالَ: «يَضِيقُ علَىٰ النَّاسِ، فمنْ يُعطَىٰ منَ الصَّدقَةِ إذَا كانَ غَنِيًّا فِي لَيْلَةٍ ، وفِي غَداءٍ وعَشاءٍ».

وظاهِرُ هذَا أَيضًا: أَنَّهَا لَا تَحْرُم عَلَىٰ مَن يُبَاحُ لَهُ الزَّكَاةُ، وإِنَّمَا يُكرَهُ تَنْزِيهًا؛ لما فِيهَا منْ ذُكِّ المَشْالَةِ؛ لأنَّ كُلَّ منْ أُبِيحَ له أَخْذُ الزَّكَاةِ أُبِيحَتْ له المَشْالَةُ، دلِيلُهُ: الفَقِيرُ المُحْتَاجُ الَّذِي لَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ ولَيْلَتِه.

وأيضًا رَوَتْ فاطِمَةُ ابنةُ الحُسينِ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَعْطُوا السَّائِلَ ولو

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (ثاني).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن زنجويه في قالأموال» (۳/رقم: ۲۰۷۸) وعبدالله بن أحمد في قزوائد المسندا
 (۱/رقم: ۱۲۲۹) والطبري في التهذيب الآثار» (۱/رقم: ۹۸/عمر) والعقيلي (۱/رقم: ۱۰۸۸) والطبراني في قالمعجم الأوسط» (۷/رقم: ۷۰۷۸) و (۸/رقم: ۸۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني في «المعجم الأوسط» (٥/رقم: ٤٨٢٣).

علَىٰ فَرَسٍ»(١). والفَرَسُ فِي العَادَةِ يُساوِي مِثْنَينِ ، فَدَلَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرُنَا.

والقِيَاسُ: أَنَّهُ غَيرُ قادِرٍ علَىٰ كِفَايَتِه علَىٰ الدَّوامِ، فجَازَ له أَخْذُ الزَّكَاةِ، أو نَهُولُ: فجَازَ أَن لَا يكونَ منَ الأَغْنِياءِ، دلِيلُهُ: إذَا كانَ قِيمَةُ مَا عِندَهُ أقلَ منْ مِثْتَينِ.

ولا يَلزَمُ عَليْهِ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِه خَمْسُونَ دِرهَمَّا ؛ لأنَّ التَّعلِيلَ للْجَوازِ ، وهذَا لِيسَ بإِخْرازِ صَحِيحٍ ، وأَصْلَحُ مَا يُقالُ: عَدَمُ القُدْرةِ علَى الكِفَايَةِ يجُوزُ أَن يُبِيحَهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ ، ولا يَلزَمُ عَليْهِ ذلكَ ؛ لأنَّ التَّعلِيلَ لعَدَمِ الكِفَايَة فِي الجُملةِ لإِثْباتِ فَقْرِه ، لَا لِدَفْعِ الزَّكَاةِ ،

ولأَنَّ مِلكَ النِّصَابِ والحَاجَةَ مَعْنَيانِ مُخْتَلِفانِ يَجُوزُ اجْتِماعُهُما، فَجَازَ اجْتِماعُهُما، فَجَازَ اجْتِماعُ مُحَانَ اجْتِماعُ حُكْمِهِما، وهُما أَخْذُ الصَّدقَةِ مِنهُ ودَفْعُها إِليهِ.

ولأَنَّ المَتاعَ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُه نِصَابًا ، ولم يَكُنْ فاضِلًا ، لمْ يَمنَعْ منْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إليهِ ، يجِبُ أن يكُونَ النِّصَابُ مِثْلَةُ ، والمُخالِفُ يُفَرِّقُ بِيْنَ النِّصَابِ وبينَ مَا قِيمَتُه النِّصَابُ .

واحتَجَّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدقَةَ منْ أَغْنِيَائِكُم فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرائِكُم»(٢).

فَأَخْبَرَ أَنَّ جِنْسَ الصَّدقَةِ مَرْدُودَةٌ إِلَىٰ الفُقَراءِ، ومن يَملِكُ عُرُوضًا قِيمَتُها [مِثَتانِ] (٣) فليسَ [١/١١٩] بفَقِيرٍ، بل هُوَ غَنِيٌّ، أَلَا ترَىٰ أَنَّ الصَّدقَةَ تجِبُ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٦٥) والقضاعي (١/رقم: ٢٨٥) من حديث الحسين بن علي. قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣/رقم: ١٣٧٨): «ضعيف».

<sup>(</sup>٧) أخرجه المخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حديث ابن عباس بمعناه.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): المئتين».

وإذا كانَ جِنْسُ الصَّدقَةِ مَرْدُودَةً إِلَىٰ الفُقَراءِ لَمْ يَبْنَ صَدَقَةً تُصرَفُ إِلَىٰ هذَا.

والجَوَابُ: أنَّ المَقَصُّودَ بِهَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لِيسَتُ لَلنَّبِيُ ﷺ ولاَلِ النَّبِيِّ اللهِ ولاَلِي النَّاسِ تُؤخَذُ منْ أغْنِيائِهم وتُودُ فِي فُقُوائِهِم.

وقد رَوَىٰ بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ ، عنْ أَبِيهِ ، عنْ جَدَّهِ ، عنِ النَّبِيِّ عِلَا أَنَّهُ قَالَ: هني الإِلِ السَّائِمَةِ فِي كُلُّ أُربَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، منْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِها فَلَهُ أَجُرُها ، ومن مَنْعَها فَإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه عَزْمة (١) منْ عزَماتِ رَبِّنا ، ليسَ لآلِ محمد نِيهَا شَيْءًا (١).

ويَحتَمِلُ أَن يكُونَ القَصْدُ بِهِ بِيَانَ المَنْعِ مَنْ نَقْلِ الصَّدقَةِ مَنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بِلَدٍ، وأنَّ الوَاحِدَ يِجُوزُ أَن يكُونَ مَأْخُوذًا مِنهُ ومَرْدُودًا فِيهِ.

وقدْ بيَّنَ ذلكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ ، وهو: "فَقَالَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ: وأَمَّا غَنِيْكُم فَيُزِكِّيهِ اللهُ ، وأَمَّا فَقِيرُكُم فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ [مما]<sup>(٣)</sup> أَعْطَىٰ ا<sup>(٤)</sup>.

واحتَجَّ: بأنَّهُ يَملِكُ نِصَابًا منَ الْمَالِ مِلْكًا تامًّا، أو يَملِكُ فَضْلَ مَا يَخْتاجُ إِلِيهِ مَا قِيمَتُهُ مِثَنَا دِرْهَمٍ، فوجَبَ أن لا يَحِلَّ لهُ أَخْذُ الصَّدقَةِ مِعَ تَمَكَّنِه منهُ، دلِيلُهُ: إذَا كانَ يَكْفِيهِ مَا فِي يِدِه، أو كانَ فِي يِدِه خمسُونَ دِرهَمًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهابة» (٣٣٢/٣ مادة: ع ز م) \* «عَزَّمة: أي: حقًّا من حُقُّوقِه ووَاجِبًا من وَاجِباتِه»،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في االأموال؛ (۲/رقم: ۹۵۷) وابن أبي شبية (٦/رقم: ٩٩٨٦) وأبو داود
 (۲) أخرجه أبو عبيد في االأموال؛ (۲۳۲۱) والطبراني (۱۹/رقم: ٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في مصادر التخريج : وهو الصواب ، وفي (الأصل): «ما» .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٦١٩) والدارقطني (٣/رقم: ٢١٠٥، ٢١٠٧) والبيهقي في «الخلافيات)
 (٤/رقم: ٣٣٧٩).

ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لأنَّ مِلْكَه ناقِصٌ.

ورُبَّما قَالُوا: لأنَّهُ ممنْ تجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، فلمْ يَجُزُ له أَخذُ الزَّكَاةِ ، دلِيلَةُ:
 مَا ذَكَرْنَا ، ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ السَّعاةُ ؛ لأنَّهُم لَا يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ ، وإنَّمَا يَأْخُذُونَ العَمالَةَ ،
 ولا يَلزَمُ عَلَيْهِ منْ يَأْخُذُ العُشْرَ ؛ لأنَّ العُشْرَ ليسَ بزكاةٍ .

والجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَمَنَئِعُ أَن نَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ويجُوزُ له أَخْذُها، كمَا يجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ويجُوزُ له أَخْذُها، كمَا يجِبُ عَلَيْهِ العُشْرُ ويجُوزُ دَفْعُه إِلَيهِ، ثُمَّ المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ واجِدٌ لكِفَايَتِه علَىٰ الدَّوامِ؛ فلِهذَا لمْ يَجُزُ له أَخْذُ الزَّكَاةِ، وليسَ كذلكَ هَا هُنا؛ لأَنَّهُ غَيرُ واجِدٍ لكِفَايَتِه، فَجَازَ له أَخْذُ الزَّكَاةِ، دليلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ : بأنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَن يَعْتَبِرُوا مَا يَكْفِيهِ سنَةً ، أَو مَا يَكْفِيهِ طُولَ عُمرِه ، ولا يجُوزُ اعتِبارُ سنَةٍ ؛ لأنَّهُ ليسَ اعتِبارُها أَولَىٰ منَ اعتِبارِ سَنتَيْنِ ، أَو ثلاثِ سِنينَ ، أَو شَهْرٍ ، ولا يجُّوزُ اعتِبارُ مَا يَكْفِيهِ طُولَ عُمرِه ؛ لأنَّهُ لَا يُدْرَىٰ كُمْ يَكْفِيهِ إِلَىٰ أَن يَمُوتَ ، فإذَا بطَلَ الوَجْهانِ صَحَّ اعتِبارُ الغِنَىٰ بما قُلنا .

والجَوَابُ: أنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أحمدَ يَقتَضِي اعتِبارَ كِفَايَةِ العُمرِ؛ لأنَّهُ قَلَ فِي «رِوَايةِ بكرِ بنِ محمدِ»: «يُعْطَى منْ له الغَلَّةُ والضَّيْعَةُ إذَا لمْ [تُقِمْهُ](١)، فاعْتَبَرَ القِيامَ بأَمْرِه علَى الإِطْلاقِ،

وكذلكَ قَالَ فِي «رِوَايةِ المَيْمُونِيِّ»: «إذا كانَ له أَرْبعُونَ شاةً لَا تَكْفِيهِ يُعْطَىٰ منَ الصَّدقَةِ». فاعْتَبَرَ [١١٩/ب] الكِفَايَةَ علَى الإطلاقِ.

وإذا كانَ هَذَا هُوَ المَذْهَبَ، فإنَّ ذلكَ يُتَوَصَّلُ إِليهِ، وهُوَ: أَنَّا إِذَا عَرَفْنا كِفَايَةً

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): التقيمه!

يوم عَرَفْنا كِفَايَةَ العُمرِ؛ لأنَّ الجِهَةَ واحِدةٌ، وكُونُه يَعْرِضُ أَن يَمْرَضَ فَيَعْجِزَ عَنِ الكَّسْبِ، أَو يَرْخُصَ عَمَلُه، أَو يَغْلُوَ السَّعْرُ ولا يَكْفِيه = لَا يَضُرُّ؛ لأنَّهُ إِذَا عَرَضَ مِثْلُ ذَلكَ خَرَجَ عَنْ أَن يكُونَ مُكتَسِبًا مَا يَكْفِيهِ، فَتَحِلُّ له الصَّدقَةُ، كمَا إِذَا نَقَصَ النَّصَابُ الَّذِي فِي يدَيْهِ عندَهُم.

## فَصْ لُ

والدَّلالةُ علَى أنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ مَن مَعَهُ خَمْسُونَ دِرهَمًا، وإن لمْ تَقُمْ بِكِفَايَتِهِ:

مَا رَوَىٰ أَبُو الحسنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليً بنِ إسماعِلَ الأَبُلِيُّ أَبُو عبدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخِ الأَبُلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخِ اللَّهِ أَبُو عبدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْعَ ، عنْ الهَيْثَمِ البَلَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْعَ ، عنْ الهَيْشَمِ البَلَدِيُّ ، قَالَ: هو شَيْعَ ، عنِ الحَرَّانِيُّ ، قَالَ: هو شَيْعَ ، عنِ النَّبِيِّ عبدِالرحمنِ ، عنْ أَبِيهِ ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: هلا تَجِلُ الصَّدقَةُ لرجُلِ له خمسُونَ دِرهَمًا »(١) . وهذَا نَصَّ ،

فإن قِيلَ: فقد قالَ أَبُو الحسن: «أَبُو شَيْبَةَ هُوَ عبدُالرحمنِ [بنُ إبنُ ضَيْبَةَ هُوَ عبدُالرحمنِ [بنُ إسْحَقَ] (٢) ، ضَعِيفٌ (٣).

قِيلَ لهُ: لَا يَكُفِي فِي هذَا البابِ هذَا القَدْرُ حتَّى يُبَيِّنَ وَجْهَ ضَعْفِه.
 ورَوَىٰ أَبُو بكرِ الأَثْرَمُ قَالَ: «حدَّثنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثنَا إِسْرائيلُ، عنْ

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/رقم: ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) من السنن الدارقطني، فقط.

<sup>(</sup>٣) ﴿سنن الدارقطني؛ (٣/٨٢).

حَكِيمِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ محملِ بِنِ عَبدِالرحمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبدِاللهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وهُوَ غَنِيٌّ جَاءَ خُمُوشٌ أَو كُدُوحٌ أَو شَيْنٌ ﴿ فِي وَجْهِه يومَ القِيامَةِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الغِنَىٰ عَنْهُ ؟ قَالَ: خَمَسُونَ دِرهَمًا ، أَو فِيمَتُها مَنْ ذَهَبٍ » (١) .

﴿ فَإِن قِيلَ: فَقَدْ رَوَىٰ ابنُ مُشَيْشِ قَالَ: «سَأَلْتُ: منْ تَحِلُّ له الصَّدقَةُ ، وإلى أَيِّ شَيْءٍ ثَبَتَ عِندَكَ فِي الحَدِيثِ؟ . فَقَالَ: ليسَ هُوَ عِندِي [ثَبْتًا] (٢) فِي الحَدِيثِ؟ . وهذَا يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعْفِه .

﴿ قِيلَ لَهُ: قَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكُو الْأَثْرَمُ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ، يَعنِي: حَدِيثَ حَكِيمٍ بَنِ [جُبَيْرٍ] (٣)، فقَالَ: هُوَ حَسَنٌ بَيِّنٌ، وإليهِ بُذْهَبُ فِي الصَّدَقَةِ». وهذَا يَكُلُّ علَىٰ ثَبُوتِه عِنْدَهُ.

قَالَ أَبُو بِكُرٍ الخَلَّالُ: «وقدْ حَدَثَّ شُعْبَةُ عنْ حَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ».

﴿ فَإِن قِيلَ: الْأَخْبَارُ فِي هَذَا مُخْتَلِفَةُ الْأَنْفَاظِ ، فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِه: عن ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: منْ سأَلَ النَّاسَ وهُوَ غَنِيٌّ جاءَ يومَ القِيامَةِ وفِي وَجْهِه كُدُوحٌ وخُدُوشٌ ، فقِيلَ: يا رسُولَ اللهِ ، مَا غَناؤُهُ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرهَمًا ، أو قِيمَتُها ذَهَبًا »(٤) .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/رقم: ٣٧٤٩) وأبو داود (١٦٢٦) وابن ماجه (١٨٤٠) والترمذي (١٥١)
 والنسائي (٤/رقم: ٢٦١١) ولكن من طريق: سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير به.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ثبت».

<sup>(</sup>٣) عذا هو الصواب، وفي (الأصل): الجبرا.

<sup>(</sup>٤) الدارقطتي (٣/رقم: ٢٠٠٢).

ورَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادِهِ: عنْ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةً ، عنْ عليٌّ ، أنَّ النَّبِيُّ عِلَيْ قَالَ: المنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عنْ ظَهْرِ غِنَى اسْتَكُنَرَ بها منْ رَضَف جَهَنَّمَ ، قَالُوا: يا رسُولَ اللهِ ، ومَا ظَهْرُ غِنِّى ؟ قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ اللهِ ،

طْإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ لَمْ يُخْتَجَّ بِها .

 قِبلَ لهُ: لو خُلِّيْنَا والظَّاهِرَ لقُلنا: إنَّ الأربَعِينَ وعَشَاءَ لَيْلَةٍ غِنَى، ولكِن اللهِ قِبلَ لهُ: لو خُلِّيْنَا والظَّاهِرَ لقُلنا: إنَّ الأربَعِينَ وعَشَاءَ لَيْلَةٍ غِنَى، ولكِن الرّاحِه، ونَفْيِ مَا زَادَ علَىٰ ذلكَ علَىٰ مُوجَبِ الظَّاهِرِ.

 الظَّاهِرِ.

ولأنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، قَالَ أحمدُ فِي «رِوايَةِ عبدِاللهِ»: «رُوِيَ عنْ سَعْدٍ، وابنِ مَسْعُودٍ، وعَلِيِّ».

فَرَوَىٰ أَحَمَدُ فِي «الْعِلَلِ» قَالَ: «حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ المحسَنِ بِنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وقَاصٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَمِنْ لَهُ خَمِسُونَ دِرهَمًا، أَو قِيمَتُها مِنَ الذَّهَبِ»<sup>(1)</sup>.

ورَوَى الأَثْرَمُ بِإِسْنَادِه: عنِ الحسَنِ بنِ سَعْدٍ، عنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عليَّ<sup>(٣)</sup> وابنُ مَسْعُودٍ<sup>(٤)</sup>: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لمن مَلكَ خمسِينَ دِرهَمًا، أو [عِوَضَها]<sup>(ه)</sup> منَ الذَّهَبِ».

<sup>(</sup>١) الدوقطني (٣/رقم: ١٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في االأموال» (٢/رقم: ١٥٢٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٢/رقم: ١٥٢٤) وابن حزم في «المحلئ» (١٥٤/٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في ١١٤ أموال ٢ (٢/رقم: ٢٥٢٤) وأحمد (٢/رقم: ٢٥٢٦) = واللفظ له - والدارقطي (٣/رقم: ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٥) كذا في المستد أحمد، وهو الصواب، وفي (الأصل): العرضها».

ولأنَّهُ مالِكٌ الخَمْسِينَ دِرهَمًا أو قِيمَتَها منَ الذَّهَبِ مِلْكًا تامًّا، فمَنَعَهُ ذلكَ منْ أَخْذِ الزَّكَاةِ، دليلُهُ: إذًا كانَتْ كِفَايَتُه بها.

ولأَنَّ حِرْمَانَ الزَّكَاةِ حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْغِنَى ، فَجَازَ أَنْ يَخَتَلِفَ بِالْحِيْلَافِ المَالِ ، فَلَوْ كَانَ عِندَهُ مِثَنَا دِرهَمٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ ، ولو كَانَ عِندَهُ عُروضٌ للقُنْيَةِ قِيمَتُها مِثَنانِ لَمْ تَجِبُ ، كَذَلِكَ فِي بَابِ الْحِرْمَانِ .

واحنَجُ المُخالِفُ: بما تَقدَّمَ منْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ ، وأنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرَّمَها عَليْهِ بإصابَةِ [قِوامٍ](١) منْ عَيْشٍ.

والجَوَابُ: أَنَّا نَقُولُ: بُصِيبُ قِوامًا مَنْ عَيْشٍ، أَو خمسِينَ دِرهَمًا، بدلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ: بأنَّهُ غَيرُ واجِدٍ لكِفَايَتِه، فأُبِيحَ له أَخْذُها، دلِيلُهُ: لو كانَ عِندَهُ عُروضٌ قِيمَتُها خمسُونَ ولا [تَقُومُ](٢) بكِفَايَتِه.

والجَوَابُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ يُعارِضُ النَّصَّ، وعلَى أَنَّهُ لَا يَمتَنِعُ أَن يَحْصُلَ غَنِيًّا بِذَلكَ القَدْرِ فِي غَيْرِه مِنَ العُرُوضِ، كمَا جَازَ أَن يكُونَ غَنِيًّا بِقَدْرٍ مِنَ الذَّهَبِ بِذَلكَ القَدْرِ فِي غَيْرِه مِنَ العُرُوضِ، كمَا جَازَ أَن يكُونَ غَنِيًّا بِقَدْرٍ مِنَ الذَّهَبِ وَإِن لَمْ يحصُلْ غَنِيًّا بِذَلكَ القَدْرِ عَنْ غَيرِها مِنَ العُرُوضِ والعَفَارِ والحيَوَانِ الَّذِي يُعَدُّ للقُنْيَةِ ولا يَتَعَلَّقُ بِها الزَّكَاةُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُما فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مُرْصَدٌ للنَّمَاءِ ، وغَيرُه ليسّ بمُرْصَدٍ إِلَّا أَن يَنْوِيَ بِهِ التَّجارَةُ .

<sup>(</sup>١) عَذَا هُو الصواب؛ وفي (الأصل): «قوامًا».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليقوم،

قِبلَ لهُ: فهَذِه المزيَّةُ الَّتِي جَعَلَتْهُ غَنِيًّا فِي بابِ المَنْعِ وإن لمْ تَجْعَلُ غَيرُه.
 قِ فَإِن قِبلَ: فلِمَ قَدَّرْتُم ذلكَ بخَمْسِينَ ولم تُقَدَّرُوهُ بالنَّصَابِ كمَا قَدَّرْتُم ذلكَ بخَمْسِينَ ولم تُقَدَّرُوهُ بالنَّصَابِ كمَا قَدَّرْتُم ذلكَ في إيجابِ الزَّكَاةِ فِيهِ؟
 ذلك في إيجابِ الزَّكَاةِ فِيهِ؟

﴿ قِيلَ: لأنَّ الإِيجَابَ يَخْرُجُ عَلَىٰ وَجْهِ المُواسَاةِ ، فَاحْتَمَلَ فِيهِ قَدْرًا يَحْتَمِلُ المُواسَاة ، فَاحْتَمَلَ فِيهِ قَدْرًا يَحْتَمِلُ المُواسَاة ؛ ولهَذَا يُعتَبَرُ فِيهِ الحَوْلُ ، وليسَ كذلكَ مَا اختَلَفْنَا فِيهِ ؛ لأنَّهُ يُمْنَعُ لأَجْلِ المُواسَاة ؛ ولهَذَا يُعتَبَرُ ذلكَ المِقدَارُ ، وإنَّمَ حَدَّدْناهُ بالخَمْسِينَ ؛ للخَبَرِ . الغِنى ، فلم يُعتَبُرُ ذلكَ المِقدَارُ ، وإنَّمَ حَدَّدْناهُ بالخَمْسِينَ ؛ للخَبَرِ .

# ﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَبِكُمْ تُقَدِّرُونَ الخَمْسِينَ دِرهَمًا مِنَ الذُّهَبِ؟

قِيلَ: [١٢٠/ب] يَحتَمِلُ أَن يُقوَّمَ الدَّينارُ بعشرةِ دَراهِمَ، فيكُونُ قِيمَنُها خَمسةَ دَنَانِيرَ، وإلى هذَا التَّقْدِيرِ ذهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي آخِرِ "كِتَابِ الأَمْوَالِ"، وجَعَلَ قِيمةَ الدَّينارِ بعَشَرَةِ دَراهِمَ (١).

واحتَجَّ: بما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الصَّدقَةُ عنْ ظَهْرِ غِنَّى ١٥٠).

ثُمَّ جاءَهُ رجُلٌ فِيمَا روَاهُ أَبُو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الضَّرِيرُ بإسْنادِهِ: عنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رجُلٌ: عِندِي يا رسُولَ اللهِ دِينارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، قَالَ: عِندِي دِينَارٌ آخَرُ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِندِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَوْجَتِكَ، قَالَ: عِندِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَلَاكَ أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَيَنَارٌ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ خَادِمِكَ، قَالَ: عِندِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ خَادِمِكَ، قَالَ: إللهَ ينارُ آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَنَى اللهِ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إلَهُ إللهُ إلَيْهُ عَلَىٰ خَادِمِكَ مَالًا باللّينَارِ السَّادِسِ.

<sup>(</sup>١) قالأموال؛ لأبي عبيد (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٢٧) ومسلم (٣/رقم: ١٠٤٧) من حديث حكيم بن حزام.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الشافعي في (الأم) (٦/رقم: ٢٣٠٩) وأبو عبيد في الأموال، (٦/رقم: ١٥٣٨)=

(C) (G) ﴿ فَإِن قِيلَ: فَهَلَّا جَعَلْتُمُ الفَقِيرَ الَّذِي لَا يَجِدُ شَيْتًا أَصْلًا، فأمَّا منْ له عَقَارٌ

له قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ إِلَّا أَنَّ أُجْرَتَه لَا تَقُومُ بِكِفَايَتِه وأنَّهُ يكُونُ غَنِيًّا، ويُكَلَّفُ بَيْعَ العَقَارِ وإنْفُقَ ثَمَنِه ، وكذلكَ إِذَا كَانَتْ له بِضَاعَةٌ لَا يَقُومُ رِبْحُها بِكِفَايَتِه .

، قِيلَ: لَا نَقُولُ هَذَا ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ منَعَ منْ دَفْعِها إِلَىٰ الغَنِيِّ، ووصَفَ الغَنيُّ بأُحَدِ شَيْئَيْن:

\* إِمَّا مِلْكُ خمسِينَ دِرهَمًا بِقَولِهِ: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنِيٌّ ، قِيلَ لهُ: مَا غِناهُ؟ قَالَ: خمسُونَ دِرهَمَّا ﴾ . فاقْتَضَى أنَّ منْ لَا يَملِكُ هذَا ليسَ بغَنِيٌّ ، ويُدْفَعُ إِليهِ .

\* والثَّانِي: أَن يكُونَ له حِرْفَةٌ تقُومُ بكِفَايَتِه بقَولِه: «لا تَحِلُّ الصَّدفَةُ لغَنِيٌّ، ولا لِذِي مِرَّةِ سَوِيٍّ»، ورُوِي: «ولا لِقَوِيُّ مُكْتَسِبٍ». فاقْتَضَىٰ أَنَّهُ إِذَا لَمْ بِكُنْ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا جَازَ الدَّفْعُ إِليهِ .

ولأنَّهُ غَيرُ واجِدٍ لكِفَايَتِه ، فجَازَ له الأُخْذُ ، دلِيلُّهُ: إذَا لمْ يكُنْ له عَقَارٌ ولا بضَاعَةٌ.

ولأنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ كِفَايَتَه عَلَىٰ الدُّوام يَقَعُ عَلَيْهِ اسمُ الفَقِيرِ ، وإن كانَ له عَفَارٌ ومالٌ ؛ لِعَدَم الكِفَايَةِ عَلَىٰ الدُّوامِ.

والبخاري في \*الأدب المفرد" (١٩٧) وأبو داود (١٦٩١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٤/رقم: ٢٥٢١) و(١١/رقم: ٩٣٣٤).

# ا مَسْأَلَةً؛ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الْقَوِيِّ المُكْتَسِبِ<sup>(١)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ حَنْبَلِ"، فَقَالَ: "قَدْ يَكُونُ قَويًّا لَا يَخْتَرِفُ وَلَا يَكْتَسِبُ فَيَأْخُذُ، وَإِنْ كَانَ يَخْتَرِف وَيَقْدِرُ عَلَىٰ الكَسْبِ فَلا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَلَا يُعْطَىٰ مِنَ الكَسْبِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ...»(٢)».

وبهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ٠

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَصْحَابُ مَالِكٍ: «يَجُوزُ لَهُ الأَخْذُ إِذَا كَانَ نَقِيرًا».

دلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَحَمدُ فِي ﴿المُسْنَدِ﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ ، عَنْ سَعَدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بَنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ ، ولَا لَذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ﴾(٣) ﴾ . وهَذَا نَصُّ .

ورَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُبَيْدِاللهِ بِنِ عَدِيِّ بِنِ الْخِيَارِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلانِ: «أَنَّهُمَا [١/١١] أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَصَوَّبَ رَجُلانِ: «أَنَّهُمَا أَنْكَا النَّبِيَ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَصَوَّبَ فَعَالَ اللهِمَا: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُما ، ولَا حَقَّ فِيهَا لِغَيْقً ولَا لَقُويً مُكْتَسِبٍ » (٤) . لغَنِيٍّ ولَا لقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » (٤) .

<sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة بي الرموس المسائل؛ للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٧٦٦) وأبو داود (١٦٣٦) وابن ماجه (١٨٤١) والدارقطني (٣/رقم: ١٩٤٧) والدارقطني (٣/رقم: ١٩٩٧) والحاكم (١٠٧١) من حديث آبي سعيد الخدري، قال الألباني في «إرواء الغلبل» (٣/رقم: ٨٧٠): «صحيح».

 <sup>(</sup>٣) أحمد (٣/رقم: ٦٦٤١)، قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٥/رقم: ١٤٤٤):
 «صحيح».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٣/رقم: ٧٢٨٠) وأحمد (١٠/رقم: ٢٣٥٣٢) وأبو داود (١٦٣٣) والطحاوي
 في الشرح مشكل الآثار، (٦/رقم: ٢٥٠٧) والدارقطني (٣/رقم: ١٩٩٤). قال الألباني=

 • فإنْ قِيلَ: هَذَا دَلِيلٌ لنَا ؛ لأنَّهُ لؤ لمْ يَجُزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ القَوِيِّ لَمَا قَالَ: «إِنْ شِنْتُما أَعْطَيْتُكُما».

﴾ قِيلَ لهُ: لسْنَا نَجْعَلُ الفُوَّةَ مانِعَةً منْ أَخُذِ الزَّكاةِ بِمُجَرَّدِها، وإِنَّما المانِعُ رُجُودُ صَنْعَةٍ وحِرْفَةٍ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ الكَسْبِ، وليْسَ مَعَنا أَنَّهُما كَانَا بِهَذِه الصَّفَةِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يُحْمَلُ قُولُه: «لا حظَّ فِيهَا» على «المَسْأَلَةِ»، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا حَظَّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ فِي الْمَشْأَلَةِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: قُولُه: «إِنْ شِنْتُما أَعْطَيْتُكُما » المُرادُبهِ: الصَّدَقَةُ ، فيَجِبُ أَن يكُونَ قولُه: «ولا حَظَّ فِيهَا» يَرْجِعُ إِلَىٰ الصَّدَقَةِ ؛ لأَنَّ المَشْأَلَة لَا حَظَّ فِيهَا لأَحَدٍ ، وإنَّما الحَظُّ فِي الصَّدَقَةِ .

والقِيَاسُ: أَنَّهُ قَادِرٌ علَى كِفَايَتِه علَى الدُّوام، أو قَادِرٌ علَىٰ كِفَايَتِه يومًا بيَوْم، فهو بمَنْزِلَةِ أَن يكُونَ فِي مِنْكِه نِصابٌ ويَكْفِيه رِبْحُه.

ولأنَّ منْ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ المَسْأَلَةُ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، دَلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

ولأنَّهُ نَوْعُ قُدْرَةٍ يُسْقِطُ عنهُ نَفَقَةَ الأَقارب، أو يُوجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةَ الأَقارِب، فوجَبَ أَن يُحْرَمَ الصَّدَقَةَ منْ سَهْم الفُقَراءِ، دَلِيلُهُ: مِلْكُ النَّصابِ.

واحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بقُولِه تعالَى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

والجَوابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فَقِيرٌ عِنْدَ النَّاسِ؛ [لأَنَّ الفَقِيرَ عِنْدَ النَّاس](١) هُوَ

في «صحيح سنن أبي داود» (٥/رقم: ١٤٤٣): (إسناده صحيح على شرط البخاري».

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق،

المُحْتَاجُ، والصَّانِعُ الذِي يَكْسِبُ كِفَايَتَه لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ إِلَىٰ أَحَدٍ، وهو مَكْفِيهِ بِنَفْسِه، فَكَنْفَ يُسَمَّىٰ فَقِيرًا!

ولأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَفِيرًا لَمْ تَحِبُ عَلَيْهِ نَفَقَهُ أَقَارِبِهِ ؛ لأَنَّ الفَفِيرَ لَا يَلُزَمُهُ أَن يُنْفِقَ. واحتَجَّ: بِمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ قَالَ: «للسَّائِلِ حَقَّ ولَوْ جاءَ علَىٰ فَرَسٍ»(١). والحَتَجَّ: بِمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ قَالَ: «للسَّائِلِ حَقَّ ولَوْ جاءَ علَىٰ فَرَسٍ»(١). والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا،

واحتَجَّ: بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿مَنْ سَأَلَ أَعْطَيْنَاهُ ﴾ (٢).

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ مَا ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ: بـ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَىٰ أَهْلَ الصَّفَّةِ» (٦) ، وكانُوا أَقْوِياءَ.

والجَوابُ عنهُ: مَا نَقَدَّمَ، وهُوَ: أَنَّهُ لَيْسَ المانِعُ القُوَّةَ، وإِنَّما المانِعُ الحِرْفَةُ والصَّنْعَةُ، ولَيْسَ مَعَنا أَنَّهُم كانُوا ذَوِي حِرْفَةٍ وصَنْعَةٍ.

واحتَجَّ: بأنَّه لَا يَمْلِكُ نِصَابًا، ولَا مَا تَبْلُغُ قِيمَتُه نِصَابًا، فلَهُ أَن يَأْحُذَ الزَّكَاةَ كالفَقِيرِ الضَّعِيفِ، ولأنَّهُ لو كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ جازَ الدَّفْعُ إلَيْهِ، فَجازَ وإن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ، دَلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا،

 <sup>(</sup>١) اخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٩١٦) وأحمد (١/رقم: ١٧٥٤) وأبو داود (١٦٦٥) وابن خزيمة
 (٣/رقم: ٢٥٢٥) والبيهقي (١٣/رقم: ١٣٣٣٣) من حديث الحسين بن علي. قال الألباني في
 قضيف سنن أبي داودة (٢/رقم: ٢٩٤): قاسناده ضعيف.».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسي (٣/رقم: ٢٢٧٥) وأحمد (٥/رقم: ١١١٤٥) والطحاوي في قشرح
 معاني الآثارة (٢/رقم: ٣٠٠٩) وابن حبان (٤/رقم: ٣٤٠٢) من حديث أبي سعيد الخدري٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/رقم: ٦٤٥٢) من حديث أبي هريرة .

والجَوابُ: أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بالكافِرِ وبالصَّبِيِّ وبالمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مِنْ ذَوِي القُرْبَىٰ ، فإنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِم ، وإنْ كَانُوا لا يَمْلِكُون نِصَابًا ولا قِيمَتَه . [١٢١/ب]

وأمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فإنَّهُ يَقْضِي دَيْنَهُ منْ سَهْمِ الغارِمِينَ ، فأمَّا منْ سَهْمِ الفُورِمِينَ ، فأمَّا منْ سَهْمِ الفُورَاءِ فإنَّهُ لَا حَقَّ لهُ فِيهِ ، سَواءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَو لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ! لأنَّهُ غَنِيٍّ الفُقراءِ فإنَّهُ لاَ حَقَّ لهُ فِيهِ ، سَواءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَو لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ! لأنَّهُ غَنِيٍّ الفُقراءِ الذِي له .

ثُمَّ المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كِفَايَتِه ولَا فِي مِلْكِه [خَمْسُونَ](١) وِرُهَمًا، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا، فإنَّهُ يَقْدِرُ عَلَىٰ كِفَايَتِه عَلَىٰ الدَّوامِ، فكانَ غَنِبًّا؛ فَرُمَا عَلَىٰ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مَنْ سَهْمِ الفُقَراءِ،

واحنَجَّ: بأنَّ وُجُودَ المالِ فِي مِلْكِه آكَدُ منَ الفُوَّةِ علَى اكْتِسابِ المالِ ، ألا تَرَىٰ أَنَّ منْ وَجَبَت عَلَيْهِ الكَفَّارةُ وهُو واجِدٌ لشَمَنِ الرَّقَبةِ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وكانَ قادرًا علَى اكْتِسابِهِ جازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، ثُمَّ جازَ لَهُ أَن يَانَحُذَ لَمُ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، فلأَنْ يَجُوزَ لَهُ أَخْذُها إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ أَوْلَى .

والجَوابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِه ، ومِثْلُه ها هُنا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا كَانَتْ قُوْتُه وحِرْفَتُه لَا تَقُومُ بِكِفَايَتِه ·

واحتَجَّ: بأنَّ الكَسْبَ لَا يَقُومُ مَقَامَ المالِ فِي وُجُوبِ الزَّكاةِ عَلَيْهِ، ووُجُوبِ الزَّكاةِ عَلَيْهِ، ووُجُوبِ الحَجِّ عَلَيْهِ، ووُجُوبِ الزَّكاةِ · الحَجِّ عَلَيْهِ، ووُجُوبِ الزَّكاةِ ·

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِنَفَقَةِ الأَقارِبِ وبِالحُرِّيَّةِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَالِ فِيهِما فِي الوُجُوبِ، وعلى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بِمِلْكِ النِّصَابِ حَوْلًا، والحَجُّ بِالزَّادِ

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): فاخمسين،

والرَّاحِلَةِ ، والعِنْقُ بَجِبُ بوُجُودِ الرَّقَبَةِ ، ولَيْسَ معَ الفادِرِ علَى الكَسْبِ ذلكَ ، فَلَمُ تَجِبُ عَلَيْهِ الرَّكَاةُ ولَا الحَجُّ ولَا العِنْقُ ، ولَيْسَ كذلكَ تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ ، فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بَجِبُ عَلَيْهِ الرَّكَاةُ ولَا الحَجُّ ولَا العِنْقُ ، ولَيْسَ كذلكَ تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ ، فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بَعِنْهُ بِالكَفَايَةِ والغِنَى ، وذلكَ يَحْصُلُ بالصَّلَ الصَّدَقَةِ والكَسْبِ كَما يَحْصُلُ بالمالِ ، فحَرُّمُتِ الصَّدَقَةِ في الحالَيْنِ ، وذلك يَحْصُلُ بالمالِ ، فحَرُّمُتِ الصَّدَقَةُ فِي الحالَيْنِ ،

## 24

| ١١١ | مَسْأَلَةُ: الفَقِيرُ أَشَدُّ حاجَةً منَ المِسْكِينِ (١).

والفَقِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا، أو لَهُ شَيْء لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِن حَاجَةٍ، مِثْلُ: إن تَكُونَ كِفَايَتُه فِي كُلِّ يومٍ عَشَرَةً وله مِقْدَارُ دِرْهَمَيْنِ.

والمِسْكِينُ: منْ لهُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا منْ حاجَةٍ ، لكِنَّها لَا تَقُومُ بكِفَايَتِه ، فِي كُلُّ يَوْمٍ عَشَرَةٌ وله ثَمانِيَةٌ .

وقَدْ ذَكَرَ الْحِرَقِيُّ هَذَا فَقَالَ: "الفُقَرَاءُ: وهُمُ الزَّمْنَىٰ والمَكافِيفُ الذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُم \_ والْحِرْفَةُ: [الصَّنْعَةُ] (٢) \_ ولَا يَمْلِكُونَ [خَمْسِينَ] (٣) دِرْهَمَّا أَو قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ، والْمَسَاكِينُ: هُمُ السُّوَّالُ وغيرُ السُّؤَّالِ، ومنْ لَهُم الْحِرْفَةُ إِلَا أَنَّهُم لَا يَمْلِكُونَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَو قِيمَتَهَا مَنَ الذَّهَبِ» (٤). وذَكَرَهُ أَبُو بكرٍ أيضًا فِي "كِتابِ الشَّافِي»،

وقَدْ أَوْمَاً إِلَيْهِ أَحمدُ فِي «رِوَايةِ أَبِي طالبٍ» ، فَقالَ: «الفَقِيرُ الذِي لَا يَسْأَلُ،

<sup>(</sup>١) انظر: (رءوس المسائل؛ للمؤلف (٤٠٥).

 <sup>(</sup>٢) كذا في المختصر الخرفي، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الضعيفة».

 <sup>(</sup>٣) كذا في المختصر الخرقي؟، وهو الصواب، وفي (الأصل): الخسمون؟.

<sup>(</sup>٤) المختصر الخرقي، (صـ ١٣٢).

(a) (b)

والمِسْكِينُ الذِي يَسْأَلُ». يَعْنِي أَنَّ الفَقِيرَ: الذِي لَا يَخْتَرِفُ بِالسُّوْالِ، والمِسْكِينَ: يَخْتَرِفُ بِالسُّوْالِ،

وبهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ.

رَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ومالكُ: «المِسْكِينُ أَشَدُّ حاجَةً منَ الفَفِيرِ»·

بالعَكْسِ ممًّا ذَكَرْنَا . [١/١٢٢]

ودلِيلُنا: قولُه تعالَى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآهِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبه: ٦٠]، فَبَدَأَ بذِكْرِ الفُقَراءِ، فيَجِبُ أَنْ يكُونَ أَضَدَّ حالًا ؛ لأَنَّ البِدايَةَ تَحْصُلُ بالأَهَمُّ فالأَهَمُّ منَ المُتَكَلمِ ·

فإنْ قِيلَ: لوْ كَانَ كَذَلَكَ لَوَجَبَ أَن يُبْدَأَ بِالْغَارِمِينَ ؛ لأَنَّهُم فُقَراءُ ، وعَلَيْهِم دُيونٌ ، واجْتِماعُ الفَقْرِ والدَّيْنِ أَشدُ ، وذِكْرُهُم أَهَمُّ .

﴿ قِيلَ لَهُ: فِي الغارِمِينَ أَغْنِياءُ، وهمُ الذِينَ بَحْمِلُونَ الحَمَالاتِ لإِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ، ولَيْسَ فِي الفُقَراءِ مِثْلُهُم، وكانَ الفُقَراءُ أَوْلَىٰ بالبُداءَةِ.

وأيضًا قولُه تعالَىٰ: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَغْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْدِ﴾ [الكهف: ٧٦]، فأَثْبَتَ للمَساكِينِ سَفِينَةً.

فإِنْ قِيلَ: لم يُسَمِّهِم مَساكِينَ علَىٰ مَعْنَىٰ الحَاجَةِ والفَقْرِ، ولكِنْ علَىٰ مَعْنَىٰ الحَاجَةِ والفَقْرِ، ولكِنْ علَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُم ضُعَفَاءُ لَا يَقْدِرُونَ علَىٰ الدَّفْعِ عنْ سَفِينَتِهم، أَلَا تَرَاهُ قَالَ فِي سِيَاقِ الآيَةِ: ﴿ وَكَانَ وَرَآهَ هُر مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: ٧١].

﴾ قِيلَ لهُ: اشْمُ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ إِطْلاقُه يَقْتَضِي الفَقْرَ والحَاجَةَ دُونَ الدَّفْعِ

عن المالِ؛ لأَنَّ الغَنِيَّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الدَّفْعِ عنْ مالِه، ولَا يُسَمَّىٰ مِسْكِينًا.

وأيضًا: رَوَىٰ أَبُو بكرٍ بإِسْنادِه عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الذِي تَرُدُّه اللَّقْمَةُ واللَّقْمَتانِ، ولكِنَّ المِسْكِينَ المُتَعَفِّفُ»(١).

وفِي لَفْظِ آخَرَ: ﴿ لَيْسَ المِسْكِينُ الذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ والتَّمْرِتانِ، والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ والأَكْلَةُ النَّاسَ شَيْئًا، ولاَ يَفْطَنُونَ بهِ فَيُعْطُونَهُ (١).

وهَذا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المِسْكِينَ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الفَقِيرِ ، ويَجْتَزِئُ بِهَا عَنْ سُؤالِ النَّاسِ ، فَذَلَّ عَلَىٰ الْمُ المِسْكِينِ . النَّاسِ ، فَذَلَّ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالْخَبَرُ حُجَّةٌ عَلَيْكُم ؛ لأَنَّهُ قَالَ: «الْمِسْكِينُ الذِي لَا يَسْأَلُ، ولا يَشْأَلُ فَيُعْطَى. يَفْطُنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ » ، فأَخْبَرَ أَنَّ الْمِسْكِينَ الذِي لَا شَيْءَ لهُ ، ولا يَسْأَلُ فَيُعْطَى.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرادُ بِهِ: مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لأَنَّ الخَبَرَ قَصَدَ به مَدْحَ المِسْكِينِ ، ومَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِه وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا شَيْءَ لَهُ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ لَقُسْهُ وَيَفْعَلُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ مَذْهُومًا ولَا يَسْتَحِقُ المَدْحَ ، فَعُلِمَ أَنَّ المُرادَ لَفُسَهُ وَيَفْعَلُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ مَذْهُومًا ولَا يَسْتَحِقُ المَدْحَ ، فَعُلِمَ أَنَّ المُرادَ بالخَبَرِ مَا ذَكَرْنَا ، وهُوَ مَنْ لَهُ بَعْضُ الكِفايَةِ .

وأيضًا: رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مَنَ الفَقْرِ المُرِبِّ»(٣). وهُو: الفَقْرُ اللَّذِمُ، منْ قولِهم: «أَرَبَّ فُلانٌ بالمَكانِ» إذا أقامَ فِيهِ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/رقم: ۱٤٧٩) ومسلم (۳/رقم: ۱۰۵۰) من حديث أبي هويرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٧٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠٥٠) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مرفوعًا مسندًا، وأورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٤٥٢/١). وقد أخرجه عبدالرزاق (٨/رنم: ٣٠٥٤٠)، ولكن عن طاوس بن كيسان من قوله.

[ورُوِيَ] \* عَنْهُ: قَالَ: هَكَادَ الْفَقُرُ أَنْ بِكُونَ كُفُرًاه \* \* .

وكانَ يقُونُ: «اللهم أَخْيِنِي مِسْكِينًا، وأَمِثْنِي مِسْكِينًا، واخْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَساكِينِ\*\*\*

وهَذا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ الفَقْرَ أَشَدُّ مِنَ المَسْكَنَةِ؛ لأَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ الفَقْرِ، وسَأَلَ المَسْكَنَةَ.

وأيضًا فإنَّ الاشْتِقَاقَ يَدُلُّ علَىٰ ذلكَ ؛ لأَنَّ الفَقْرَ مَأْخُوذٌ مِنَ [١٠٢٠] انْكِسارِ الفَقَارِ وهُوَ الظَّهْرُ، قَالَ ابنُ الأَنْبارِيُّ: (مَعْنَى الفَقِيرِ فِي كلامِهِم: المَفْقُورُ الذِي نُزِعَتْ فِقْرَةً مِنْ ظَهْرِهِ، فانْقَطَعَ صُلْبُه مِنْ شِدَّةِ الفَقْرِ، ومنهُ قولُ الشَّاعِرِ:

لَمَّا رَأَىٰ لُبَدَ النَّسُودِ تَطَايَرَتْ ﴿ رَفَعَ الْقَوَادِمَ كَالْفَقِيرِ الْأَعْزَلِ

أَيْ: لَمَّا لَمْ يُطِقِ الطَّيْرُ الطَّيَرانَ صارَ بِمَنْزِلَةِ مِنِ انْقَطَعَ صُلْبُه ، وإذا كانَ الفَقِيرُ هَذا ، فَلا حالةَ أَسْدُ مِنْ هَذا ٢٤٠٠.

وقِيلَ: هُوَ مَأْخُوذٌ منْ قولِهم: اقَقَرَتُهُ الفاقِرَةُ)، إذَا اجْتَاحَتُهُ الجَائِحَةُ واسْتَأْصَلَتُهُ.

وأمَّا المِسْكِينُ: فإنَّ اشْتِقاقَهُ منَ الخُضُوعِ والتَّضَوُّعِ والسُّكونِ، وإذا كانَ

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبن عدي (۱۰/رقم: ١٨٥٤١) والعقيلي (١/رقم: ٥٨٧٢) من حديث أنس. قال الألباني
 في قسلسلة الأحاديث الضعيفة (٤/رقم: ١٩٠٥): قموضوع ...

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النرمذي (٢٣٥٢) والبيهني (١٣/رقم: ١٣٢٨٠) من حديث أنس. قال الترمذي:

<sup>(</sup>٤) انظر: الرءوس المسائل؛ لأبي جعفر الهاشمي (١ /رقم: ٢٧٥).

كذلكَ دَلَّ هَذا كلُّه علَىٰ شِدَّةِ الفَقْرِ،

وفِيلَ: إِنَّ اشْتِقَاقَ المِسْكِينِ مِنَ التَّمَسْكُنِ، وهُوَ الخُضُوعُ والتَّضُرُّعِ، وهَذا لَا يَدُلُ عَلَى العَدَمِ بِكُلِّ حالٍ. لَا يَدُلُّ عَلَىٰ العَدَمِ بِكُلِّ حالٍ.

و [الفَقْرُ](١): مَعْنَاهُ الاسْتِنْصَالُ والإِعْدَامُ بِكُلِّ حَالٍ، قَالُوا: ﴿ الْفَقْرَنْهُمُ الْفَاقِرَةُ ﴾ يَعْنِي: اسْتَأْصَلَتْهُم وشَأْفَتَهُم ، وهُوَ منْ فَقَارِ الظَّهْرِ ، وإذا فَقَرَ ظَهْرُه هَلَكَ، ومنهُ يُقَالُ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ الأَمْرُ الشَّدِيدُ: ﴿ فَقَرَ ظَهْرُهُ ﴾ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ أَوَ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَقِ ﴾ [البلد: ١٦]، أي: المُلْتَصِقُ بالتَّرابِ المَطْرُوحُ عَلَيْهِ، وهَذا يَدُلُّ علَىٰ أَنَّهُ أَشَدُّ حالًا.

والجَوابُ عنهُ: منْ وَجْهَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُما: ذَكْرَهُ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ ، وهو: «أَنَّ اللهَ تعالَىٰ لَمَّا نَعَتَهُ بهذا عَلِمْنا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مِسْكِينِ بهذه الصَّفَةِ ، بن الأغلَبُ عَلَيْهِ أَن يكُونَ لهُ شيءٌ ، فلمَّا كانُ هَذا المِسْكِينُ مخالفًا لسائِرِ المَساكِينِ نَعَتَهُ بذلكَ » (٢).

\* والنَّانِي: أنَّ المُرادَ بالمِسْكِينِ هَا هُنَا الفَقِيرُ ، ويَجُوزُ أَن يُسَمَّىٰ كُلُّ واحِدٍ منهُما بالفَقِيرِ وبالمِسْكِينِ ؛ لأَنَّ فِي كُلِّ واحِدٍ منهُما معنَى الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ ، وإذَا مُئِزَ أَحَدُهُما عنِ الآخَرِ كَانَ اسْمُ الفَقِيرِ فِي أَسْوَيْهِما حالًا ، وإذَا كَانَ كَذَلكَ وَجَبَ أَن يَكُونَ المُرادُ بالمِسْكِينِ الفَقِيرِ فِي أَسْوَيْهِما حالًا ، وإذَا كَانَ كَذَلكَ وَجَبَ أَن يَكُونَ المُرادُ بالمِسْكِينِ الفَقِيرَ .

واحتَجَّ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ؞ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمُسَكِينَ وَٱلْزَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفقير».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التجريد) للقدرري (٨/رقم: ٣٩٦، ٢، ٣٩٧).

- C - S

العَنْدِيلِ وَالْسَابِلِينَ ﴾ [الغرة: ١٧٧]، [والسَّائِلُ]<sup>(١)</sup> أَحْسَنُ حالًا، فَذَلُ عَلَىٰ أَنَّ المِنْكِينَ أَشْوَأُ حالًا مِنَ السَّائِلِينَ، وهُم الفُقَراءُ.

والجَوابُ: أَنَّ السَّائِلَ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ أَخْسَنَ حَالًا ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَنْ لَا يَشْأَلُ ؛ لأَنَّهُ يُبدَأُ بِالعَطَاءِ، ولأنَّ السُّؤالَ يَدُلُّ عَلَىٰ شِدَّةِ يَشْأَلُ ؛ لأَنَّهُ يُبدَأُ بِالعَطَاءِ، ولأنَّ السُّؤالَ يَدُلُّ عَلَىٰ شِدَّةِ الْحَاجَةِ ؛ لأَنَّهُ مَنْ يُمْكِنُهُ أَن لَا يَشْأَلَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ بُلْغَةً مَنَ العَيْشِ، فلا يَصِحُّ الحَاجَةِ ؛ لأَنَّهُ مَنْ العَيْشِ، فلا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِذلكَ.

واحتَجَّ: بِفَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَمَّىا الفَقِيسُ الَّـذِي كَانَـتْ حَلُوبَتُهُ ﴿ وَفَـقَ العِيَـالِ فَلَـمْ يُشْرَكُ لَـهُ سَبَدُ (١) [١/١٢٣] فَأَنْبَتُ للفَقِيرِ حَلُوبَةً .

والجَوابُ: أنَّ الشَّاعِرَ سَمَّاهُ فَقِيرًا بعد ذَهابِ الحَلُوبَةِ ؛ لأنَّهُ قالَ:

..... الَّذِي كَانَدِتْ حَلُوبَتُهُ ﴿ وَفُدِهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله

ولمْ يُثْبِتْ لَهُ فِي الحالِ حَلُوبَةً.

وجوابٌ آخَرُ: وهُوَ أَنَّا نُعارِضُه بِمَا ذَكَرُه الأَزْهَرِيُّ فِي كِتابِه: «عنِ ابْنِ الأَعْرابِيُّ أَنَّهُ أَنْشَدَ لَبَعْضِ الْعَرَبِ:

> هَلُ لَكَ فِي أَجْرٍ عَظِيمٍ تُؤْجَرُهُ تُغِيثُ مِسْكِينًا قَلِيلًا عَسْكَرُهُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق٠

<sup>(</sup>٢) الديوان الراعي النميري، (صـ ٩٠)،

## عَشْرُ شِيَاهٍ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ

قال ابنُ الأَعْرابِيِّ: عَسْكَرُه ، جَماعَةُ مالِه ، فأَثْبَتَ للمِسْكِينِ عَشْرَ شِيَاهِ ٤ (١). فصارَ هَذا مُعادِضًا لِمَا احْتَجُوا بهِ .

واحتَجَّ: بأنَّ يَعْقُوبَ ذَكَرَ فِي «الإِصْلاحِ»: «تقُولُ: «رجُلٌ نَقِيرٌ» للذِي لهُ بُلْغَةٌ منَ العَيْشِ، و«رجُلٌ مِسْكِينٌ» للذِي لَيْسَ لهُ شَيْءٌ» (٢).

وحَكَى: «عَنْ يُونُسَ: «الفَقِيرُ الذِي لَهُ بَعْضُ مَا يُقِيمُه، والمِسْكِينُ الذِي لَا شَىْءَ له»، وقَالَ أَبُو زيدٍ: «الفَقِيرُ فِيهِ بَقِيَّةٌ مَنْ كَسْبٍ لَا يَعُمُّ»»(٣).

والجَوابُ: أنَّا قَدْ حَكَيْنا عَنِ ابْنِ الأَنْبَارِيِّ خِلافَ هَذَا، وذَكَرْنَا اشْتِقاقَ ذلكَ فِي اللُّغَةِ،

واحتَجَّ: بأنَّ الفَقْرَ فِي اللَّغَةِ: عَدَمُ الغِنَىٰ ؛ ولذلكَ قُوبِلَ أَحَدُهُما بالآخَوِ، فَقَالَ تعالَىٰ: ﴿ يَنَأَيْهُا ٱلنَّاسُ أَنْتُهُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحُبِيدُ ﴾ [ماطر: ١٥] وهُو نحوُ ذلك ، وإذَا كانَ الفَقْرُ زَوالَ الغِنَىٰ فهُو أُوَّلُ رُثْبَةِ الفَقْرِ، ثُمَّ يَتَزايَدُ، فلَوْ كانَ أَسُواً حالًا كانَ المِسْكِينُ غَنِيًّا لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، وقدْ أَجْمَعْنَا علَىٰ إباحَتِها.

والجَوابُ: أَنَّهُ لَيْسَ إِذَا كَانَ الفَقِيرُ أَسْوَأَ حَالًا كَانَ الْمِسْكِينُ غَنِيًّا يَخْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الفَقِيرَ والمِسْكِينَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ ابنِ السَّبِيلِ والغارِمِ، ولم يَمْنَعْ ذلكَ مِنَ الدَّفْع.

<sup>(</sup>١) ﴿ الزاهر؛ للأزهري (صـ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿إصلاح المنطق؛ لابن السكيت (صـ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْأَلْفَاظُ } لابن السكيت (صد ١٤).

(0/0)p

(A) (A)

ا ١١٢ | مَسَالَةً: مَا يَأْخُذُهُ العامِلُ مِنَ الزَّكَاةِ يَأْخُذُهُ عِوَضَّا عِنْ عَمَلِهِ ، ولَيْسَ بِزَكَاةٍ (١) .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ أَبِي طالبٍ»، فَقالَ: «يَأْخُذُ عَلَىٰ فَذْرِ عَمالَتِه». وهُو قَولُ: أبِي حَنِيفَةَ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿إِنْ أَعْطَاهُمُ الإِمامُ رِزْقًا مِن بَيْتِ المَالِ لَمْ يَجُزْ أَن يَأْخُذُوا زَكَاةً ، وكذلكَ إِنْ قَدَّرَ لَهُم أُجْرَةً مَعْلُومةً علَىٰ مُدَّةٍ ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ذلكَ [فما](٢) يَأْخُذُونَه زِكَاةً ﴾

ويَجِبُ أَنْ تَكُونَ فَائِدَةً هَذِهِ الْمَشْأَلَةِ: مَا ذَكَرْنَا فِي الْتِي بَعْدَهَا ، وأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يكُونَ العامِلُ من ذَوِي القُرْبَىٰ و[عَبْدًا وكافرًا] (٣) ، وعِنْدَهُم لَا يَجُوزُ ذلكَ ،

دلِيلُنا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُ لأَجْلِ عَمَلِه مما يأْخُذُه عِوَضًا عنِ العَمَلِ، ولَيْسَ بِزَكَاةٍ كسائِرِ العُمَّالِ فِي مَصالِحِ المُسْلِمِينَ، ولأنَّ مَا يَأْخُذُه فِي مُقابَلَةِ عَمَلِه، فلَوْ كانَ زَكاةً لَمْ يَجُزُ عنهُ ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُها عِوَضًا عنْ شَيْءٍ، كَما لوِ ابْتَاعَ بِهَا عَبْدًا يُعْتِفُه ، أو بنَى بِهَا مَسْجِدًا.

ولأنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: «يَنْظُرُ الإِمامُ إِلَىٰ ثَمَنِ الصَّدَقَةِ، فإنْ كَانَتْ مِثْلَ أُجْرَتِه دَفَعَها إِلَيْهِ، وإِنْ كَانَتْ أَفَلَ تَمَّمَها لهُ [١٢٣/ب] من بَيْتِ المالِ، وإنْ كَانَتْ أَكْثَوَ أَخَذَ الفَضْلَ، فلوْ كَانَ يَأْخُذُها زَكَاةً لمْ يَرْتَجِعِ الفاضِلَ مِنْها علَىٰ مِقْدارِ أُجْرَتِه».

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فلم».

<sup>(</sup>٣) هذا مو المسواب، وفي (الأصل): العبد وكافراً.

واخْتَجَ المُخالِفُ: بقُولِه تعالَىٰ: ﴿ وَٱلْفَكِيلِينَ ﴾ [النوبة: 10] ، واخْتَجَ المُخالِفُ: بقُولِه تعالَىٰ: ﴿ وَٱلْفَكِيلِينَ ﴾ [النوبة: 10] ، والجَوابُ: أَنَّهُ لَمَّا عَلَقَ اسْتِحْقاقَهُم بعَمَلِهِم ، نبَّه أَنَّ ذلكَ عِوَضٌ ولَيْسَ بصَدَقَةٍ . والجَوابُ: أَنَّهُ لَمَّا عَلَقَ اسْتِحْقاقَهُم بعَمَلِهِم ، نبَّه أَنَّ ذلكَ عِوَضٌ ولَيْسَ بصَدَقَةٍ . والجَوَبُ والجَوبُ السَّدَقَةُ لِغَنِيُّ إلا لِخَمْسَةٍ . . . ا(١) . وذكرَ واحتَجَ : بِقَوْلِ النَّبِيِّ يَهِ اللهِ اللهِ السَّدَقَةُ لِغَنِيُّ إلا لِخَمْسَةٍ . . . ا(١) . وذكرَ الغَايِلُ .

والجَوابُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا: لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ إِلَا أَنْ يَأْخُذَهَا عِوَضًا؛ لِيُبَيِّنَ الفَرْقَ بِيْنَ الغَنِيِّ الذِي يَأْخُذُها بِعِوَضٍ، وبِيْنَ الذِي لَا يَأْخُذ ذلكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

واحتَجَّ: بأنَّه صِنْفٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ سائِرَ الأَصْنافِ.

والجَوابُ: أنَّ سائِرَ الأَصْنافِ [يَسْتَجِقُّونَ] (٢) السَّهُمَ بكُلِّ حالٍ ، والعامِلُ لَا يَسْتَجِقُّ إلا بالعَمَلِ ، ولأنَّ سائِرَ الأَصْنافِ لَا يَتَقَدَّرُ مَا يَأْخُذُونَ بِمَعْنَى منْ جِهَتِهِم ، والعامِلُ يَتَقَدَّرُ مَا يَأْخُذُونَ بِمَعْنَى منْ جِهَتِهِم ، والعامِلُ يَتَقَدَّرُ مَا يَأْخُذُه ، فإنْ كانَ عَمَلُه زائِدًا أَخَذَ الفَضْلَ ، وإنْ كانَ السَّهُمُ زائِدًا رَدًّ الفَضْلَ ، فإنْ كانَ السَّهُمُ زائِدًا رَدًّ الفَضْلَ ، فذَلَ علَى افْتِراقِ الأَمْرَينِ ،

## 25 30

اللهُ السَّدَقاتِ كَافِرًا وَمَنْ ذَوِي الْعَامِلُ عَلَىٰ الصَّدَقاتِ كَافِرًا وَمَنْ ذَوِي القُرْبَىٰ وَعَبْدًا (٣). القُرْبَىٰ وَعَبْدًا (٣).

ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ فَقَالَ: ﴿ وَلَا يُعْطَىٰ مِنَ الصَّدَقَةِ المِفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِنَّ عَلَوًا،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٧١٦) وأبو داود (١٦٣٦) وابن ماجه (١٨٤١) والدارقطني (٣/رقم: ١٩٩٧) والحاكم (٤٠٧/١) من حديث أبي سعيد الخدري، قال الألباني في الرواء الغليل (٣/رقم: ٨٧٠): الصحيح ١٠.

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليستحقواله.

 <sup>(</sup>٣) انظر: قرءوس المسائل؛ للمؤلف (٢٠٥).

ولَا لَلْوَلَّذِ وَإِنْ سَفَلَ، ولَا لَلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، ولَا لِكَافِرٍ، ولَا لَمَمْلُوكِ، ولَا لَبَنِي هاشِمٍ ولَا لَمَمْلُوكِ، ولَا لَبَنِي هاشِمٍ ولَا لَمَوْلِيهِم، ولَا لِغَنِيُّ، وهُوَ الذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا أَو فِيمَتَها مَنَ الذَّهَبِ»(١)(١).

[و] (٣) ذَكَرَهُ الْحِرَقِيُّ [في] (٣) الكتابِ قَسْمِ الْفَيْءِ والْغَنِيمَةِ»: «ولا يُعْطَى مَنَ الصَّدَقَةِ لَبَنِي هَاشِمٍ ولَا لَمَوالِيهِم، ولَا لِلأَبُويْنِ وإنْ عَلَوْا، ولَا للوَلَدِ وإنْ أَلَصَّدَ لَتَنِي هَاشِمٍ ولَا لَمَوالِيهِم، ولَا لِلأَبُويْنِ وإنْ عَلَوْا، ولَا للوَلَدِ وإنْ أَسْفَلَ] (١)، ولَا للزَّوْجِ [ولا للزَّوْجَةِ] (٥)، ولا لمنْ تَلْزَمُه مُؤْنَتُه، ولا لكافِرٍ ولا لكافِرٍ ولا لغَبْدٍ، إلا أَنْ يكُونُوا مَنَ العامِلِينَ، [فيُعطَوْنَ] (١) بقَدْرِ مَا عَمِلُوا» (٧).

وقَدْ أَوْمَاً إِلَيْهِ أَحمدُ فِي «رِوَايةِ المَرُّوذِيِّ»، وقدْ سَأَلَهُ عنِ العامِلِينَ عَلَيْها قومٌ: خاصٌّ؟ قالَ: «لا، بل عامٌّ».

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ: «لا يَجُوزُ أَنْ يكُونَ العامِلُ عَلَيْها كافِرًا ولَا عَبْدًا ولَا عَبْدًا ولَا عَبْدًا ولَا عَبْدًا ولَا عَبْدًا ولَا عَنْ ذَوِي القُرْبَىٰ».

وقدْ نَقَلَ أَبُو طالبٍ عنْ أحمدَ أَنَّهُ سَأَلَهُ: يُسْتَعْمَلُ اليَهُودِيُّ والنَصْرَانِيُّ فِي أَعْمالِ المُسْلِمِينَ مِثْلِ الخَراجِ؟ قالَ: «لا يُسْتَعانُ بِهِم فِي شَيْءٍ».

دليلُنا: عُمُومُ قولِه تعالَىٰ: ﴿ وَٱلْعَلِيمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٦٠] وهَذَا عامٌّ.

 <sup>(</sup>١) المختصر الخرقي» (ص٠٥ – ٥١).

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر، والنص المنقول من «محتصر الخرقي» ليس به نقص -

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) كذا في «مختصر الخرقي»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «سفلوا».

 <sup>(</sup>a) من «مختصر الخرقي» فقط.

<sup>(</sup>٦) كذا في المختصر الخرقي، وهو الصواب، رفي (الأصل): (فيعطوا).

<sup>(</sup>٧) المختصر الخرقي) (صـ ١٣٣)٠

99

وايضًا: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ بَإِسْنَادِهُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، أَو لَغَاذٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، اللهِ عَلَيْهَا، أَو لَغَاذٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَو غَنِيُّ اشْتَرَاهَا بَمَالِهِ، أَو فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا، أَو غَارِمٍ ١٠٠٠.

## وهَذا عامٌّ فِي كُلِّ عامِلٍ.

ولأنَّ العامِلَ إِنَّمَا يَأْخُذُ أُجْرَةً علَىٰ عَمَلِه ، بدَلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا منَ المَسْأَلَةِ قَبْلَها، فأَشْبَه الحَمَّالَ والحافِظَ ، ولَا خِلافَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يكُونَ الحَمَّالُ والحافِظُ [١/١٢١] عَبْدًا وكافِرًا ومنْ ذَوِي القُرْبَىٰ .

ولأنَّ العَمَالَةَ وَكَالَةٌ لَا وِلايَةٌ، بدِلالَةِ: أَنَّ الإِمامَ إِذَا وَلِيَ لَمْ يَأْخُذُ بِحَقَّ عَمالَتِه، وإِنَّما يَأْخُذُ السَّاعِي بِحَقِّ جِبايتِه؛ فعُلِمَ أَنَّها وَكَالَةٌ ولَيْسَتْ بوِلايَةٍ، ووَكَالَةُ [هَوُّلاءِ](٢) تَصِحُّ.

ولأنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَن يُمْنَعُوا مَنْ سَهْمِ الفُقَراءِ ويَأْخُذُوا مَنْ سَهْمِ العامِلِينَ، كَمَا جَازَ للرَّجُلِ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ أَبِيهِ وأُمَّهِ مَنْ سَهْمِ الغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ، ولمْ يَجُزْ أَن يَدْفَعَ إِلَيْهِم مَنْ سَهْمِ الفَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللهِ، ولمْ يَجُزْ أَن يَدْفَعَ إِلَيْهِم مَنْ سَهْمِ الفُقَراءِ.

وَهَذَا عَلَىٰ تُولِهِم، فَأَمَّا عَلَىٰ قُولِ أَحْمَدَ فَقَالَ فِي «رِوَايَةٍ يَعْفُوبَ بَنِ بُخْتَانَ»: «لا يَقْضِي عَنْ ولَدِه النَّينَ مَنَ الزَّكَاةِ».

واحْتَجَّ المُخالِفُ علَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَتَولَّاها كافِرٌ ولَا عَبْدٌ: بقَولِه تعالَىٰ:

أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٧١٦) وأبو داود (١٦٣٦) وابن ماجه (١٨٤١) والدارقطني (٣/رقم الأرقم: ١٩٤٠) والدارقطني (٣/رقم الإلياني في الإرواء الغليل» (٣/رقم: ١٨٧٠): الصحيح المناه والحاكم (١/٧٥): المحيح المناه والحياب، وفي (الأصل): الهو لن».

﴿ لَا تَتَغِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ [ال صران: ١١٨]، وقولِه: ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ [ال صران: ١١٨]، وقولِه: ﴿ لَا يَتَغِذُواْ عَدُوْلِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهُ ﴾ [السنحنة: ١].

ولما رُوِيَ عنْ عمرَ أَنَّهُ قالَ: «لا تَأْمَنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ، ولَا تُقَرِّبُوهُمْ إِذْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ ﴾ (١).

والجَوابُ: أنَّ هَذَا مَحْمُولٌ علَىٰ غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا مِثْلِ الجِهادِ، بِدَلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا. احْتَجَّ: بأنَّ هَذَا مَوْضِعُ وِلايَةٍ وأَمانَةٍ، والرَّقُ يُنافِي الوِلايَةَ، والكُفْرُ يُنافِي الوِلايَةَ والأَمانَةَ جَمِيعًا.

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ وَكَالَةٌ وَلَيْسَ بولِايَةٍ ، وأنَّهُ فِي مَعْنَىٰ الإِجارَةِ ؛ لأنَّهُ فِي مُقابَلَةِ العَملِ ، وذلكَ لَا يُنافِيهِ الرِّقُّ والكُفْرُ .

واحْنَجَّ علَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَتَولَّاها من ذَوِي القُرْبَى: بِمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ الفَضْلَ بنَ العَبَّاسِ والمُطَّلِبَ بنَ رَبِيعَةَ أَتَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلاهُ العَمَالَةَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَرْسَاخُ النَّاسِ وإِنَّها لَا تَحِلُّ لمحمدٍ وآلِ محمدٍ ﴾ (١).

والجَوابُ: أنَّا نَحْمِلُ مَنْعَهُ لهُم من ذلكَ علَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ والاسْتِحْبابِ، لاَ علَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ والاسْتِحْبابِ، لاَ عَلَى طَرِيقِ التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّها وإنْ كانَتْ أُجْرَةً فهِيَ أَوْساخُ النَّاسِ.

وَاخْتَجَّ: بَأَنَّهَا إِنَّمَا خُرِّمَتْ عَلَيْهِم فِي مُقَابَلَةِ مَا جُعِلَ لَهُم مِنَ الْخُمسُ، فإذَا كَانَ الاسْتِخْقَاقُ بَاقِيًا وَجَبَ أَن يكُونَ التَّخْرِيمُ بِاقِيًا، ولأنَّ المنْعَ لأَجْلِ الشَّرَفِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (۱۰/رقم: ۲۰۶۰۹)، قال الألبائي في «إرواء الغليل» (۸/رقم: ۲۹۳۰): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه نسلم (٣/رقم: ١٠٨٣)٠

لقَرابَتِهِم منْ رسُولِ اللهِ، والشَّرَفُ مؤجُّودٌ.

والجَوابُ: أنَّ ذلكَ عِلَّةٌ للمَنْعِ فِي الأَخْذِ بِحَقِّ الفَقْرِ.

فإِنْ قِبلَ: فما تقُولُونَ فِي ذَوِي القُرْبَئِ إِذَا كَانُوا مِنَ الْعَارِمِينَ أَو غُزاةً؟

﴿ قِيلَ: قِياسُ المَذْهَبِ إِذَا كَانُوا غُزَاةً: جَوازُ الدَّفْعِ إِلَيْهِم؛ لأَنَّهُم إِذَا كَانُوا غُزَاةً يَأْخُذُونَ لمصْلَحَتِنا، فَهُوَ كَالْعَامِلِ، ولهذَا لَا يُشْتَرَطُ الفَقْرُ فِي الغُزَاةِ.

وأمَّا [الغارِمُونَ](١) فإنْ كاتُوا لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ لمْ يَمْنَعْ جَوازَ الأُخْذِ؛ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ، وإن كانَ لغَيْرِ ذلكَ لمْ يَجُزْ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُها علَىٰ ذلكَ الوَجْهِ لأَجْلِ [١٢٤/ب] الحَاجَةِ والفَقْرِ، وهُوَ مَمنُوعٌ مَنْ أَخْذِها لفَقْرِه.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: فَمِنْ شَرْطِ العامِلِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا لِئَلَّا يَخُونَ فِيهَا ، والكافِرُ لَيْسَ أَمِينًا .

فِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا كَما شَرَطْنا ذلكَ فِي شَهادَتِهم فِي الوَصِيَّةِ
 فِي السَّفَرِ، وكما شَرَطْنَا كَوْنَه عَدْلًا فِي تَزْويجِ الكافِرِ بشَرْطِ أَنْ يكُونَ عَدْلًا فِي دِينِه،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا.

قِيلَ: منْ شَرْطِه أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ المالِ الذِي تَجِبُ الزَّكاةُ فيهِ وجِنْسَه، كَما
 يَحْتاجُ الشَّاهِدُ أَن يَعْرِفَ كَيْفَ يَتَحَمَّلُ الشَّهادَةَ.

### 270

<sup>(</sup>١) عذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الغارمين».

(a) (b)

ا ١١٤ | مَسَّالَةً: لَا يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ آبِيهِ وَابْنِهِ مَنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِذَا كَانَ غَارِمًا لِلَّيْنِ يَخْتَصُّهُ لَا لِإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَكَذَلْكَ لَا يُعِينُه فِي كِتَابَيْهِ إِذَا كَانَ مُكَانَبًا، وَلَا لَكُوْنِه ابْنَ سَبِيلٍ، وَكَذَلْكَ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ زَكَاتَه إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَلْزَمُه نَفَقَتُه، وَلَا لَكَوْنِه ابْنَ سَبِيلٍ، وَكَذَلْكَ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ زَكَاتَه إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَلْزَمُه نَفَقَتُه، وَلَا لَكُوْنِه ابْنَ سَبِيلٍ، وَكَذَلْكَ لَا يَدُومُ اللّهُ إِلَيْهِ زَكَاتَه إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَلْزَمُه نَفَقَتُه، وهُو أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَى أَحَلِهِما فِي قَدْرٍ مِنَ المالِ، وذلكَ المالُ بقَدْرٍ كِفَايَتِه لِنَهْسِه، والأَبُ أَوِ الابْنُ فَقِيرٌ، أَو لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِه إِلَيْهِ (').

وقد قَالَ أحمدُ فِي «رِوَايةِ بَعْقُوبَ بنِ بُخْتَانَ»: «لا يَقْضِي عنْ ولَدِه الدَّيْنَ منَ الزَّكاةِ».

وقَالَ فِي رِوايَةِ: ابنِ مَنْصُورِ وصالح، وقد ذَكَرَ قولَ الحسَنِ فِي الرَّجُلِ
يَشْتَرِي أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقُه: ﴿لا بَأْسَ﴾، فَقالَ: ﴿مَا يُعْجِبُنِي، كَيْفَ يَجُوزُ هَذَا
ولَوْ مَلَكَ أَبَاهُ عَتَقَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ﴾.

وقَالَ فِي «رِوَايةِ المَيْمُونِيِّ»: «لا يُعْطِي والِدَيْهِ ولَا [أَحَدًا](٢) منْ وارِثِهِما، ويُعْطِي الإِخْوَةَ والأَخَواتِ».

فقَدْ مَنَعَ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِما فِي الحالَةِ التِي أَجازَ الدَّفْعَ إِلَىٰ غَيْرِهِما مِنَ الأَقارِبِ. قال مَنعَ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِما مِنَ الأَقارِبِ. قال مَنعَ الشَّافِعِيِّ: (يَجُوزُ ذلكَ فِي جَمِيعِ هذِه المواضِعِ».

دلِيلُنا: أنَّ مِلْكَ أَحَدِهِما منْ حُكْمِ مِلْكِ الآخَوِ، ولهذَا لَا تُقْبَلُ شَهادَةُ أَحَدِهِما للآخَوِ عَلَى الآخَوِ، ولهذَا لَا تُقْبَلُ شَهادَةُ أَحَدِهِما للآخَوِ كَما لَا تُقْبَلُ شَهادَتُه لنَفْسِه، وإذَا كانَ فِي حُكْمِ مِلْكِه فَكَأَنَّهُ لمْ بَزُلُ مِلْكُه عنهُ، وقَدْ أَجْمَعْنا علَى أنَّ منْ شَرْطِ الزَّكاةِ زَوالَ المِلْكِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (٧٠٥)،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أحد».

ولأنَّ القَرابَةَ إِذَا أَثَّرَتْ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ وَجَبَ أَن تُؤَثِّرَ فِي ذلكَ عَلَىٰ التَّابِيدِ. دَلِيلُهُ: قَرابَةُ النَّبِيِّ يَّنِظُ تُؤَثِّرُ فِي المنْعِ، سَواءٌ كَانَ الخُمسُ مؤجُودًا يَخْصُل اللهم به الغِنَى، كذلك لَمَّا لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ الغَنِى، كذلك لَمَّا لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِم لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِم لَمْ يَجُزْ دَفْعُها إِلَيْهِم وإن لَمْ يَجِدُ.

ولأنّهُ دَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ لَمَعْنَىٰ الْحَاجَةِ ، فَلَمْ يَجُزْ . دَلِيلُهُ: إِذَا دَفَعَها إِلَيْهِ بِحَقِّ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَهُوَ بَحَيْثُ يَلْزَمُه نَفَقَتُه ، فإنّهُ لَا يَجُوزُ ، كذلكَ ها هُنا ، ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا دَفَعَها إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مِنَ الغُزاةِ ، أو لكوْنِه عامِلًا ، أو غارِمًا لإِصْلاحِ ذاتِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا دَفَعَها إِلَيْهِ لكوْنِه مِنَ الغُزاةِ ، أو لكوْنِه عامِلًا ، أو غارِمًا لإِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ ؛ [١/١٢] لأنّنا لا تَعْرِفُ الرِّوائِةَ فِي ذلكَ .

وقِياسُ المَذْهَبِ: يَقْتَضِي جَوازَ ذلكَ ، كَما قُلْنَا فِي ذَوِي القُرْبَىٰ: لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِم بحَقِّ الفَقْرِ والحَاجَةِ ، ويَجُوزُ ذلكَ فِي هذِه المواضع ، فعلَىٰ هذا قلِ اخْتَرَزْنا عنه بقَوْلِنا: بحَقِّ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ ، وتلكَ الأَشْياءُ تُؤْخَذُ لمَصالِحِ المُسْلِمِينَ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَةِ الآخَرِ فَلهَذَا لَمْ يَجُزِ الدَّفُعُ إِلنَّهُ عَنِيٌّ بِنَفَقَةِ الآخَرِ، فَلهَذَا جَازَ دَفْعُها بِحَقِّ إِلنَّهُ عَنِيُّ بِمَالِ الآخَرِ، فَلهَذَا جَازَ دَفْعُها بِحَقِّ العَقِّ العَمَالَةِ وَالغَزُّو.

﴿ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ الْغِنَىٰ فِي هَذَا الْحَالِ وَلَا الدَّفْعُ كَمَا قُلْنَا فِي قَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ: مُنِعُوا مِنَ الزَّكَاةِ وعُوِّضُوا مِنْ ذَلَكَ بِالْخُمسِ، ثُمَّ مِعَ هَذَا الْمَنْعُ مُوْجُودٌ وإنْ لَمْ يَخْصُلُ لَهُمُ الْخُمسُ الذِي يَخْصُلُ بِهِ الْغِنَىٰ.

فإنْ قِيلَ: منْ أَصْحابِنا منْ أَجازَ الدَّفْعَ إلَيْهِم إذَا لم يُعْطَوُا الخُمسَ.

قِبلَ: هَذَا مَذْهَبُ الإِصْطَخْرِيُ (١) ، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ المنْعُ منْ ذلكَ ،
 لَقُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَفَةُ »(١).

وذَهَبَ المُخالِفُ إِلَىٰ السَّؤالِ الذِي تَقَدَّمَ ، وهُو: أَنَّهُ غَيْرُ غَنِيٌّ بمالِه فجازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ كَالأَجْنَبِيِّ.

والجَوابُ: أَنَّ المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّ مِلْكَ كُلِّ واحِدٍ منهُما مُتَمَيِّزٌ عنْ مِلْكِ لَا خَرِ، وفِي مَسْأَلَتِنا مِلْكُه فِي حُكْمِ مِلْكِ الآخَرِ، فلا يَصِحُّ الدَّفْعُ إلَيْهِ.

ولأنَّهُ لو كَانَ غَنِيَّا بِمَالِهِ لَمْ يَجُزُّ دَفْعُهَا إليهِ كَذَلْكَ ، وإِن لَمْ يَكُنْ لَذَوِي القُرْبَىٰ يُمْنَعُ مِنَ الأُخْذِ لَلزَّكَاةِ مِمَ [وُجُودِ]<sup>(٣)</sup> الخُمسِ ومِعَ عَدَمِه ، وذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الأَخَ يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَىٰ أَخِيهِ الفَقِيرِ وإِن كَانَ مَمَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه .

والجَوابُ: أَنَّ فِي ذلكَ رِوايَتَيْنِ، والصَّحِيحُ: المنْعُ علَىٰ مَا بَيَّنَتُه،

ا ١١٥ | هَسْأَلَةً؛ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَه إِلَىٰ مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه مَنْ أَقَارِبِه، كالأَخ والعَمِّ وأَوْلادِهِم فِي إِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسئ بن الفصل بن بشار بن عبدالحميد بن عبدالله بن هانئ بن قبيصة بن عمرو بن عامر، أبو سعيد الإصطخري، أحد الرفعاء، من أصحاب الوجوء، كان فقيها مجرَّدًا بصيرًا بكتب الشافعي، وُلِد سنة: ٣٤٤، تولئ القضاء وحسبة بغداد، وكان ورعاً منقللًا جدًا من الدنيا، صنَّف كتابًا حسنًا في أدب القضاء لم يُصَنَف مِثلًه في بابه، وتوفي سنة: ٣٢٨. واجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٨/رقم: ٣٧١) وقطبقات الفقهاء» للشيرازي (صد ١٦١) وهطبقات الشافعية الكبرى» لتاح الدين السبكي (٣/رقم: ١٦٦)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٩١) ومسلم (٣/رقم: ١٠٨٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (اوجد).

<sup>(</sup>٤) انظر الرعوس المسائل؛ للمؤلف (١٨٥٥).

نصُّ علَىٰ ذلكَ فِي رِوايَةِ الجَماعَةِ:

\_ فَقَالَ فِي "رِوَايةِ أَبِي داودَ» فِي رجُلٍ لَهُ قَرابَةٌ هَلْ يُعْطِيهِم منَ الزَّكَاةِ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ فِي عِيالِهِ فَلا بَأْسَ» .

رِوَايةِ الفَضْلِ بنِ عبدِالصَّمدِ (١) فِي رَجُلٍ لهُ مَالٌ أَيَدُفَعُه إِلَى اللهِ مَالُ أَيَدُفَعُه إِلَى الْجِيهِ؟ مَالَ: «لا يُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ».

\_ وقَالَ فِي «رِوَايةِ ابنِ مَنْصُورٍ»: «لا يُعْطِي منْ كانَ فِي عِيالِه وإنْ لَمْ يَكُنْ قريبًا له،

ـــ وقَالَ فِي ﴿رِوَايةِ حَنْبَلٍ»: ﴿ لا يُعْطِي مَنَ الزَّكَاةِ مَنْ يَمُونُ ، وَلَا مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُه».

\_ وقَالَ فِي «رِوَايةِ الأَثْرَمِ»: «بُعْطِي منَ الزَّكاةِ من لَا يُحْبَرُ علَى نَفَقَتِه ، ولَا من يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، فأَمَّا أَنْ يُعْطِيَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ يفِي بذلكَ مالُه فلا».

وقَالَ فِي «رِوَايةِ ابنِ القاسِمِ»: «أرَىٰ أَنْ يُجْبَرَ عَلَىٰ نَفَقَتِهم، [١٢٥/ب]
 [يَعنِي]<sup>(١)</sup> العَصَبَةَ علَىٰ قولِ عمرَ فِي الرَّضِيعِ، ولكِن منْ لم يُحْكَمْ عَلَيْهِ بذلكَ فلا
 بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُم».

<sup>(1)</sup> هو' الفضل بن عبدالصمد، الأصفهاني، أبو يحيئ، ذكره أبو بكر الخلال فقال: الرجل جليل، لزم طرسوس إلى أن مات في الأسر، قدمتُ طرسوس سنة سبعين أو إحدى وسبعين، وكان أسيرًا في بلاد الروم، ثم قدمت بغداد فأخبرت أنه فودي، ثم أسر أيضًا، فمات أسيرًا في آخر الأسرين، وكان له جلالة عندهم بطرسوس، مقدمًا فيهم، وعنده جزء المسائل عن أبي عبدالله، راجع ترجمته في: الطبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٥٦) و «المقصد الأرشد» لابن معلح (٢/رقم: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) عدًا هو الصواب، وفي (الأصل): قايغني،

\_ وقَالَ فِي «رِوَايةِ محمدِ بنِ [عُبَيْدِاللهِ](١) بنِ [يزيدَ](٢)(٣)»: «في الرَّجُلِ لهُ الأُخْتُ الضَّعيفَةُ هلْ يُعْطِيها منْ زَكاتِه ؟ قالَ: «ما يَجِبُ عَلَيْهِ حَقَّ لها»، فَقالَ حَنْبَلُ: «قال سُفيانُ: «لا يُعْطِيها من الزَّكاةِ من يُجْبَرُ علَى نَفَقاتِهم»»، قَالَ أَبُو عَنْبَلُ: «قال سُفيانُ: «لا يُعْطِي منَ الزَّكاةِ من يُجْبَرُ علَى نَفَقاتِهم»،، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: «وأَنا أَرَى مِثْلَ قولِ سُفيانَ».

وهذِه الرُّوايَّةُ اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ<sup>(1)</sup>.

والنَّانِيةُ: «يَجُوزُ دَفْعُها إِلَيْهِم».

نَصَّ عَلَيْهَا فِي مَواضِعَ ا

\_ فَقَالَ فِي «رِوَايةِ أحمد بنِ الحُسَيْنِ»: «يُعْطِي الإِخْوَةَ والأَخَواتِ المُخْتَاجِينَ»،

- .. وقَالَ فِي «رِوَايةِ حَرْبٍ»: ﴿وَيُعْطِي أَخَاهُ وَوَلَدَ أَخِيهِ مَنَ الزَّكَاةِ».
- \_ وقَالَ فِي "رِوَايةٍ جَعْفَرٍ»: "ويُعْطِي الأَخَ والأُخْتَ منَ الزَّكاةِ وأَوْلادَهُم».
- ـ وقَالَ فِي الرِوَايةِ حُبَيْشِ بنِ [سِنْدِيِّ](٥)(١)»: اليُعْطِي الأَخَ والأُخْتَ

- (٤) المختصر الخرقي؛ (صـ ١٣٣)،
- (a) كذا في «ثاريخ بعداد» و (طبقات الحنابلة» ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «سيدي» .
- (٦) هو: حبيش بن سندي القطيعي ، أخد عن: عبيدالله بن محمد العيشي ، والإمام أحمد ، وأخذ عنه: ==

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): العبدالله».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بزيع».

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبيدائله بن يزيد، أبو جعفر بن أبي داود المنادي، البغدادي، الإمام، المحدث، اللقة، شيخ وقته، ولد سنة: ١٧١، أخذ عن: الإمام أحمد، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، وغيرهم، وأخذ عنه: حفيده أبو الحمين، ولبخاري، وأبو داود، وآحرون، توفي سنة: ٢٧٦٠ راجع ترجمته في: الطبقات الحنابلة الابن أبي يعلى (٢/رقم: ٢٢٤) والتهذيب الكمال اللمزي (٢/رقم: ٢٢٨)) والسير أعلام النبلاء اللذهبي (١٢/٥٥٥).

منّ الزُّكاةِ ٩٠

\_ وقَالَ فِي ﴿رِوَايةِ إِسْحَاقَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ ﴾: ﴿ يُغْطِي كُلُّ الْقَرَابَةِ إِلَّا الْأَبُويْنِ والوَلَدَ ووَلَدَ الوَلَدِ» ·

\_ وقَالَ فِي الرِوَايةِ إسحاقَ بنِ مَنْصُورٍ »: الْيُعْطِي كُلَّ القَرابَةِ إلَّا الأَبُويْنِ والوَلَدَ».

وبهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ . والشَّافِعِيُّ بناءً علَىٰ أَصْلِه فِي أَنَّ نَفَقَةَ هَوُّلاءِ لَا تَجِبُ. وأَبُو حَنِيفَةَ أَجازَ ذلكَ معَ وُجُوبِ نَفَقَتِهم ·

ويُمْكِنُ أَن تُحْمَلَ المَسْأَلَةُ علَىٰ اخْتِلافِ حَالَيْنِ:

ـ فالمَوْضِع الذِي مَنَعَ منْ دَفْعِها إِلَيْهِ إِذَا كَانَتْ نَفَقَتُه واجِبَةً عَلَيْهِ.

\_ والمَوْضِعُ الذِي أَجازَ دَفْعَها إِذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُه ، وهُوَ: أَنْ يَكُونَ مَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَكِنَّهُ لَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَاكِيّه مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَخِيهِ .

فالدُّلاَلَةُ علَىٰ المنْعِ: أَنَّهُ ممنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه لو هُوَ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِه، فلمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكاةِ إلَيْهِ، دَلِيلُهُ: [الوالِدانِ](١) و[المَوْلُودُونَ](١).

# ﴿ فَإِنْ قِيلَ: فُرِّقَ بَيْنَهُما مِن وُجوهِ:

محمد بن مخلد، ذكره أبو بكر الخلال فقال: «هو من كبار أصحاب أبي عبدالله، ويلغني أنه كتب عنه نحوًا من عشرين ألف حديث، وكان جليل القدر، وعنده عن أبي عبدالله جزءان «مسائل» مشبعة حسان جدًا»، راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٩/رقم: ٤٣٢٣) و«طبقات الحنابدة» لابن أبي بعلى (١/رقم: ١٩٠).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قانولدان،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «المولودين».

<u>@</u>

أَن الوالِدَ والوَلَدَ مالُ كُلِّ واحِدٍ منهُما فِي حُكْمٍ مِلْكِ الآخَوِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ النَفْسِه، فإذَا كانَ فِي حُكْمِ مالِه لم يَحْصُلُ منهُ دَفْعٌ صَحِيحٌ، وهَذا مَعْدُومٌ فِي مَسْأَلَتِنا.

\* الثَّانِي: أنَّ اسْتِحْقَاقَ نَفَقَةِ الوالِدِ آكَدُ فِي النُّبُوتِ منَ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ، بدَلِيلِ: أنَّ نَفَقَةَ الوالِدِ تَجِبُ فِي كَسْبِ الْوَلَدِ، ونَفَقَةَ بَقِيَّةِ الأَقارِب لَا تَجِبُ فِي كَسْبِ الْوَلَدِ، ونَفَقَةَ بَقِيَّةِ الأَقارِب لَا تَجِبُ فِي الْكَسْبِ، وبدَلِيلِ: أنَّ الأب [له](۱) أنْ يَأْخُذَ عِنْدَ الحَاجَةِ منْ غَيْرِ قَضَاءِ، وبَقِيَّةُ الأَقارِبِ لَيْسَ لَهُم ذلكَ، وبدَلِيلِ: أنَّ نَفَقَتَه تَجِبُ معَ اخْتِلافِ الدَّيْنِ، وبَقِيَّةُ الأَقارِبِ لَيْسَ لَهُم ذلكَ، وبدَلِيلِ: أنَّ نَفَقَتَه تَجِبُ معَ اخْتِلافِ الدَّيْنِ، وبَقِيَّةُ الأَقارِبِ بخِلافِهِ.

\* الثَّالِثُ: أنَّ نَفَقَتُهم [وَجَبَتْ] (٢) بطَرِيقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ بنَصِّ الكِتابِ والإِجْماع، ونَفَقَةُ الأَقارِبِ وَجَبَتْ بالاجْتِهادِ ويأَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فيهِ، فضَعُفَتْ، ولهذا قُلنا: إنَّ ذَوِي الأرْحامِ لَا تَلْزَمُ نَفَقَتُهم معَ ثُبُوتِ إِرْتِهم ؛ لأَنَّ سَبَبَ إرْتِهِم مُخْتَلَفٌ فيهِ فَضَعُفَ،

قِيلَ: اخْتِلافُهم فِي هذِه الوجُوهِ [١/١٢] لَمْ يَمْنَعْ مِن تَسَاوِيهِما فِي: وُجُوبِ
 النَّفَقَةِ، والعِثْقِ بالقَرابَةِ، وثُبوتِ الولايَةِ فِي النَّكَاحِ، ومَنْعِ التَّفُرِيقِ فِي البَيْعِ،
 [فَمَا] (٣) كَانَ يَمْتَنِعُ أَن يَتَسَاوَيَا فِي المنْعِ مِنَ الزَّكَاةِ.

على أنَّ ردَّ الشَّهادَةِ طَرِيقُه التَّهْمَةُ ، والتَّهْمَةُ تَقْوَىٰ فِيهِما أَكْثَرَ مِنْها فِي بَقِيَّةِ الأَقارِبِ ، وهَذا لَا يَمْنَعُ منْ دَفْعِ الزَّكاةِ ، بدَلِيلِ: الزَّوجَيْنِ والعَدُّقَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها لسياق.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الرجب، ١٠

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): [ما].

وأمَّا جَوازُ أَخْذِها مَنْ غَيْرِ قَضاءٍ، ووُجُوبُها فِي الكَسْبِ(١) مِعَ اخْتِلافِ الدِّينِ، فَهَذِه المَزِيَّةُ ثَبَتَتْ للأَبِ خَاصَّةً، ومع هَذَا فقَدْ الْحَقُوا الابْنَ به، فمَنْ مَنَعَ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ وَإِن لَمْ نَتُبُتْ لَهُ هَذِه الْمَزِيَّةُ ؟!.

وأمَّا «ثَبُوتُ ذلكَ منْ طَرِيقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وهذِه مُخْتَلَفٌ فِيهَا» فلا يَصِحُ ، لأَنْ فِي الأَصْلِ [اخْتِلاقًا](٢) ، وذلكَ عِنْدَ مالكِ إنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ علَىٰ الوالِدِ علَىٰ ولَدِه ، وكذلكَ الأَمُّ ولَدِه ، وكذلكَ الأَمُّ لَا تَلْزَمُه نَفَقَةُ ولَدِ ولَدِه ، وكذلكَ الأَمُّ لا تَلْزَمُه نَفَقَةُ ولَدِ ولَدِه ، وكذلكَ الأَمُّ لا تَلْزَمُها نَفَقَةُ ولَدِها .

وعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَائِلِ الآخَرِ مَنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ تَحْرِيمَ الزَّكَاةِ يَعُمُّ الوالِدَ وإنْ عَلا ، والوَلَدَ وإنْ سَفَلَ ، ويَعُمُّ الوالِدةَ ووَلَدَها .

وعلىٰ أنَّ النَّفَقَةَ ثابِتَةٌ عِنْدَنا لهؤلاءِ، ولَا اغْتِبارَ بِمَا هُوَ عِنْدَ غَيْرِنا، كَما أنَّ مَا كَانَ غَنِيًّا عِنْدَنا فلا اغْتِبارَ بِمَا هُوَ عِنْدَ غَيْرِنا.

> وذَهَبَ المُخالِفُ إِلَىٰ السُّؤالِ الذِي تَقَدَّمَ ، وقَدْ أَجَبُنا عَنْهُ . رهم في

ا ١١٦ | مَسْأَلَةً؛ المُوَلَّفَةُ قُلوبُهُم حُكْمُهُم باق لمْ يُنْسَخُ ، فإذَا رَجَدَ الإمامُ قُومًا مِنَ المُشْرِكِينَ يَخَافُ الضَّرَرَ بِهِم ، ويَعْلَمُ أَنَّ بإشلامِهِم مَصْلَحَةً ، جازَ أَن يَتَأَلَّفُهُم عَلَىٰ الإشلام بِمال الزَّكاةِ (٣).

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: وواد، والصواب حذفها،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصراب، وفي (الأصل): قاعتلاف،

<sup>(</sup>٢) انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٩٠٥).

﴿ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: الأَثْرَمِ، وإبراهيمَ بنِ الحارثِ، وأبي طالبٍ، فَقالَ: وَحُكْمُهُم [باقِ] المُعَالِ، فَقالَ: وَخُكْمُهُم [باقِ] المُعَالِ،

أً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: الحُكْمُهُم مَنْسُوخٌ ، ولَا يَجُوزُ للإِمامِ صَرْفُ ذلكَ إِلَيْهِم فِي وَقْتِنا هذَا».

وقد أَوْمَا إليهِ أحمدُ فِي الرِوَايةِ حَنْبَلِ النَّقَالَ: اللَّمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم ، وقدِ انْقَطَعَ الْبَوْمَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

النومة: ١٠]، وظاهِرُ هذَا: أَنَّ وَلِيُكُنَا: قُولُه تعالَى: ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَ مَا قُلُوبُهُمْ ﴿ وَالنومة: ١٠]، وظاهِرُ هذَا: أَنَّ حُكْمَهُم [باقي] (١٠)، ولَيْسَ ها هُنا مَا يَدُلُ علَىٰ نَسْخِه.

ولأنَّهُم منْ أَحَدِ الأصْنافِ المذُّكُورِينَ فِي الآيَةِ ، فَكَانَ خُكُمُهم [باقِيًا](١)، دَلَيْلُهُ: سائِرُ الأصْنافِ،

ولأَنَّهُم صِنْفٌ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِم فِي وقْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فجازَ فِي وَقَتِنا كسائِرِ الأَصْنَافِ.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: إِنَّ الكُفَّارَ كَانَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِم فِي وَقْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنَّما دُفِعَتْ إِلَيْهِم فِي وَقْتِ النَّبِيِّ ﷺ ، وإِنَّما دُفِعَتْ إِلَىٰ مِنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ لَكِنْ مَا كَانَ بُوثَقُ بِإِسْلامِه ؛ خَوْفَ الرُّجوعِ عَلَيْهِ ،

قَالُوا: والذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا ذَكَرَهُ أَبُو بكرٍ فِي التَفْسِيرِهِ ا عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: المَولُه: ﴿وَٱلْمُوَلِّفَ مِ قُلُوبُهُمْ مَ ﴾: هُمْ قَوْمٌ كانُوا (١٣٦/ب) يَأْتُونَ رسُولَ اللهِ، يَرْضَحُ (١٠

<sup>(</sup>١) عدًا هو الصواب، وفي (الأصل): «باقي،

 <sup>(</sup>٢) قال الأرهري في التهذيب اللعة ٤ (٧/ ١٠٩ مادة: رضخ): الرّضَحْثُ له من مالي رّضِيحةً ، وهو القَلِيلُ ٤.

لهُم منَ الصَّدَقاتِ، فإذَا أَعْطاهُم منَ الصَّدَقَةِ قَالُوا: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وإنْ كَانَ غَيْرُ ذلكَ عابُوهُ»(١).

فَقَدْ بِيَّنَ ابِنُّ عِبَّاسٍ أَنَّهُم كَانُوا مُسْلِمِينَ ،

قَالُوا: ولأَنَّهُ رُوِيَ تَسْمِيَةُ المؤَلَّفَةِ الذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وِكَانُوا مُسْلِمِينَ، فَرَوَىٰ أَبُو حَفْصٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَحِمَدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُ مُسْلِمِينَ، فَرَوَىٰ أَبُو حَفْصٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَحَمَدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُ مُسُلِمِينَ، فَرَوَىٰ أَبُو جَفْصٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَحْمَلُ اللهِ أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةُ بِنُ عُلاثَةَ الجَعْفَرِيُّ، قَلَ: «كَانَ المُؤَلِّقَةُ قُلُوبُهُم عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةُ بِنُ عُلاثَةَ الجَعْفَرِيُّ، والأَثْرَعُ بنُ حابِسٍ الحَنْظَلِيُّ، وزَيْدُ الخَيْلِ الطَّائِيُّ، وعُينْنَةُ بنُ بَدْرٍ الفَوْارِيُّ، والأَثْرَعُ بنُ حابِسٍ الحَنْظَلِيُّ، وزَيْدُ الخَيْلِ الطَّائِيُّ، وعُينْنَةُ بنُ بَدْرٍ الفَوْارِيُّ، واللهَ قَلْمَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ بَنْهُم اللهِ عَلَيْ بَدُهَةٍ مِنَ [البَمَنِ بِتُرْبَتِها] (٢) فقسَمَها رسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَهُم اللهِ عَلَىٰ بَنْهُم اللهِ عَلَىٰ المُؤَلِّةُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ورُوِيَ أيضًا عنْ عبدِاللهِ بنِ أحمدَ بإِسْنادِه: عنْ رافِع بنِ خَدِيجِ قالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وسُهيْلَ بنَ عُمْرٍو ، وعُيئنَة رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا سُفيانَ بنَ حَرْبٍ ، وصَفْوانَ بنَ أُمَيَّة ، وسُهيْلَ بنَ عُمْرٍو ، وعُيئنَة بنَ حِصْنِ ، والأَقْرَعَ بنَ حابِسٍ ، كُلَّ إِنْسانِ مِنْهُم مِئةً منَ الإِبِلِ ، وأَعْطَى عَبَّاسَ بنَ مِرْداسٍ دُونَ ذلكَ ، فَقالَ العَبَّاسُ بنُ مِرْداسٍ :

أَنَجْعَلُ نَهْبِسِي وَنَهْبَ العبيد ﴿ يَفُوفَ عُيَيْنَهُ وَالأَفْسِرَعِ وَالأَفْسِرَعِ وَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلا حَسابِسٌ ﴿ يَفُوفَ الْ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا ﴿ وَمَنْ تَخْفِضِ الدَوْمَ لَا يُرْفَعِ النَا وَمَا كُنْتُ فُوضِ الدَوْمَ لَا يُرْفَعِ النَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسيره» (١١/٥١٩).

<sup>(</sup>٢) من «المسئد» و«صحيح مسلم» فقط،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٤٣٩). والحديث أيضًا في المبخاري (٤/رقم: ٣٣٤٤) ومسلم
 (٣/رقم: ١٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسدم (٣/رقم: ١٠٧٢).

﴿ وَهَذَا كَلامٌ مُسَلَّمٌ ؛ لأَنَّهُ صَرَّحَ بأنَّ منْ يَخْفِضُه رسولُ اللهِ ﷺ فِي العَطاءِ لَا يَوْتَفِعُ ، وَهَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعْظِيمِ .

﴿ وَكَذَلَكَ ذَكَرَ أَبُو بَكَرٍ فِي الْكَتَابِ التَّفْسِيرِ » عَنْ قتادةَ: الآنَّ أَبَا شُفِيانَ بِنَ بَخَرْبٍ ، وصَفُوانَ بِنَ أُمَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ ، وسُهَيْلَ بِنَ عَمْرٍو ، والأَقْرَعَ بِنَ حابِسٍ ، وعُينْنَةَ بِنَ حِصْنٍ ، والحارِثَ بِنَ هِشَامٍ ، كَانُوا مِنَ المُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُم ، فأَعْطَاهُمُ رَسُولُ وعُينْنَةَ بِنَ حِصْنٍ ، والحارِثَ بِنَ هِشَامٍ ، كَانُوا مِنَ المُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُم ، فأَعْطَاهُمُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً مِئةً مِئةً اللهِ عَمْدُ مِئةً اللهِ عَلَيْ يُومَ حُنَيْنِ ؛ أَعْطَى أَبَا سُفِيانَ ، ورَهْطًا مَعَهُ مِئةً مِئةً اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ مِئةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا سُفيانَ كَانَ مُسْلِمًا يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ لأَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ، وحُنَيْنٌ بَعْلَها بأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ.

﴿ قِيلَ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ يَتَأَلَّفُ المُسْلِمِ الذِي لَا يَثِقُ بدِينِه والكافِرَ الذِي يَخافُ شَرَّهُ ومَكانَتَهُ ، فأَمَّا المُسْلِمونَ الذِينَ يَتَأَلَّفُهُم فالذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم ، وأَمَّا الكُفَّارُ فرَوَى أَبُو بكرٍ فِي «تَفْسِيرِه» عنْ قَتادَةَ: «المُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُم أَناسٌ كانَ نَبِيُّ اللهِ يُعْطِيهِم يَتَأَلَّفُهم لكَيْ يُسْلِمُوا ، جَعَلَ اللهُ ذلكَ لهُم سَهْمًا»(١).

ورُوِيَ أَيضًا عنِ الزُّهْرِيِّ: ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَ فَالُوبُهُمْ ﴾ قالَ: الهُمُ منْ أَسْلَمَ منْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرانِيِّ وإنْ كانَ غَنِيًّا (٣).

ورَوَىٰ أَبُو حَفْصٍ فِي «كِتابِ الزَّكاةِ» بإِسْنادِه عنِ الحسَنِ فِي قولِه تعالَىٰ: ﴿وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿ قَالَ: «الذِينَ يَذْخُلُونَ فِي الإِسْلامِ»(٤). [١/١٢٧]

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسيره» (٢١/١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/١١) وابن أبي حاتم في التفسيره» (٦/رقم: ١٠٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في (الأموال» (٧/رقم: ١٧١٩) وابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٠٨٦٦) وابن أبي=

وكذلك رَواهُ أَبُو عُبَيْدٍ عنِ الحسَنِ بهذا اللَّفظِ فِي آخِرِ "كِتابِ الأَمْوالِ»(١). فهؤُلاءِ أَهْلُ التَّفْسِيرِ، فقَدْ بَيَّنُوا عنْ صِفَةِ [هؤلاء](٢)، وأنَّهُم ممنْ تُؤُلُّفوا علَى الدُّخولِ فِي الإِسْلامِ.

وجوابٌ آخَرُ ، وهُوَ: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُ قُومًا مَنَ المُسْلِمِينَ لَا يَثِقُ بإِسْلامِهِم كَانَ فيهِ [تَنْبِيهٌ](٣) علَىٰ تَأَلُّفِ [قومٍ](٤) مَنَ الكُفَّارِ .

وِلاَّنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَأَلَّفُ خوفَ الضَّرَرِ [مِنهُم](٥) وكَفَّ شَرِّهِم، وهَذا مؤجُودٌ فِيمنْ لمْ يُؤْمِنْ باللهِ أَبْلَغُ ممنْ أَسْلَمَ وآمَنَ

وأيضًا: إِذَا جازَ أَن يَتَأَلَّفَ علَىٰ البَقاءِ علَىٰ الإِسْلامِ جَازَ أَن يَتَأَلَّفَ علَىٰ الإِسْلامِ جَازَ أَن يَتَأَلَّفَ علَىٰ الاُنْتِداءِ لوُجُودِ الاَسْمِ فِي الحَالَيْنِ، كَمَا قَالُوا فِي ابنِ السَّبِيلِ؛ يُحْمَلُ علَىٰ المُجْتَازِ المُسْتَدِيمِ للسَّفرِ، وعلىٰ المُنْشِئِ المُبْتَدِئِ؛ لوُقُوعِ الاَسْمِ عَلَيْهِ.

اخْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إِلَى الْيَمَنِ قالَ: ﴿ أَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِم (١٠). وإنَّما أَرادَ بذلكَ: فُقَراءَ المُسْلِمِينَ .

والجَوابُ: أنَّ هَذَا مَحْمُولٌ علَى أَنَّهُ قالَه فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ به حاجَةٌ إِلَى المُؤلَّفَةِ.

<sup>=</sup> حاتم في التفسيره ١٥ (٦ /رفم: ١٠٣٨١).

<sup>(</sup>١) «الأموال» لأبي عبيد (٢/رقم: ١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): التنبيها».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): "قومًا".

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): «بهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١) من حديث ابن عباس.

(a) (b)

واحتَجَّ: بِمَا رُوِيَ أَنَّ رجُلًا سأَلَ عُمرَ ، فَقالَ: «إِنَّا لَا نُعْطِي علَى الإِسْلامِ شَيْتًا منْ شاءَ فلْيُؤْمِنْ ومنْ شاءَ فلْيَكْفُرْ» (١).

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ أَنَّهُ لَم يَرَ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهِ مَصْلَحَةً.

واحتَجَّ: بِأَنَّه كَافِرٌ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إليهِ، دَلِيلُهُ: غيرُ المُؤَلَّفَةِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الإِمَامُ كُفَّارًا لحِفْظِ أَمُوالِ الزَّكاةِ ونَقْلِها، ودَفَعَ إِلَيْهِم مِنْها، فإنَّهُ يَجُوزُ، وإنْ كانَتْ زَكاةً،

ولأنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِبارُ منْ لَا حاجَةَ بِنا إِلَىٰ تَأَلَّفِهم علَىٰ الإِسْلامِ بمنْ بِنا حَاجَةٌ ، كَم قَالُوا: يَجُوزُ للإِمامِ أَنْ يَتَأَلَّفَ قُومًا منَ المُسْلِمِينَ إِذَا خَافَ مِنْهُم تَرْكَ الإِسْلامِ ، نَحْوُ مَا فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ مَعَ القَوْمِ الذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم ، وإنْ كَانُوا أَغْنِياءَ عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، لكِنْ لأَجْلِ البَقاءِ علَىٰ الإِسْلامِ ، كذلكَ ها هُنا .

واحتَجَّ: بأنَّ هَذَا المعْنَى مَعْدُومٌ فِي وَقْتِنا؛ لاتِّساعِ الإِسْلامِ ويُفارِقُ هَذا سائِرَ الأَصْدَفِ؛ لأَنَّ المعْنَى الذِي به يَسْنَحِقُ [مؤجُودٌ](٢).

والجَوابُ: أَنَا لَا نُجِيزُ الدَّفْعَ إِلَيْهِم إِلَّا أَنْ يُوجَدَ ذلكَ، وهُوَ: أَنْ يُخافَ الغَلَبَةُ مَنْ قَوْمٍ مِنَ المَشْرِكِينَ والخَوارِجِ فَيَتَأَلَّفُهم، فإنْ لَمْ يُوجَدُ ذلكَ لَمْ يَجُزِ الدَّفْعُ، ولَيْسَ هَذَا إلا كالعامِلِينَ عَلَيْها قد عُدِمُوا، ولمْ يَدُلَّ ذلكَ علَىٰ أَنَّهُ يُسْهَمُ لهُم، وكذلكَ الرِّقابُ.

واحتَجَّ: بأنَّه لَمَّا [١٢٧/ب] لمْ يَجُزْ للإِمامِ أَنْ يَعْقِدَ الهُدْنَةَ علَى مالِ يَبْذُلُّه لهُم،

<sup>(</sup>١) - ثيم أقف عليه مستدًا ، وأورده القدوري في «التجريد» (٨/رقم: ٢٠٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) علمًا هو الصواب، وفي (الأصل): الموجودًا!.

كذلكَ ها هُنا، وقَدْ نَصَّ أحمدُ علَىٰ هَذا فِي «رِوَايةِ حَرْبٍ» فِي «الجِزْيَةِ».

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ الحَاجَةِ ، ويَجُوزُ عِنْدَ وُجُودِها ، نَمُوُ: انْ يُحاصَرَ المُسْلِمونَ فِي حِصْنٍ ويُشْرِفُوا علَىٰ فَتْحِه وهَلاكِهِم ، أو يَكُونُ بلَدٌ بأَسْرٍه فِي هذِه الصِّفَةِ .

والأَصْلُ فيهِ: «أَنَّ الحارِثَ بنَ عَوْفٍ الغَطَفانِيَّ قَالَ للنَّبِيُّ ﷺ: إنْ جَعَلْتَ لِي شَطْرَ ثِمارِ المَدِينَةِ وإلَّا مَلَأْتُها عَلَيْكَ خَيْلًا ورَجِلًا، فَقَالَ: حتَّىٰ أُشاوِرَ السُّعودَ»(1). يَعْنِي: سَعْدَ بنَ مُعاذٍ، وسَعْدَ بنَ عُبادَةَ، و[سَعْدَ](1) بنَ زُرارَةَ.

فالنَّبِيُّ ﷺ عَزَمَ علَىٰ البَذْلِ، فلو لَمْ يَكُنْ جائِزًا مَا عَزَمَ عَلَيْهِ، ويَجُوزُ انْ تُجْعَلَ هذِه طَرِيقَةً عَلَيْهِم؛ لأنَّهُم يُجِيزُونَ دَفْعَ المالِ علَىٰ هَذا الوَجْهِ.

## 23 m

| ١١٧ | مَسْأَلَةً: يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ المُكَاتَبِينَ (٣).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ المَرُّوذِيِّ» وغَيْرِه٠

وهُو قَولُ: أَبِي حَنِيفَةً ، و لشَّافِعِيِّ -

\_ ورَوَىٰ الأَثْرَمُ عنهُ وقَدْ سُئِلَ: هلْ يَدْفَعُ إِلَىٰ المُكاتَبِ منَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «المُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ، كَيْفَ نُعْطِيهِ؟». وظاهِرُ هذَا: المنْعُ.

# وهُو قَولُ: مالكٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠/رقم: ٣٧٩٧١) والبيهقي في المعرفة السنن والآثار، (١٢/رقم: ١٨٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في التهذيب الأسماء واللغات، للنووي (٢/٢ ٣٠) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «اسمده.

<sup>(</sup>٣) أنطر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١٠٥).

فعلَىٰ هَذَا يَكُونُ ﴿ ٱلرِّقَـَابِ ﴾ المذْكورُونَ فِي الآيَةِ: أَنْ [يَبْتَاعَ](١) رَقَبَةً كَامِلَةً يُغْيَقُها.

دلِيلُنا علَىٰ جَوازِ الدَّفْعِ: عُمومُ قولِه تعالَىٰ: ﴿ وَفِي ٱلرِّفَابِ ﴾ [النوبة: ٦٠]، وإِطْلاقُ الرِّفَابِ يَدْخُلُ تَحْتَهُ: المُكاتَبُونَ، والعَبِيدُ القِنُّ.

ألا تَرَىٰ أَنَّه لوْ قَالَ: «رِقابِي أَحْرارٌ»، وله مُكاتَبونَ؛ فإنَّهُ يَدْخُلُ فيهِ المُكاتَبُونَ كَما يَدْخُلُ تَحْتَه العَبِيدُ القِنَّ، ولَوْ أَوْصَىٰ بِثُلُيْهِ للرِّقابِ جَازَ صَرْفُ ذلكَ فِي المُكاتَبِينَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: كُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَتِ الرَّقَبَةُ فالمُرادُ عِنْقُها كامِلَةً ، والمرادُ بعْضُ رَقَبَةٍ .

﴿ قِيلَ لَهُ: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: ﴿ رِقَابِي أَحْرَارٌ ﴾ دَخَلَ المُكَاتَبُونَ فيهِ ، وإنْ كَنَ بَغْضَ رَقَبَةٍ ،

وعلى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَنِهِ جَمِيعَ مالِ الكِتابَةِ فَيَعْتِقُ جَمِيعُه، وبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ بَعْضَ المالِ فَيَعْتِقُ بَعْضُه، فإنَّ الحُكْمَ سَواءٌ علَى قولِ هَذَا القائِلِ، فإنَّهُ لَا يُجْزِئُ، ولَا مَعْنى لحَمْلِها علَى رَقَبَةٍ كامِلَةٍ.

فإنْ قِيلَ: لو أَرادَ المُكاتَبِينَ لذَكَرَهُم باسْمِهِم الأَخَصّ.

قِيلَ لهُ: فِي ذِكْرِ الرِّقابِ فائِدَةٌ، وهُو أَنَّهُ يَعُمُّ المُكاتَبِينَ والعَبِيدَ القِنَّ، ولَوْ صَرَّحَ بذِكْرِ المُكاتَبِينَ لمْ يَحْصُلِ العُمُومُ فِي العَبِيدِ القِنِّ.

<sup>(</sup>١) هذا مو الصواب، وفي (الأصل): «يباع».

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي أَنْ [تَكُونَ](١) مَضْرُوفَةً بَجَمِيعِ وَجُوهِها إِلَىٰ الصَّدَقَةِ ، وإذَا أَعْطَى المُكاتَبَ فَالَوْلَاءُ لَسَيِّدِهِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: كذلكَ عِنْدَنا ، بل نقُولُ: مالٌ هُوَ منَ الوَلاءِ يُصْرَفُ فِي مِثْلِه منَ الرِّقابِ . الرِّقابِ .

فإنْ قِيلَ: لوْ أرادَ المُكاتبينَ لاكْتَفَىٰ بذِكْرِ الغارِمِينَ ؛ لأنَّهُ مِنْهُم.

قِيلَ لهُ: لَا [١/١٢٨] يَكُفِي فِي ذلكَ ذِكْرُ الغارِمِينَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ ظَانٌّ أنَّ اللهُ كَاتَبَ لَا يَجُوز دَفْعُ الزَّكَاةِ إليهِ؛ لبَقاءِ الرِّقِّ فيهِ، فلمَّا نصَّ علَىٰ ذلكَ زالَ المُكاتَبَ لَا يَجُوز دَفْعُ الزَّكَاةِ إليهِ؛ لبَقاءِ الرِّقِّ فيهِ، فلمَّا نصَّ علَىٰ ذلكَ زالَ الإشْكالُ، فكانَ فيهِ فائِدَةٌ مُحَدَّدةٌ.

فإنْ قِبلَ: حَمْلُه علَى العَبِيدِ أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ النَّفْعَ به أَكْثَرُ؛ لأَنَّ المُكاتَبَ قد يَثْبُتُ لهُ سَبَبُ الحُرِّيَّةِ بعَفْدِ الكِتابَةِ ، فإذَا لمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا منَ الصَّدَقَةِ أَمْكَنَهُ أَن يَحْتالَ فِي تَحْصِيلُ (\*) العِثْقِ لهُ أَوْلَىٰ.
 فِي تَحْصِيلِ حُرِّيَّتِه ، والعَبْدُ لمْ يَثْبُتْ لهُ سَبَبُ الحُرِّيَّةِ فَتَحْصِيلُ (\*) العِثْقِ لهُ أَوْلَىٰ.

﴿ قِيلَ لَهُ: حَمْلُه عَلَىٰ المُكاتَبِ أَوْلَىٰ ؛ لأَنَّهُ قَدْ [يكُونونَ] (٣) مئة مُكاتَبٍ بَقِيَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم شَيْءٌ عَجَزُوا عَنْ أَدائِهِ ، فإذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِمُ الصَّدَفَةَ اسْتَرَقَّهُم السَّادَةُ ، وإذَا دَفَعَ إلَيْهِم ذلكَ كَمَلَ العِنْقُ لجَماعَتِهِم ، ولا يُمْكِنُ أَن يَشْتَرِيَ بجَمِيعِ مَا دَفَعَ إلَيْهِم عَبْدًا واحِدًا.

ولأنَّهُ صَرَفَ زَكَاتَهُ فِي حُرِّيَّةِ رَقَبَةٍ مُسْلِمَةٍ تَامَّةِ الْمِلْكِ لَمْ يَسْتَحِنَّ عِنْقُهَا

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يكون».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: (له»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (يكونوا).

واجْزَأَهُ، دَلِيلُهُ: لَوْ أَعْنَقَ مِنْهَا رَقَبَةً كَامِلَةً.

وقَوْلُنا: «مُسْلِمَةٍ» احْتِرازٌ منَ الكافِرةِ.

وَقُوْلُنا: «تَامَّةِ الْمِلْكِ» احْتِرازٌ منْ أُمِّ الْوَلَدِ.

وقَوْلُنا: ﴿ لَمْ يَسْتَحِقَّ عِنْقُها ﴾ احْتِرازٌ منهُ إِذَا ابْتاعَ بَغْضَ منْ يَغْتِقُ عَلَيْهِ بالشّراءِ، فإنّهُ لَا يُجْزِئُه، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: صالحِ وابنِ مَنْصُورٍ.

ولأنَّ مَا جازَ عِتْقُها فِي الكَفَّارةِ جازَ صَرْفُ الزَّكاةِ فِي خُرِّيْتِها، دَلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

ولأنَّ الزَّكَاةَ حَنَّ للهِ تعالَى ، فإذَا جازَ أَداؤُها فِي عِنْقِ فِنِّ جازَ فِي المُكَاتَبِ ، دَلِيلُهُ: الْكَفَّارةُ ،

ولأنَّ مالكًا قدْ قالَ: «يَجُوزُ دَفْعُها إلَىٰ المُكاتَبِ فِي النَّجْمِ الأَخِيرِ، فَجازَ فِي النَّجْمِ الأَوَّلِ».

فإنْ قِيلَ: النَّجْمُ الأَخِيرُ بَتَحَقَّقُ حُصُولُ العِنْقِ به وما قَبْلَه لَا يَتَحَقَّقُ؛
 لَجُوازِ أَن يَعْجِزَ فَيَعُودَ رِقًا، فلا يَحْصُلُ التَّحْرِيرُ.

﴿ فِيلَ: جَوازُ الدَّفْعِ لَا يَقِفُ علَىٰ قَدْرِ الحَاجَةِ، بِدَلِيلِ: الغارِمِ(١) تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَإِن لَمْ تَكُنْ قَدْرَ حَاجَتِه ، وكذلك فِي الكفَّارةِ تُدْفَعُ مِنْها وإن لَمْ تَكُنْ قَدْرَ حَاجَتِه .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ إِطْلاقَ الرِّقابِ يَقْتَضِي رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ مَنَ الأَوْجُهِ التِي ذَكَرْناهَا.

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: (لا»، والصواب حذفها.

والجَوابُ عنه: مَا تَقَدَّمَ.

واحْنَجَ ؛ بأنَّه ناقِصٌ بالرِّقِّ ، فلمْ يَجُزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إليهِ ، دَلِيلُهُ ؛ العَبْدُ القِنْ.

والجَوابُ: أنَّ العَبْدَ القِنَّ لَا مِلْكَ له ، وما يَقْبِضُه بَكُونُ لسَبِّدِه ، فَيُؤَدُّ إِلَىٰ اللهُ الدَّكَ الدَّنْ الدَّهُ الدَّنْ الدَّالَ الدَّنْ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالِ الدَّالَ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالْ الدَّالِ اللْعَلْ الدَالْ الدَّلْ الْمُعْلَى الدَالْكَ الدَالْ الدَّلْ الدَالْكَ الدَالْلُكُولُ اللْكُلْلُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْعُلْلُهُ الْمُعْلَى اللْعَلْمُ الْمُولِلْ اللْعُلْمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ اللْعُلْمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْ الْمُولِيْلُولُ الْمُولِلْ الْمُولِلْمُ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْم

ولهذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوايَّةُ عنْ أحمدَ إذَا عَجَزَ المُكاتَبُ وقَدْ كانَ تُصُدَّقَ عَلَيْهِ، فهلْ يَكُون ذلكَ المالُ [١٢٨/ب] لسَيِّدِه، أو يُصْرَفُ فِي المُكاتَبينَ:

ـ فنَقَلَ المَرُّوذِيُّ وابنُ مَنْصُورٍ: "يكُونُ لَسَيِّدِه".

\_ ونقَلَ حَنْبَلٌ عنهُ: «يُصْرَفُ فِي المُكاتَبينَ».

وأَجْودُ منْ هَذَا أَن نقُولَ: المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ لَيْسَ منْ أَهْلِ الدَّفْعِ، وهَذَا منْ أَهْلِ الدَّفْعِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُم قَالُوا: «إِذَا بَقِي عَلَيْهِ نَجْمٌ فإنَّهُ يُجْزِئُه الدَّفْعُ».

فإنْ قِيلَ: هَذَا دَفْعٌ إِلَىٰ مَكَاتَبِ أَشْبَهَ إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ مُكَاتَبِهِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيهِ.

وعلى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُها إِلَىٰ مُكاتَبِه ؛ لأَنَّهُ لَا يُخْرِجُها عَنْ يَدِه ؛ لأَنَّ مِلْكُهُ [باقِ](٢) عَلَيْهِ ، ولَيْسَ كذلكَ مُكاتَبُ غَيْرِه ؛ لأَنَّهُ يُخْرِجُها عَنْ يَدِه ، فإنْ أَغْنَنَ

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ملك».

<sup>(</sup>٢) هذا مو الصواب؛ وفي (الأصل): «باتي».

مُكَانَبُ نَفْسِه الْجُزَأَةُ، كَمَا لُو أَعْتَقَ عَبْدَ نَفْسِه. هُكَانَبُ نَفْسِه الْجُزَأَةُ، كَمَا لُو أَعْتَقَ عَبْدَ نَفْسِه.

الرَّوايَتَيْنِ (١) مَسْأَلَةً: يَجُوزُ أَن يَبْناعَ مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةً كَامِلَةً بُعْتِقُها، فِي أَصَحْ

رَواهَا: أَبُو طَالَبٍ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَابْنُ مَنْصُورٍ.

وهُو قَولُ: مالكِ.

\_ وفيهِ رِوايَةٌ أُخْرَىٰ: «لا يَجُوزُ أَن يُغْتِقَ مِنْها». رَواهَا صالِحٌ والمَرُّوذِيُّ.

فقال فِي «رِوَايةِ المَرُّوذِيُّ»: «لا يُعْتِقُ منَ الزَّكاةِ، يُعِينُ فِي ثَمَنِها»، وكَرِهَهُ منْ خَلِ الوُلَاءِ،

وقَالَ فِي «رِوَايةِ صَالِحِ»: «كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَىٰ أَن يُغْتِقَ ثُمَّ جَبُنْتُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ يَجُرُّ وَلاءَه، [و](٢) يَكُونُ لهُ مَنْفَعَةٌ».

وكذلكَ نقَلَ محمدُ بنُ مُوسَى (٣) عنهُ: «كُنْتُ أَقُولُه ثُمَّ هِبْتُه».

- الأول هو: محمد بن موسئ بن مشيش البغدادي، مستملي أبي عبدالله، وقد سبق ترجمته.
- والثاني هو: محمد بن موسئ بن أبي موسئ، أبو عبدالله، النَّهْرَنِيرِي، البغدادي، كان ثقةً فاضلًا جليلًا، ذا قدر كبير ومحل عظيم، أخذ عن: بندار، وأحمد بن عبدة، ويعقوب الدورقي، وجماعة، وأخذ عنه: ابن صاعد، وأبو بكر الشافعي، والطبراني، وآخرون، وكان عنده عن الإمام أحمد جزء المسائل، كبار جياد، توفي سنة: ٢٨٩، راجع ترجمته في: التريخ بغداد، للخطيب=

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٥١١) .

<sup>(</sup>٢) من (مسائل الإمام أحمد) رواية صالح (١٣٩٢) فقط.

<sup>(</sup>٣) محمد بن موسئ اثنان:

وكذلكَ نَقَلَ سِنْدِيٌّ عنه: ﴿قَدْ جَبُنْتُ ﴾ .

وكذلكَ نقل ابُّنُّ القاسِمِ: ﴿ قَدْ جَبُّنْتُ ﴾ .

وهُو اخْتِيارُ أَبِي بِكْرِ الخَلَّالِ.

وبِهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ .

فتَكُونُ الرِّقابُ المذْكُورُونَ فِي الآيَةِ: [المُكاتَبينَ](١).

وَجْهُ الأَوْلَةِ: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ، وهَذَا عَامٌّ فِي الْمُكَاتَبِينَ والنَّبُدِ القِنِّ.

﴿ وَإِنْ قِيلَ: المُرادُ بذلكَ: [المُكاتَبونَ] (٢) ؛ لأَنَّ قولَه: ﴿ وَفِي الرِّفَادِ ﴾ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةٍ يُوضَعُ سَهْمُهُم [فِيها] (٢) ، وهَذا إنَّمَا يَكُونُ فِي المُكتَبِينَ ؛ لأَنَّ سَهْمَهُم يُدْفَعُ إلَيْهِم ، فأَمَّا العَبِيدُ فلا يُدْفَعُ إلَيْهِم ذلكَ ، وإنَّما يَشْتَرونَ بهِ .

﴿ فِيلَ لَهُ: تَقْدِيرُ الآيةِ: وفي خُرِّيَّةِ الرِّقَابِ وعِثْقِهِم، وهَذَا يَذْخُلُ فَيهِ العَبُّ والمُكَاتَبُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: «اصْرِفُوا ثُلُثِي فِي حُرِّيَّةِ الرِّقَابِ، ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلْكَ الرَّقَبَةُ الكَمِلَةُ ، فَيَجُوزُ أَن تُشْتَرَىٰ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ تُعْتَقُ عنْهُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا إِضْمَارٌ فِي الآيَةِ ، وإذَا أَمْكُنَ حَمْلُ الآيَةِ عَلَىٰ ظَاهِرِمَا لَمْ

 <sup>(</sup>٤/رقم: ١٥٩٢) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٤٥٤) و «تاريخ الإسلام» لللهبي (٢/رقم: ٨٢٥/٢).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «المكاتبون».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «المكاتبين».

<sup>(</sup>٣) هذه هو لمبواب، وني (الأصل): «فيه».

00

يَجُزِ الإِضْمارُ فِيهَا إلا بدِلالَةٍ.

وعلى أنَّكُم لَا تقُولُونَ : إنَّ الصَّدَقَةَ [لا](١) تُصْرَفُ فِي خُرِّيَةٍ ، وإِنَّما تُصْرَفُ فِي المِلْكِ ، وإذَا حَصَلَ المِلْكُ بِهَا عَتَنَ العَبْدُ وحَصَلَتِ الحُرِّيَّةُ لَهُم.

﴿ قِيلَ: أَمَّا قُولُك: ﴿ إِنَّ هَذَا إِضْمَارٌ ﴾ فلا يَصِحُ ؛ لأَنَّهُ مَا مِنَّا إِلا مِنْ يُضْمِرُ ؛ لأَنَّ حَقِيقَةَ الرِّقَابِ عِبَارَةٌ عَنِ الْجُمْلَةِ وَالذَّاتِ ، وأَجْمَعُنَا أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرادٍ ، وإنَّمَا المُرادُ حُصُولُ الْحُرِّيَةِ .

وقولُك: ﴿إِنَّهَا لَا تُصْرَفُ فِي الحُرِّيَّةِ وِإِنَّمَا تُصْرَفُ فِي المِلْكِ ﴾ فلا يَمْتَنِعُ أَنْ يكُونَ ذلكَ مَصْروفًا فِي الحُرِّيَّةِ ، كَقَوْلِه: ﴿اصْرِفُوا ثُلُثِي فِي حُرِّيَّةِ الرِّقَابِ ﴾ ، [١٢٩] فابْتاعَ الوَصِيُّ رَقَبَةً فَعَتَقَهَا ، فإنَّهُ يَصِحُّ ويَكُونُ مُمْتَثِلًا للأَمْرِ ·

وأيضًا: مَا احْتَجَّ بِهِ أَحمدُ، ورَواهُ أَبُو بِكْرِ الأَثْرَمُ بِإِسْنَادِه: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَعْتِقُ مَنْ زَكَةِ مَالِكَ» (٢). وفِي لَفُظِ آخَرَ: «لا بَأْسَ أَن يُعْتِقَ مَنْ زَكَاةِ مَالِهِ» (٣).

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: فقدْ قَالَ أحمدُ فِي رِوايَّةِ حَرْبٍ وسِنْدِيٌّ: «الحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ، [وفيهِ اضْطِرابٌ] (١٠) .

أن قِيلَ لَهُ: وقَدْ قَالَ فِي رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ: ﴿ [عنِ] (٥) ابنِ عبَّاسٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (١/رقم: ٧٦٤) وأبو عبيد في «الأموال» (٢/رقم: ١٥٦٦).
 ١٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ١٠٥٢٥) والبخاري معلقًا بصيغة التمريض (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) كذا ني (الأصل) .

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق.

ولأَنَّهَا جِهَةٌ تكُونُ تَقَعُ بِهَا الحُرِّيَّةُ فَجَازَ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيهَا، دَلِيلُهُ: الكِتَابَةُ. ولأَنَّ الزَّكَاةَ أَحَدُ جِهَاتِ المَصْرِفِ فِيهَا فِي الرِّقَابِ، فَجَازَ فِي عِنْقِ رَبُهَةٍ كَامِلَةٍ، دَلِيلُهُ: الكَفَّارَةُ،

واحتَجَّ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ وَفِي ٱلرِّقِـَابِ ﴾ وهَذا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ مِفَهُ تُوضَعُ فيهِمُ الزَّكَاةُ ·

والجَوابُ عنهُ: مَا تَقَدُّمَ،

واحنَجَّ: بأنَّه لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْقُطَ الفَرْضُ بالدَّفْعِ إِلَىٰ البائِعِ أَو إِلَىٰ العَبْدِ او بالعِثْقِ، ولَا يَجُوزُ أَن يَسْقُطَ بالدَّفْعِ إِلَىٰ البائِعِ لوَجْهَيْنِ:

أَخَدُهُما: أَنَّهُ لَيْسَ منْ أَهْلِ الدَّفْعِ لغَنائِهِ .

﴿ وَلَأَنَّهُ مَا قَبَضَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِوَضِ .

ولا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى العَبْدِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ منْ أَهْلِ الدَّفْعِ أَيضًا، ولَا يَجُوزُ أَن يَسْقُطَ بالعِثْقِ؛ لأَنَّ العِثْقَ إِتْلافٌ، والزَّكاةَ تَمْلِيكُ.

والجَوابُ: أنَّ الفَرْضَ يَشْقُطُّ بالعِنْقِ ، ولَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَشْقُطَ الفَرْضُ بِهِ وَإِنْ كَانَ إِثْلَافًا فِيمَا يُغْتَبَرُ فِيهِ المِلْكُ ، بِدَلِيلِ: الكَفَّارَةُ يَشْقُطُ الفَرْضُ فِيهَا بالعِنْنِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَمْلِيكٌ ، وهُوَ الإطْعَامُ والكِشْوَةُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَه عَنْ زَكَاتِه كَمَا يُعْتِقُ عَنْ دَكَاتِه كَمَا يُعْتِقُ عَنْ دَكَاتِه كَمَا يُعْتِقُ عَنْ دَكَاتِه كَمَا يُعْتِقُ عَنْ دَكَاتِه كَمَا يُعْتِقُهُ عَنْ دَكَاتِه كُمَا يُعْتِقُهُ عَنْ دَكَاتِهِ كَمَا يُعْتِقُهُ عَنْ دَكِهِ عَنْ دَكَاتِهِ كَمَا يُعْتِقُهُ عَنْ دَكَاتِهِ كَمَا يُعْتِقُونُ لَهُ أَنْ يُعْتِقُ عَبْدَهُ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا يُعْتِقُهُ عَنْ دَكُولُ عَنْ دَكُولُ عَنْ دَلِي عَلَيْ عَنْ دَلِيقًا عَنْ دَلِيهِ عَلَيْهُ عَنْ دَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ دَلِيهِ دَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

<u>(0,000</u>

﴿ قِيلَ لَهُ: هَكَذَا نَقُولُ، ولَا يُفْضِي هَذَا إِلَىٰ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ؛ لأَنَّا نَقُولُ: المُسْتَحَقُّ هُوَ الْعِنْتُ.

واحتَجَّ: بأَنَّهُم صِنْفٌ منْ أَهْلِ الصَّدَقاتِ ، فوَجَبَ أَن يكُونُوا علَى صِفَةٍ يَصِحُّ صَرْفُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِم كسائِرِ الأصْنافِ ، وإِنَّما يَصِحُّ هَذا فِي المُكاتَبينَ ، فأَمَّا العَبْدُ القِنُّ فلا يُمْكِنُ هَذا فيهِ ،

والجَوابُ: أنَّ هَذَا لَا مَعْنَىٰ لهُ عِنْدَك؛ لأَنَّهُ لو قَبَضَها الإِمَامُ لَمْ يَجُزْ لهُ أَن يَبْتَاعَ مِنْها، وإن كانَ ممنْ يَصِحُّ قَبْضُه، علَىٰ أنَّ الواجِبَ هُناكَ المالُ، فلهذا وَجَبَ أَنْ يكُونَ علَىٰ صِفَةٍ يَصِحُّ قَبْضُه، وها هُنا الواجِبُ العِثْقُ، أَشْبَهَ الكفَّارةَ.

فإنْ قِبلَ: نَفْيُ جَوازِ العِتْقِ مِنْهَا يُؤَدِّي إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ منَ الزَّكَاةِ
 وهُوَ الَوْلَاءُ.

﴿ قِيلَ: لَا نَقُولُ هَذَا ، بِل نَقُولُ: مَا يَحْصُلُ مَنَ الَوْلَاءِ يَصْرِفُه فِي الرِّقَابِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: المَيْمُونِيِّ ، وغَيْرِهِ ·

### 2×10

| ١١٩ | مَسْأَلَةً: الحَجُّ منْ سَبِيلِ اللهِ ، فيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكُواتِ فيهِ ، فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ (١) .

رَواهَا: المَيْمُونِيُّ، وعبدُاللهِ، والمَرُّوذِيُّ، فَقالَ: «يَجْعَلُ الزَّكَاةَ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ، ويُعانُ فِي [الحَجِّ](٢) منَ السَّبِيلِ».

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١٢٥)٠

<sup>(</sup>٢) مكررة في (الأصل).

- ورَوَىٰ حَنْبَلٌ وصالِحٌ: ﴿لَا يُعْطَىٰ فِي الْحَجِّ مَنَ الزَّكَاةِ». وهُو قَولٌ [١٢٩/ب] عنْ أبِي حَنِيفَةَ، ومالكِ، والشَّافِعِيِّ.

وَجُهُ الرِّوايَةِ الأَوَّلَةِ: قَرْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفِي سَنِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٠]، والسَّبِلُ إِذَا أُطْلِقَ [يَدَخُلُ] (١) فيهِ الحَجُّ، يَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ ابنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِه: «عنِ الْمُرَأَةُ مِنْ أَشْجَعَ ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَعْقِلِ ، كَانَتْ عَلَيْهَا عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ ، وكَانَ زَوْجُها قَدُ جَعَلَ بَكُرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَسَأَلَتْهُ البَكْرَ فَأَبَىٰ أَن يُعطِيها ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلَكَ رَسُولَ اللهِ يَنِيْ فَقَالَ: أَعْطِها فَلْتَعْتَمِرْ عَلَيْهِ ، فإنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ووَجَدْتُ فِي آخِرِ «كِتابِ الفَراثِضِ» تَصْنِيفِ ابنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ أَحادِينَ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظُنِّي أَنَّهَا مَنْ حَدِيثِه : حَدَّثَنا سُفيانُ بنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنا عبدُاللهِ بنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ محمدِ بنِ [أَبِي](٣) إشماعِيلَ ، عنْ إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ ، عنْ أبي بكرِ بنِ عبدِالرَّحمنِ ، عنْ مَعْقِلِ بنِ أبِي مَعْقِلِ : «أَنَّ أُمَّهُ أَتَتِ النَّبِيَّ فقالت : يا رسُولَ اللهِ عبدِالرَّحمنِ ، عنْ مَعْقِلِ بنِ أبِي مَعْقِلِ : «أَنَّ أُمَّهُ أَتَتِ النَّبِيَّ فقالت : يا رسُولَ اللهِ إنَّ أَبَا مَعْقِلِ كَانَ وَعَدَنِي أَن لَا أَحُجَّ إلَّا وأَنا مَعَهُ ، فَحَجَّ علَى راحِلَتِه ، ولمْ أُطِنِ المَمْنِي ، فسألتُه جُدادَ النَّخْلِ ، فقالَ : هُو قُوتُ عِيالِي ، وسألتُه بَكْرًا عندَه ، فقالَ : هُو فُوتُ عِيالِي ، وسألتُه بَكْرًا عندَه ، فقالَ : هُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، أو منْ سُبِيلِ اللهِ ، أو منْ سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبْهُ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبْهُ اللهِ ، أو من سَبِيلُ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبْهِ اللهِ ، أو من سَبِيلِ اللهِ ، أو من سَبْهِ اللهِ ، أو

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يدل».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (٣/رقم: ١٧٦٧) وأحمد (١٢/رقم: ٢٧٩٢٧) والطحاوي في «أحكام القرآنة (١/رقم: ٧٧٧) والحاكم (٤٨٢/١). قال الألبائي في «إرواء الغليل» (٣/رقم: ٨٦٩): «صحيح دون ذكر العمرة».

<sup>(</sup>٣) من «مستد ابن أبي شيبة » فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المسنده (٧٧٢) عن ابن نمير ، عن محمد بن أبي إسماعيل به ٠٠٠

ورَوَىٰ شَيْخُنا بِإِسْنادِه: «أَنَّ رَجُلًا وقَفَ ناقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فأَرادَتِ امرأَتُهُ أَنْ تَحُجَّ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: ارْكَبِيها، فقالَتْ: إنَّمَا وقَفَها زَوْجِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: ارْكَبِيها فَإِنَّ الحَجَّ مِن سَبِيلِ اللهِ، (۱).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَىٰ الْحَجَّ فِي قَوْلِه (٢)، فَلَهَذَا أَجَازَ لَهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ

﴿ قِيلَ لَهُ: لُو كَانَ كَذَلَكَ لَمَا امْتَنَعَتِ المَرْأَةُ؛ لأَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْها فِي الظَّاهِرِ، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علَّلَ فَقَالَ: «الحَجُّ منَ السَّبِيلِ»، ولَوْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَىٰ ذِكْرِ الحَجِّ لقَالَ لَها، فقَدْ ذَكَرَ فِي وَثْفِهِ الحَجَّ .

ورَوَىٰ أَبُو حَفْصِ بإِسْنادِه: عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الحَجُّ منْ أَعْظَم سَبِيلِ اللهِ» (٣).

ورُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: ﴿قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَلَرْتُ أَنْ أَجْعَلَ نَاقَتِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: اجْعَلِيها فِي الحَجِّ (٤). فَأَثْبَتَ الحَجَّ مَنَ السَّبِيلِ.

ورُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ أَنَّهُ قالَ: «الحَجُّ منْ سَبِيلِ اللهِ جَلَّ وعَزَّ» (°). ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ.

قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (٦/رقم: ١٧٣٥): (صحيح).

 <sup>(</sup>١) لم أقف عليه مرفوعًا. وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (١/رقم: ٧٧٥) والبيهقي (١٣/رقم:
 ١٢٧٣١) عن ابن عمر موقوقًا.

<sup>(</sup>٢) أي في قوله: ففي سبيل الله،

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه،

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه ، وأورده المؤلف في «الروايتين والوجهين؛ (٢٥/٢).

أخرجه الطحاوي في قامحكام القرآن» (١/رقم: ٧٧٥) والبيهةي (١٣/رقم: ١٢٧٣١).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَحُبُّ بزَكَاتِه ويقُولُ: جَهِّزُوا مِنْهَا الحَبُّ (١) . ذُكَرُهُ أَبُو بكرٍ فِي «التَّفْسيرِ».

ولا يُعْرَفُ لهما مُخالِفٌ .

ذَكَرَ شَيْخُنا أَبُو عبدِاللهِ هذِه الأَخْبارَ.

ولأنَّ الحَجَّ سَفَرٌ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُه بالمالِ ، فَجازَ أَنْ يَكُونَ مَنَ السَّبِيلِ.

أو نقُولُ: فَجازَ صَرْفُ الصَّدَقَةِ فيهِ كالجِهادِ.

ولأنَّهُ قَدْ يَأْخُذُ هَذَا لَحَاجَتِه إلَيهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُسْقِطُ عَنَهُ فَرْضَ حَجَّةٍ ثَبَتَتْ نِي ذِمَّتِه، أو يُسْقِطُ عنهُ [١/١٣٠] فَرْضَ حَجِّ فِي المُسْتَقْبَلِ، فَيَجِبُ أَن يُجْزِئَ كَمَا إِذَا دَفَعَها إِلَىٰ الْمُجَاهِدِينَ والغارِمِينَ.

واحْنَجَ المُخالِفُ: بأنَّ سَبِيلَ اللهِ تعالَىٰ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّمَا يُعْقَلُ منهُ الجِهادُ دُونَ غَيْرِه، قَالَ تعالَىٰ: ﴿وَجَهَـٰدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الانفال: ٧٧، العجرات: ١٥]، فوَجَبَ حَمْلُ آيَةِ الصَّدَقاتِ علَىٰ هذَا.

المجَوابُ: أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الحَجَّ يَدْخُلُ فِي إِطْلاقِ السَّبِيلِ منَ الوَّجْهِ الذِي ذَكَرْنَا.

واحتَجَّ: بأنَّ الله تعالَىٰ ذَكَرَ ثَمانِيَةَ أَصْنافٍ، وكلَّ صِنْفٍ مِنْهُم يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ إمَّا لحاجَتِهم إلَيْها كالفُقَراءِ والمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ، أو لحاجَتِنا إلَيْهِم كالعامِلِينَ والمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم والغارِمِينَ، كذلكَ هَذا الصَّنْفُ، فَوَجَبَ أَنْ يكُونَ بهَذِه الصَّفَذِ، وهَذا إِنَّمَا يَكُونُ فِي المُجاهِدِينَ، فإنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ إلَيْهِم، وهُوَ: أَنَّهُم يَدْفَعُونَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ١٠٥٢٥) والبخاري (١٢٢/٢) معلقًا بصيغة التمريض.

الكُفَّارَ عَنَّا، فأَمَّا إذَا صُرِفَ فِي الحَجِّ فإنَّهُ لَا يَكُونُ دَفْعًا إِلَىٰ من يَحْتاجُ إِلَيْنا ولَا من نَحْتاجُ إِلَيْهِ.

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنْ أَخْذَ هَذَا قَدْ يَكُونُ لَحَاجَتِه إِلَيْهَا، وَهُوَ أَنَّهُ يُشْقِطُ قَرْضًا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِه، أو نَسْتَفِيدُ بهِ إِسْقاطَ فَرْضٍ فِي المُسْتَقْبَلِ.

220

ا ١٢٠ | مَسْأَلَةً: بُعْطَى الغازِي منَ الصَّدَقَةِ معَ الغِنَىٰ (١).

نَصُّ عَلَيْهِ فِي الرِوَايةِ عبدِاللهِ».

وهُو قَولُ: مالكِ، والشَّافِعِيِّ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لا يَجُوزُ لهُ الأَخْذُ إلا معَ [الفَقْرِ](٢)».

دلِيلُنا: عُمُّومُ قولِه تعالَى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ، وهَذا عامٌّ فِي كُلِّ [غازٍ]<sup>(٣)</sup> فِي سَبِيلِ اللهِ.

وأيضًا: مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيُّ إلا لَخْمَسَةِ: لَغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أو لعامِلِ عَلَيْها ، أو لغارِمٍ ، أو لرَّجُلٍ اشْتَراهَا بمالِه ، أو لرَّجُلٍ لهُ جارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقُ عَلَىٰ المِسْكِينِ ، [فَأَهْدَىٰ مِنْها](١) للغَنِيِّ » (٥) ، وهَذَا نَصَّ ،

<sup>(</sup>١) انظر: قرموس المسائل؛ للمؤلف (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفقير».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (غازي).

<sup>(</sup>٤) من مصادر التخريج فقط ٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٧١٦) وأبو داود (١٦٣٦) وابن ماجه (١٨٤١) والدارقطي (٣/رقم:=

ولأنَّهُ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ لحاجَتِنا إليُّهِ، فَجازَ لهُ أَخْذُها مَعَ الغِنَىٰ، كالعامِلِينَ عَلَيْها،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المعنَىٰ فِي العامِلِينَ: أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الأُجْرَةَ دُونَ الصَّدَقَةِ.

﴿ قِيلَ: ومَا يُدْفَعُ إِلَىٰ الغَاذِي فَهُو أَيضًا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِه ؛ ولهذَا نَقُولُ: إِذَا لَمْ يَغْزُ اسْتُرْجِعَ منهُ ، وإِذَا غَزا ورجَعَ فِي يلِهِ مما دُفِعَ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ طَريقِه فِي ذَهَابِه ورُجوعِه لَمْ يُسْتَرْجَعْ منْهُ ؛ لأَنَّهُ مَلَكَهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِه .

وابنُ السَّبِيلِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ نَفَقَةُ طَرِيقِه فِي ذَهابِه ورُجوعِه، فإذَا رجَعَ وفَدُ بقِيَ فِي بدِه مِنْهُ شَيْءٌ اسْتُرْجِعَ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّه فِي مُقابَلَةِ عَمَلِه، فإذَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُما.

واحْنَجَ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مَنْ أَغْنِيائِكُم فَأَرُدَّهَا فِي [١٣٠/ب] فَقَرائِكُمْ»(١).

وهَذا يَدُلُّ علَىٰ أنَّ المردودَ فيهِ يَجِبُ أنْ يكُونَ فَقِيرًا.

والجَوابُ: أنَّ نُطْقَهُ نقُولُ به، وهُوَ: أنَّها ثُرُدُّ فِي فُقَراثِنا، و[دَلِيلُ]<sup>(۱)</sup> الخِطابِ يَمْنَعُ منْ رَدِّها فِي غَيْرِ الفُقَراءِ، ودَلِيلُ الخِطابِ عِنْدَهُم لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وعلى أَصْلِنا حُجَّةٌ مَا لَمْ يُقابِلْهُ نُطُقٌ صَرِيحٌ، وهَذا يُعارِضُه حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ.

وجوابٌ آخَرُ ، وهُوَ: أنَّ المُرادَ بهذا: أنَّ مُعْظَمَ الصَّدَقاتِ تُدْفَعُ إِلَىٰ الفُقَراءِ ؛

<sup>=</sup> ١٩٩٧) والحاكم (٢/٧١). قال الألباني في "إرواء الغليل» (٣/رقم: ٨٧٠): «صحيح،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/رقم: ٦٢) ومسلم (١/رقم: ٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «دليله».

لأَنَّ أَهْلَ الصَّدَقاتِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ، خَمْسَةٌ يَأْخُذُونَ مَعَ الْحَاجَةِ، وهُم: الفُقَراءُ، والمَساكِينُ، وفِي الرِّقابِ، و[الغارِمُونَ](١)، وابنُ السَّبِيل، وثَلاثَةٌ يَأْخُذُونَ مَعَ الْمُساكِينُ، وهُم: [العامِلُونَ](٢)، والمُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُم، والغاذِي.

ولأنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ القَصْدَ مِنْهَا أَنَّهَا مَأْخُودَةً لَغَيْرِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ.

واحتَجَّ: بِأَنَّ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن تُذْفَعَ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ قِبَاسًا علَىٰ غَيْرِ الغازِي، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الغازِي الغائِبُ عنْ مِلْكِه ؛ لأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مالِه ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ العامِلُونَ عَلَيْها ؛ لأَنَّهُم يَأْخُذُونَ أُجْرَةً ،

والجَوابُ: أنَّ وُجُوبَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ لاَ تَأْثِيرَ لهُ عِنْدَ المُخالِفِ؛ لأَنَّهُ لوْ مَلَكَ منَ العَقارِ والمَتاعِ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ النَّصابِ وكانَ فاضِلَا عنْ حاجَتِه لمْ يَجُزْ أنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ لحاجَتِه إلَيْها، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأنَّهُ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ لحاجَتِنا إلَيْهِ، فَجازَ أَنْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ لحاجَتِنا إلَيْهِ، فَجازَ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الغِنَىٰ كالعامِلِ.

2

| ١٢١ | مَسْأَلَةً: الغَارِمُ يَأْخُذُ مِعَ الفَقْرِ (٣٠).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي مواضِعَ:

فقالَ فِي «رِوَايةِ عبدِاللهِ» فِي رجُلٍ عِندَهُ خمسُ مئةٍ دِرْهَمٍ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ: «فهَذا مالِكٌ لهَذا الشَّيْءِ، فإنْ قَضَىٰ فلا بَأْسَ أن يَأْخُذَ».

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الغارمين».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «العاملين».

<sup>(</sup>٣) نظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١٤٥).

وقَالَ فِي «رِوَايةِ عليِّ بنِ سَعيدٍ» فِي رجُّلِ لَهُ أَلْفُ، وعَلَيْهِ أَلْفُ، وله دارٌ تُساوِي أَلْفًا: «لا يُعْطِي الأَلْفَ فِي مِلْكِه».

وقَالَ فِي «رِوَايةِ حَمْدانَ بنِ عَلِيًّ»: «إذا كانَ [لهُ](١) مِثْنَانِ، وعَلَيْهِ مِثْلُها، لَا يَأْخُذُ منَ الزَّكاةِ».

وهُو قَولُ: أَبِي حَنِيفَةً.

وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ:

\* أَحَدُهُما: مِثْلُ قَوْلِنا.

﴿ وَالثَّانِي : يَأْخُذُ مِعَ الْغِنَى . وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُم .

دلِيلُنا: مَا تَقَدَّمَ مَنْ حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذًا إِلَىٰ البَمَنِ فَقَالَ: «ادْعُهُم إِلَىٰ شَهادَةِ أَن لَا إِله إِلَّا اللهُ ، فإِنْ أَجابُوكَ فأَعْلِمْهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدقةً تُؤخذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِم (٢). فَتَبَتَ أَنَّ الرَّدَّ عَلَىٰ الفُقَراءِ لَا غَيْرِهِم.

وحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مَنْ أَغْنِيائِكُم فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرائِكُم﴾".

ولأنَّهُ صِنْفٌ منْ أَهْلِ الصَّدَقاتِ يَأْخُذُ [١/١٣] لحاجَتِه ، فلَمْ يَسْتَحِقَّ إلا معَ الحَاجَةِ ، دَلِيلُهُ: الفُقَراءُ والمَساكِينُ ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ العامِلُ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُه أُجْرَةً ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ العامِلُ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُه أُجْرَةً ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ العامِلُ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ لحاجَتِنا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الغَارِمُ لِإِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ ، والغازِي ، والمُؤلَّفَةِ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ لحاجَتِنا

 <sup>(</sup>١) كذا في قزاد المسافرة لعلام الخلال (٢/رقم: ١٠٥١)، وهو الصواب، وفي (الأصل) «عليه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٣٩٥) ومسلم (١/رقم: ١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/رقم: ٦٣) ومسلم (١/رقم: ٤).

إِلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ ابنُ السَّبِيلِ؛ لأَنَّهُ لَا يَأْخُذُه إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَلِيهِ ﴾ ، إلَىٰ قولِه: ﴿ وَٱلۡفَارِهِينَ ﴾ ، وهذا عامٌّ.

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا.

واحتَجَّ: بحديثِ أبِي سَعِيدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لَخَمْسَةٍ: للغازِي، والعامِلِ، والغَارِمِ...»(١). فأجازَها للغارِمِ معَ الغِنَىٰ.

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ الغَارِمِ لإِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ.

واحتَجَّ: بقولِه لقَبِيصَةَ: «إِنَّ المَسْأَلَة لَا تَحِلُّ إِلاَّ [لأَحَدِ] (٢) قَلاثَةٍ: رجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (٢) فَحَلَّتُ لهُ المَسْأَلَةُ حتَّىٰ يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ (٤). فلَوْ كانَ كالفُقَراءِ مَا أَمْسَكَ بعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَها ؛ لأَنَّهُ فَقِيرٌ ، فلمَّا أَمَرَهُ بالإِمْساكِ إِذَا أَدَّاها ثَبَتَ أَنَّهُ غَنِيٌّ لَا تَحِلُّ له.

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ أَمْرِه بإِمْساكِه عنِ المَسْأَلَةِ فِي قَضاءِ الحَمَالَةِ بعْدَ أَدائِها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/رقم: ١١٧١٦) وأبو داود (١٦٣٦) وابن ماجه (١٨٤١) والدارقطني (٣/رقم: ١٨٤٠) والدارقطني (٣/رقم: ١٨٩٠) والحاكم (١/٧٠٤). قال الألباني في (إرواء الغليل؛ (٣/رقم: ٨٧٠): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) كذا في «صحيح مسلم» ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «الإحدى».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في اللهاية (٢/١) عن مادة: حَ م ل): الحَمَالَةُ \_ الفتح \_: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيرِه من دِيَةٍ أو عرامةٍ ، مثل: أن يقعَ حربٌ بينَ فريقينِ تُسفَكُ فيها الدماءُ ، فيَدخُلَ بيسهم رجلٌ يَتَحَمَّلُ دِياتِ القتلَى ليُصلحَ ذاتَ البينِ ، والتحملُ: أن يحملَها عنهم على نفسِه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١٠٥٥).

واحتج: بأنَّه غارِمٌ، أَشْبَهَ الغَارِمَ لِإصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. واحتج: بأنَّه غارِمٌ، أَشْبَهَ الغَارِمَ لإصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. والجَوابُ: أنَّ ذَلكَ يَأْخُذُ لحاجَتِنا، وهَذَا لحاجَتِه.

إ ١٢٢ | مَسْأَلَةُ: ابنُ السَّبِيلِ هُوَ المُجْتَازُ بِنَا دُونَ المُنْشِيِّ ، وهُوَ المسافِرُ الذِي لَبْسَ مَعَهُ مَا يُبَلِّغُهُ مَفْصِدَهُ ويَرُدُّهُ إِلَىٰ بَلَدِه ، فَيُذْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ كِفَايَتَه فِي ذَهابِه ورُجوعِه (۱).

نَصَّ عَلَيْهِ أَحمدُ فِي ﴿ وَالِهِ بَكْرِ بِنِ محمدٍ ﴾ ، فَقالَ: ﴿ ابنُ السَّبِيلِ هُوَ: المُنْقَطِعُ بِه يُرِيدُ بِلدًا آخَرَ ، ولا يَكُونُ ابنُ السَّبِيلِ مُقِيمًا منْ أَهْلِ الْبَلَدِ ﴾ .

ويهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، ومالكً.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿هُو: المُجْتَازُ المسافِرُ، وهُوَ: المُنْشِئُ أَيضًا المُقيمُ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُنْشِئَ سَفَرًا إِلَىٰ بِلَدٍ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ، وهُوَ فَقِيرٌ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُبَلِّغُه إِلَيْهِ ويَرُدُّهُ إِلَىٰ بِلَدِه، فإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ كِفَايَتُه﴾.

- وقدْ رَوَىٰ المَيْمُونِيُّ عَنْ أَحَمَدَ مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ: «ابنُ السَّبِيلِ هُوَ: [مَن](١) يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَيَخْرُجُ مَنْ مَنْزِلِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ وهُوَ ابنُ سَبِيلٍ».

وَجْهُ الْأَوَّلَةِ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآَيْنَ ٱلسَّيِيلِ ﴾ ، ومَغْنَاهُ: ابنُ الطَّرِيقِ ، وسُمِّيَ بذلكَ لمُلازَمَتِه له ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ: بذلكَ لمُلازَمَتِه له ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿رءوس المسائل؛ للمؤلف (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سين».

وَرَدْتُ اغْتِسَافًا وَالنَّرَيَّا كَأَنَّهَا ﴿ عَلَىٰ فِمَّةِ الرَّأْسِ ابْنُ مَاءٍ مُحَلِّقُ (١) وَرَدْتُ اغْتِسَافًا وَالنَّرِيَّا كَأَنَّهَا مِهُمُ ابنِ السَّبِيلِ ، أَصْلُهُ: المُسافِرُ .

وفيهِ اخْتِرازٌ مِنَ المريدِ سفرَ [١٣١/ب] مَعْصِيَةٍ ، ومِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الكُفَّادِ ·

والجَوابُ(''): أنَّا لَا نُسَلِّمُ أنَّ المُسافِرَ يَسْتَجِقُّ السَّهْمَ لأَنَّهُ يُرِيدُ السَّفَرَ، وإِنَّما يَسْتَجِقُّ لأنَّهُ مُسافِرٌ، بدِلالَةِ: أنَّهُ لو انْتَهَىٰ إلَىٰ آخَرَ وبَيْنَهُ وبَيْنَ مِصْرِه أَقَلُّ مَنْ مُدَّةِ السَّفَرِ جازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وإنْ كانَ لَا يُرِيدُ سَفَرًا.

علَىٰ أَنَّ المعنَىٰ هناكَ: أنَّ الاسْمَ الذِي يَسْتَحِقُّ به موْجُودٌ فيهِ، وها هُنا الاسْمُ مَعْدُومٌ فيهِ، فلهَذا لمْ يَجُزِ الدَّفْعُ إليهِ.

واحتَجَّ: أنَّ المُسافِرَ إنَّمَا يَأْخُذُ لسَفَرٍ مُسْتَقْبَلٍ دُونَ مَا مَضَىٰ منَ السَّفَرِ، وإذَا كانَ كذلكَ كانَ المُقيمُ العازِمُ علَىٰ إنْشاءِ السَّفَرِ مِثْلَهُ فِي إرادَةِ السَّفَرِ والعَزْمِ عَلَيْهِ فلا يَسْتَجِقُ،

والجَوابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذ لَوُجُودِ السَّفَرِ فِي الحالِ دُونَ الماضِي والمُسْتَقْتَلِ ، وهذا مَعْدُومٌ فِي المنْشِئِ .

29 10

<sup>(</sup>١) الديوان ذي الرمة) (١/٩٠/١).

 <sup>(</sup>٢) أي: على احتجاج الشافعي السابق ذكره.

| ١٢٣ | مَسْأَلَةً: تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ المفروضَةُ علَىٰ بنِي هاشِم وبنِي المطَّلِب، في إحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ<sup>(١)</sup>·

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِوَايةِ المَيْمُونِيِّ».

وهُو قَولُ: الشَّافِعِيِّ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: «تَحْرُمُ علَىٰ بنِي هاشِم، وهُم خَمسُ بُطُونٍ: آلُ عَبَّاس، وآلُ عليٌّ ، وآلُ جَعْفَرٍ ، وآلُ عَقِيلٍ ، ووَلَدُ الحارَثِ بنِ عبدِ المطَّلِبِ ١٠.

\_ وقدْ نَقَلَ جَعْفَرُ بنُ محمدٍ عنْ أحمدَ نحوَ هَذا ، فَقَالَ: ﴿ سَأَلْتُ أَحمدَ عمَّن لَا تَحِلُّ لهُ الصَّدَقَةُ منْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ؟ فَقالَ: آلُ عليٌّ ، وآلُ العَبَّاسِ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ جَعْفُرٍ ﴾ .

وقَالَ فِي «رِوَايةِ حَنْبَلِ»: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِنا أَهْلَ البَيْتِ "(٢)، قِيلَ لهُ: منْ أَهْلُهُ ؟ قالَ: بنُو هاشِم ١٠.

رهُو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ؛ لأَنَّهُ قالَ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لبنِي هاشِمٍ ولَا لمَوالِيهِم المُ اللهُ عَدْكُرُ ولَدَ المطَّلِب،

وَجْهُ الْأَوَّلَةِ: أَنَّ مِنْ أَخَذَ مِنَ الخُمسِ حَرُّمَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، دَلِيلُهُ: بنُو هاشِمٍ.

ولأنَّ حِرْمانَ الصَّدَقَةِ حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِقَرابَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَوَجَبَ فِيهِ أَنْ يَسْتَوِيَ فيهِ بنُو هاشِمٍ وبنُو المطَّلِبِ؛ قِياسًا علَىٰ سَهْمٍ ذَوِي القُرْبَىٰ منَ الغَنِيمَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٩١) ومسلم (٣/رقم: ١٠٨٠) من حديث أبي هريرة-

<sup>(</sup>٣) المختصر الخرقي، (صـ ١٣٣).

(O (O)

ولأنَّ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَىٰ بدَلٌ منَ الصَّدَقَةِ لهُم ، بدِلاَلَةِ: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَلِأَنَّ سَهْمَ ذَوِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الفَضْلَ بنَ العَبَّاسِ العَمَالَةَ علَىٰ الصَّدَقاتِ ، وقَالَ: «أَلَيْسَ فِي خُمسِ الخُمسِ الخُمسِ الخُمسِ الخُمسِ الخُمسِ النَّاسِ»(١)

نَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سَهْمَ ذُوِي القُرْبَىٰ للجَمِيعِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ الصَّدَقاتِ علَىٰ الجَمِيعِ ·

﴿ وَإِنْ قِيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَهُمُ ذَوِي القُرْبَىٰ أَخَذَهُ بَنُو المُطَّلِبِ ؛ لأَنَّهُم لَمْ يُفارِقُوا النَّبِيَّ فِي جَاهِلِيَّةٍ ولا إِسْلامٍ معَ كُوْنِهِم فِي دَرَجَةِ بنِي أُمَيَّةً ، ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَهُمُ ذَوِي القُرْبَىٰ كَانَ مَوْكُولًا إِلَىٰ اخْتِيارِ النَّبِيِّ وَيَنَاقِهُم مَنْ شَاءَ مِنْهُم ، يَكُونَ سَهُمُ ذَوِي القُرْبَىٰ كَانَ مَوْكُولًا إِلَىٰ اخْتِيارِ النَّبِيِّ وَيَنِيَّةً يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُم ، يَكُونَ سَهُمُ ذَوِي القُرْبَىٰ كَانَ مَوْكُولًا إِلَىٰ اخْتِيارِ النَّبِيِّ وَيَنِيَّةً يُعْطِيهِ مِنْ شَاءَ مِنْهُم ، ولَا يَكُنُ ذَلِكَ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ [١٣١/١] علَىٰ مَنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ .

﴿ قِيلَ: أَمَّا قُولُكَ: «إِنَّهُم أَخَذُوهُ لأَنَّهُم لَمْ يُفَارِقُوه فِي جَاهِلِيَّةٍ ولاَ إِسْلامٍ) ، فلعَمْرِي إِنَّ هَذَا عِلَّةُ اسْتِحْقَاقِ الخُمسِ، ولكِن قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اسْتِحْقَاقَ الخُمسِ عِلَّة فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ بقَوْلِه: «أَلَيْسَ فِي خُمسِ الخُمسِ مَا يُغْنيكُمْ عَنْ أَوْساخِ النَّاسِ). وبنُو المُطَّلِبِ يَسْتَحِقُّونَه.

وأمَّا قولُك: «إِنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خُمسُ الخُمسِ كَانَ مَوْكُولًا إِلَىٰ اجْتِهادِه يُعْطِيهِ مِنْ بِشَاءً اللَّشِيْحُفَاقِ بِقَوْلِه: يُعْطِيهِ مِنْ بِشَاءً اللَّشِيِّةِ وَلَا إِسُّلامٍ النَّبِيَ ﷺ قَدْ بَيَّنَ عَنْ عِلَّةِ الاسْتِحْفَاقِ بِقَوْلِه: "مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسُّلامٍ (٢).

وعلىٰ أَنَّهُ وإن كَانَ مَوْكُولًا إِلَىٰ ﴿جُتِهادِهِ ، فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عِلَّةٌ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١٠٨٣)٠

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٧/رقم: ١٧٠١٣) والبزار (٨/رقم: ٣٤٠٣) والنسائي (٦/رقم: ١٧٥٤)
 رالطبراني (٦/رقم: ١٥٩١) والبيهقي (١٣/رقم: ١٣٠٨٥) من حديث جبير من مطعم-

حِرْمانِ الصَّدَقَةِ .

واحْنَجَ المُخالِفُ: بِأَنَّ بِنِي أُمَيَّةَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، وبنُو المُطَّلِبِ فِي دَرَجَةِ بِنِي أُمَيَّةً فِي دَرَجَةِ بِنِي أُمَيَّةً فِي دَرَجَةِ بِنِي أُمَيَّةً فِي السَّمَّلِ فِي دَرَجَةِ بِنِي أُمَيَّةً فِي النَّسِ والقَرابَةِ مِنَ النَّبِيِّ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ يَلْتَقِي فِي النَّسَبِ مِعَ بِنِي أُمَيَّةَ وبِنِي المُطَّلِبِ السَّلِبِ والقَرابَةِ مِنَ النَّبِيِّ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ يَلْتَقِي فِي النَّسَبِ مِعَ بِنِي أُمَيَّةَ وبِنِي المُطَّلِبِ السَّلِبِ والقَرابَةِ مِنَ النَّبِيِّ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ يَلْتَقِي فِي النَّسَبِ مِعَ بِنِي أُمَيَّةَ وبِنِي المُطَّلِبِ النَّسَبِ والقَرابَةِ مِنَ النَّبِيِّ ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ يَلْتَقِي فِي النَّسَبِ مِعَ بِنِي أُمَيَّةً وبِنِي المُطَّلِبِ [في] (١) عَبْدِ مَنَافٍ ، ولهذَا قَالَ عُثَمَانُ وجُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ للنَّبِيِّ : «وإنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَنَحْنُ فِي القَرابَةِ سَواءً ١٥٠).

فإذَا كَانَ كَذَلَكَ ثَبَتَ أَنَّ بِنِي أُمَيَّةً لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، كذلكَ بَنُو المُطَّلِبِ ، ولَيْسَ منْ حَيْثُ كَانُوا مِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الشَّعْبِ وكانَ لَهُم سَبْقُ فِي المُطَّلِبِ ، ولَيْسَ منْ حَيْثُ كَانُوا مِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الشَّعْبِ وكانَ لَهُم سَبْقُ فِي المُطَّلِبِ ، ولَيْسَ مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم ؛ لأَنَّ خَبَّابَ بنَ الأَرَتِّ وعَمْرُو بنَ عَنْبَسَةً الإِسْلامِ مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم ؛ لأَنَّ خَبًّابَ بنَ الأَرَتِّ وعَمْرُو بنَ عَنْبَسَةً وَ [أبا] (٣) ذَرِّ كَانُوا مِنْ أُوايْلِ مِنْ أَسْلَمُوا ، وكانُوا مِعَ النَّبِيِّ ، ومعَ هَذَا لَمْ تَحْرُمُ عَلَىٰ أَوْلادِهِمِ الصَّدَقَةُ .

والجَوابُ: أَنَّهُ [لا يَمْتَنِع أَنْ](٤) يَكُونَ بَنُو المُطَّلِبِ فِي دَرَجَةِ بِنِي أُمِيَّةَ فِي النَّسَبِ والقَرابَةِ ويَفْتَرِقانِ فِي حِرْمانِ الزَّكاةِ ، كَما أَنَّ بِنِي أَبِي لَهَبٍ عَبْدِ العُزَّىٰ فِي النَّسَبِ والقَرابَةِ ويَفْتَرِقانِ فِي حِرْمانِ الزَّكاةِ ، كَما أَنَّ بِنِي أَبِي لَهَبٍ عَبْدِ العُزَّىٰ فِي دَرَجَةِ بِنِي العَبَّاسِ ؛ لأَنَّهُ أُخُو العَبَّاسِ وأبي طالِبٍ ، ومعَ هَذَا فقَدْ فَرَّقَ المُخَالِفُ دَرَجَةِ بِنِي العَبَّاسِ ؛ لأَنَّهُ أُخُو العَبَّاسِ وأبي طالِبٍ ، ومعَ هَذَا فقَدْ فَرَقَ المُخالِفُ بَيْنَهُم فِي حِرْمانِ الصَّدَقَةِ معَ التَسَاوِي فِي الدَّرِجَةِ ، وكذلكَ ها هُنا.

وعلىٰ أنَّ المعنَىٰ فِي بنِي أُمَيَّةَ: أنَّهُم لَا يَسْتَحِقُونَ منْ سَهْمٍ ذَوِي القُرْبَىٰ؛

<sup>(</sup>١) زيادة بقنضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري (٤/رقم: ٣١٤٠) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أبو».

<sup>(</sup>٤) حدًا هو الصواب، وفي (الأصل): اليمتنع لا».

<u>@</u>

فَلْهَذَا لَمْ يُمْنَعُوا مِنَ الزَّكَاةِ لَحَقِّ الْقَرَابَةِ، وَلَيْسَ كَذَلْكَ هَا هُنَا؛ لأَنَّهُم يَسْتَحِقُّونَ مِنْ سُهْمٍ ذَوِي القُرْبَىٰ، فَحُرِمُوا الزَّكَاةَ، دَلِيلُهُ: بَنُو هَاشِمٍ.

واحتَجَّ: بِمَا احْتَجَّ بِهِ أَحمدُ، ورَواهُ أَبُو حَفْصٍ فِي الزَّكَاةِ بِإِسْنَادِه عَنْ يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ، قالَ: ﴿سَأَلْتُ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عَنْ آلِ محمدٍ [الذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ، فَقَالَ](١): آلُ عليَّ وآلُ العَبَّاسِ وآلُ عَقِيلٍ وآلُ جَعْفَرٍ»(١).

والجَوابُ: [...](٣).

#### 232

إ ١٧٤ | مَسَأَلَةً: لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ [١٣٢/ب] إِلَىٰ مَوالِي بنِي هاشِمٍ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ الجَماعَةِ، مِنْهُم: عبدُاللهِ، والمَرُّوذِيُّ، والمَيْمُونِيُّ، خِلافًا لأَكْثَرِهِم فِي قَولِهم: «يَجُوزُ».

والدِّلالةُ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ ابنُ بَطَّة بإِسْنادِه: عنْ أَبِي رافِع: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعِنَ بَعَثَ رَجُلًا منْ بنِي مَخْزُوم علَىٰ الصَّدَقَةِ ، فَقالَ لأَبِي رافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا نُصِيبُ بِعَثَ رَجُلًا منْ بنِي مَخْزُوم علَىٰ الصَّدَقَة ، فَقالَ لأَبِي رافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا نُصِيبُ مِنْهَا ، فَقالَ: إِنَّ الصَّدَقَة مِنْهَا ، فَقالَ: إِنَّ الصَّدَقَة لَا يَحِلُّ لنَا ، وإِنَّ مَوْلَىٰ القَوْمِ منْ أَنْفُسِهم »(٥).

<sup>(</sup>١) كذ، في «التجريد» للقدوري (٨/رقم: ٢٠٥٧٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «و٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦/رقم: ٢٤٨٧)٠

<sup>(</sup>٣) بياض في (الأصل) بمقدار سطر٠

<sup>(4)»</sup> انظر: «رَّءُوس المسائل» للمؤلف (١٧٥).

 <sup>(</sup>٥) -أخرجه ابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٠٨١٠) وأحمد (١١/رقم: ٢٤٣٩٥) والترمذي (٦٥٧)
 والنسائي (٤/رقم: ٢٦٣٢) والبيهفي (١٣/رقم: ١٣٣٧٠). قال الترمذي: قحسن صحيح.

ورَوَىٰ أَبُو داودَ: «فقَالَ لهُ: مَوْلَىٰ القَوْمِ مَنْ أَنْفُسِهِم، وإنَّا لَا تَحِلُّ لِنا الصَّدَقَةُ»(١).

## فَوَجْهُ الدُّلالَةِ مَنْ وَجُهَيْنِ ا

\* والنَّانِي: عُمُومُ قولِه: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُم» مَعْناهُ: فِي حُكْمِهِم، فَيَعُمُّ مَعْنَى الصَّدَقَةِ وغَيْرِها، إلا مَا خَصَّهُ الدَّليلُ؛ لأَنَّ المَوْلَىٰ منْ أَسْفَلَ بَتْبَعُ مَوْلاهُ منْ فَوْقُ فِي الأَخْذِ، دَلِيلُهُ: مَوْلَىٰ غَيْرِ بنِي هاشِم، لَمَّا جازَ لهُم أَخْذُ الزَّكاةِ جازَ لمَوالِيهِم أَخْذُها، كذلكَ ها هُنا لَمَّا لَمْ يَجُزْ لبَنِي هاشِم أَخْذُها لمْ يَجُزْ لمَوالِيهِم.

ولأنَّ منْ وَرِثَهُ بَنُو هاشِمِ بالتَّعْصِيبِ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ ، كَمُناسِبِيهِم.

يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «الَوْلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»(١). فَشَبَّهُ أَحَدَهُما بِالآخَرِ، فلمَّا كَالَ إِرْثُ بَعْضِهم من بَعْضِ بِالنَّسَبِ يَمْنَعُ، كذلكَ فِي الوَّلَاءِ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/رقم: ١٨٠٥) وابن المنذر في الأوسط» (٧/رقم: ١٩٤٥) وابن حبان (١/رقم: ١٩٤٦) من حديث ابن عمر. حبان (١/رقم: ١٩٤٦) من حديث ابن عمر. ورواه البيهقي (٢١/رقم: ١٢٥/رقم: ١٢٥١٣) عن الحسن مرسلا وقال: «رُوِيَ موصولاً عن ابن عمر، وليس بصحيح».

واحْنَجَ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّا اَلَ محمدٍ لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ﴾ (١). فخَصَّهُم بتَحْرِيمِها،

والجَوابُ: أنَّا قَدْ رُوِّينا فيهِ زِيادَةً، وهُو قَولُه: «وإنَّ مَوْلَىٰ القَوْمِ منْ أَنْفُسِهِم»، فِي حَدِيثِ أَبِي رافِعٍ.

واحتَجَّ: بأنَّه إِنَّمَا مُنِع بَنُو هاشِم منَ الصَّدَقَة ؛ لأنَّهُم عُوِّضُوا منْ ذلكَ بخُمسِ الخُمسِ ، وهَذا المعنَى غَيْرُ موْجُودٍ لمَوالِيهِم .

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَمْنَنِعُ أَن لَا يُشارِكُوهُم فِي الخُمسِ ويُشارِكُوهُم فِي الخُمسِ ويُشارِكُوهُم فِي خُكْمِه، كالمجُّوسِ لمْ يُشارِكُوا اليَهودَ والنَّصارَىٰ فِي الكِتابِ وشَارَكُوهُم فِي خُكْمِه فِي جَوازِ أَخْذِ الجِزْيَةِ.

واحتَجَّ: بأنَّه لوْ وَصَّىٰ بثُلُثِه لَبَنِي هاشِمٍ لمْ يَدْخُلْ فيهِ مَوالِيهِم، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ حَنْبَلٍ وابنِ مَنْصُورٍ: «إذا وَصَّىٰ لَبَنِي هاشِمٍ لَا يَكُونُ لَمَوالِيهِم شَيْءٌ».

ولأنّهُم لم [يُشارِكُوهُم] (٢) فِي [الكَفاءَةِ] (٣) فِي النّكاحِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي (رِوَايةِ المَيْمُونِيِّ» فَقالَ: «مَوالِي القَوْمِ منْ أَنْفُسِهم فِي الصَّدَقَةِ»، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَذَا هكذا فِي التَّزْويجِ، ولأَنَّهُم لا [يُساوُونَهُم] (١) [١/١٣٣] فِي الإِمَامَةِ الكُبْرَىٰ، ولا يُشارِكُونَهُم فِي خُمسِ الخُمسِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٨٥) ومسلم (٣/رقم: ١٠٨٠) وأبو عوانة (٨/رقم: ٣٤٢٧) \_واللفظ له\_من حديث أبي هريرة،

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قيشاركونهم»

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «الكفرة»،

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وني (الأصل): "يساويهم»-

والجَوابُ: عنِ الوَصِيَّةِ إِنَّمَا لَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا ؛ لأَنَّ الْوَصِيَّة يُعْتَبُرُ فِيهَا لَفْظُ اللهُ وَلِهِ المَعْنَى ، ولهذَا لو حَلَفَ: «لَا أَكَلْتُ السُّوْصِي ، ولفَظُ صاحِبِ الشَّرِيعَةِ يُعْتَبُرُ فيهِ المَعْنَى ، ولهذَا لو حَلَفَ: «لَا أَكَلْتُ السُّكَّرَ ؛ لأَنَّهُ حُلُوً » ، [لمْ] (١) يَدْخُلُ فيهِ غَيْرُهُ مِنَ الحَلاواتِ ، وكذلكَ لؤ قالَ: «اللهِ حَرَّمْتُ السُّكَرَ ؛ لأَنَّهُ أَسْوَدُ » لمْ يَعْنِقْ غَيْرُه مِنَ العَبِيدِ ، ولَوْ قالَ: «اللهِ حَرَّمْتُ السُّكَرَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » لأَنَّهُ أَسُودُ » لأَنَّهُ أَسُودُ » لأَنَّهُ أَسُودُ » فَيْرً وَكَذَلكَ إِذَا قالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » فَيْرً أَسُودُ » فَيْرً أَنْهُ أَسُودُ » فَيْرً أَنْهُ أَسُودُ » فَيْرً أَنْهُ أَسُودُ » فَيْرً فَيْرً فَيْرً فَيْرً فَالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » فَيْرً فَيْرً فَيْرُهُ مِنَ الْعَبِيدِ ، ولَوْ قالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ أَنْهُ أَسُودُ هُ فَيْرً فَيْرُهُ مِنَ العَبِيدِ ، ولَوْ قالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » فَيْرِيعُ الحَلاواتِ ، وكذلكَ إذَا قالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » عَمَّ جَمِيعَ الحَلاواتِ ، وكذلكَ إذَا قالَ: «أَعْنِقْ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » عَمَّ جَمِيعَ الحَلاواتِ ، وكذلكَ إذَا قالَ: «أَعْنِقُ عَبْدَكَ ؛ لأَنَّهُ أَسُودُ » عَمَّ

وأمَّا المُشارَكَةُ فِي [الكَفاءَة](٢) فقد نَقَلَ مُهَنَّا عنهُ أَنَّهُ كَقَوْلِهم، فعلَىٰ هَذا لَا نُسَلِّمُ، وعلىٰ مَا نَقَلَهُ المَيْمُونِيُّ، فلا يَمْتَنِعُ أَن لَا يَتَساوَيَا فِي الكَفاءَةِ، ويَتَساوَيَانِ فِي فَي جَوازِ الأَخْذِ والمَنْعِ، بدَلِيلِ: أنَّ الفاسِقَ لَيْسَ بكُفْء لغَيْرِه، ويَتَساوَيانِ فِي الأَخْذِ والمَنْع، ويَتَساوَيانِ فِي الأَخْذِ والمَنْع، وكذلكَ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الكَفاءَةِ.

وأَمَّا عَدَمُ المُساواةِ فِي الإِمَامَةِ الكُبْرَىٰ فلا يَدُلُّ علَىٰ افْتِراقِهِما فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ، يدَلِيلِ: أَنَّ قُرَيْشًا جَمِيعًا [يتساوُونَ]<sup>(٣)</sup> فِي صِحَّةِ الإِمَامَةِ فِيهِم، الزَّكَاةِ، يدَلِيلِ: أَنَّ قُرَيْشًا جَمِيعًا [يتساوُونَ]<sup>(٣)</sup> فِي صِحَّةِ الإِمَامَةِ فِيهِم، و[يَخْتَلِفُونَ] فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ، فَيَخْتَصُّ المَنْعُ ببنِي هاشِمٍ وبنِي عبدِ المُطَّلِبِ، فَذَلَّ علَىٰ المَنْع .

وأمَّا عَدَمُ المُشارَكَةِ فِي سَهْم ذِي القُرْبَىٰ [...](١).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ألم».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الكفارة».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بتساويان».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يختلفان».

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) بياص في (الأصل) بمقدار سطر.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا اتَّفَقُوا فِي مَوالِي مَوالِيهِم قِيلَ: قَدْ سَأَلَهُ المَيْمُونِيُّ عَنْ مَوْلَىٰ الخَبَرَ مَوْلَىٰ اللَّهِ المُطَلِّبِ المُطَلِّبِ؟ وَمَا تَقُولُونَ فِي مَوَالِي بنِي عبدِ المُطَلِّبِ؟

﴿ قِيلَ: لَا نَعْرِفُ فيهِ رِوايَةً ، ولَا يَمْتَنِعُ أَن نقُولَ فيهِم مَا نقُولُه فِي مَوَالِي بِي هَاشِمٍ. بنِي هاشِمٍ.

#### 240

| ١٢٥ | مَسْأَلةً: يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَن تُعْطِيَ زَوْجَها منْ صَدَقَتِها<sup>(١)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: صالِحٍ، وأبِي الحارِثِ، فَقَالَ: «لا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ مَنْ زَكاتِها».

وهُو قَولُ: الشَّافِعِيِّ.

\_ وفي ذلكَ رِوايَةٌ أُخْرَى: «لا يَجُوزُ لها ذلكَ». رَواهَا ابنُ مُشَيْشٍ عنهُ، وَثَأَوَّلَ حدِيثَ امْرَأَةِ ابنِ مَسْعُودٍ علَىٰ غَيْرِ الزَّكاةِ (٢).

وأَوْمَأَ إِليْهِ أَحْمَدُ فِي «رِوَايةِ أَبِي طَالِبٍ» فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ تُعْطِيَهُ».

وفِي «رِوَايةِ أحمدَ بنِ [أَبِي](٣) عَبدَةَ (١) \* : «أَكْرَهُهُ \* . وهُوَ اخْتِيارُ

 <sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٦٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠١٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن أبي عبدة، أبو جعفر، هَمَذانيٌّ، ذكره أبو بكر الخلال فقال: «جليل القدر، كان أحمد يكرمه، وكان ورعًا نقل عن إمامنا أحمد «مسائل» كثيرة، وتوفي قبل وفاة أحمد، وقال إمامنا أحمد: «م عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد ﷺ من أحمد بن أبي عبدة»». راجع ترجمته

**3**9

الخِرَقِيِّ<sup>(١)</sup> وأبي بكرٍ .

وبهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً.

(O)

وجْهُ الرُّوايَةِ الأوَّلةِ: قولُه تعالَىٰ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ ، وهَذا عامٌّ.

ورَوَىٰ أَبُو بَكُرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللّهِ قَالَتْ: «َسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَآتُجْزِئُ عَنِّي مَنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَىٰ زَوْجِي وأَيْنَامٍ فِي حَجْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّي عَنِي مَنَ الصَّدَقَةِ ، وأَجْرُ الفَرابَةِ»(٢).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: [١٣٣/ب] السَّوَالُ حَصَلَ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوَّعِ ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ: تَصَدَّقُنَ النَّبِيَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ: تَصَدَّقُنَ وَافْعَلْنَ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ رسولِ اللهِ وَافْعَلْنَ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ رسولِ اللهِ وَافْعَلْنَ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ رسولِ اللهِ وَافْعَلْنَ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ رسولِ اللهِ وَافْعَلْنَ اللهِ وَالْمَالَةُ وَاللهُ اللهِ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قِيلَ لَهُ: الخَبَرُ عامٌ فِي التَّطَوَّعِ والفَرْضِ، ولَا مُعْتَبَرَ بالسَّبَبِ الذِي وَرَهُ اللَّفَظُ عَلَيْهِ، والقِيَاسُ: أنَّها وُصْلَةٌ (١) لَا تُحْدِي عَلَيْهِ نَفَقَةً، فوجَبَ أن لَا تُحَرِّمَ

في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/رقم: ٨٣) و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/رقم:
 ٧٧).

<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي» (صـ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٦٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠١٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٤٦٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠١٣).

 <sup>(</sup>٤) قال الفيرورآبادي في القاموس المحيطة (صـ ١٠٦٨ مادة: و ص ل): «الوُصْلَةُ بالضمُّ:
 الإتَّصالُ، وكُلُّ ما اتَّصَلَ بشيء فما بَيْنَهُما: وُصْلَةً».

عَلَيْهِ صَدَقَةً ، أَضُلُه : ابْنُ الزَّوْجِ وأَبُوهُ ، وأُمُّ الزَّوْجَةِ وبَنُوها ، وفيهِ الحِيرازُ مِنْها ، فإِنَّ مَلَيْهِ الرُّصْلَةُ بِيْنَ المُكاتَبِ مِنْهِ الرُّصْلَةُ بِيْنَ المُكاتَبِ إِنْ مَوْلاهُ ، حَيْثُ إِنَّ يُوجِبُ النَّفَقَة ، ويُحَرِّمُ الصَّدَقَة ؛ لأَنَّ عَفْدَ الكِتابَةِ يُوجِبُ الفَّرْقَة دُونَ الوُصْلَةِ . الكِتابَةِ يُوجِبُ الفَّرْقَة دُونَ الوُصْلَةِ .

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: منْ جازَ لها دَفْعُ زَكاتِها إِلَيْهِ قبلَ النَّزُويجِ جازَ بَعْدَه، أَصْلُه: ابنُ الزَّوْجِ وأَبُوهُ.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَا يَسْتَفِيدُ الزَّوْجُ الغِنَىٰ مَنْ مَالِهَا بِالتَّزُوبِجِ ، ولَا يُمْنَعُ مَنْ زَكَانِهَا ، أَصْلُه: مَا ذَكَرْت ،

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: بَيْنَ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ سَبَبٌ لَا يَجِبُ به النَّفَقَةُ عَلَيْها بحالٍ ، فَلَمْ يَخْرُمْ دَفْعُ صَدَقَتِها إليهِ ، دَلِيلُهُ: أَباعِدُ العَصَباتِ ،

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ بَيْنَهُما زَرْجِيَّةُ، فمَنَعَتْ منْ دَفْعِ الزَّكاةِ، دَلِيلُهُ: دَفْعُ الزَّكاةِ إِلَيْها.

ولأنَّ لها تَبَسُّطًا فِي مالِه فِي العادَةِ، فهِيَ كالزَّرْجِ.

ولأنَّ بَيْنَهُما [سَبَبًا](٢) مَنَعَ منْ دَفْعِ زَكاةِ أَحَدِهِما إِلَىٰ الآخَرِ، فَمَنَعَ منْ دَفْعِ زَكاةِ أَحَدِهِما إِلَىٰ الآخَرِ، فَمَنَعَ منْ دَفْعِ زَكاةِ الآخَرِ إِلَيْهِ كالوالِدِ والوَلَدِ، وعَكْسُه ابنُ الزَّوْجِ وأَبُوهُ وأُمُّ الزَّوْجَةِ، لَمَّا لَمْ يُمْنَعُ دَفْعُ صَدَقَتِها إليهِ.

ولأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بحالٍ، فهِيَ كالوالِدَةِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿لا﴾،

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): السبب ١٠

ولأنَّهُ قَدْ تَبَتَ أَنَّ شَهَادَتُهَا لَا تُقْبَلُ لَه ، أَشْبَهَ الوالِدَ والوَلَدَ.

والجوابُ: أنَّ الزَّوْجَةَ تَصِيرُ غَنِيَّةً بِالزَّوْجِ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُه أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْها علَىٰ اللَّوامِ، وكذلكَ الأَبُ مِعَ ابْنِه؛ فلهذا لمْ يَجُزْ دَفْعُ زَكَاتِه إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الفُقَراهِ، ولَنْبَسَ كذلكَ الزَّوْجُ، فإنَّهُ لا يَصِيرُ غَنِيًّا بِهَا؛ لأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُها أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْه، فلهَذا جازَ لها دَفْعُ زَكَاتِها إليهِ.

4

﴿ فَإِنْ قِبَلَ: لَا تَأْثِيرَ للنَّفَقَةِ فِي ذلكَ ؛ لأَنَّهُ لو نَشَزَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُها وكانَ تَحْرِيمُ دَفْعِ زَكَاتِها إِلَيْهِ بِاقيًا - [١/١٣٤]

﴿ قِيلَ لَهُ: النَّاشِزَةُ غَنِيَةٌ برَوْجِها ﴾ لأنَّها يُمْكِنُها أَنْ تُزِيلَ نُشُوزَها وتَرْجِعَ إلَىٰ طاعَة زَوْجِها ، فإذَا أَقامَتْ علَى نُشُوزِها باخْتِيارِها كانَ غِناهَا بزَوْجِها باقيًا ، وعلى أنَّ قولَه: ﴿ لا تَسْقُطُ بحالٍ ﴾ لا تَأْثِيرَ له ﴾ لأنَّ وَلَدَ الوَلَدِ لا يَجُوزُ لها صَرْفُ صَدَقَتِهَا إليهِ ، وهُو يَحْجُبُه عنِ الميرَاثِ ، فدلَ علَىٰ أَنَّ هَذا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ،

فإنْ قِيلَ: المُكاتَبُ لَا يَسْتَفِيدُ الغِنَىٰ من مالِ مَوْلَاهُ ، ولَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكاتِهِ إليهِ.

ولأنَّ الزَّوْجَ وإن لمْ يَسْتَفِدْ بالنَّكاحِ الغِنَىٰ منْ مالِها فإنَّها تَسْتَفِيدُ بالدَّفْعِ إِلَيْهِ الزِّيادَةَ فِي نَفَقَتِها ؛ لأَنَّ مالَه إذَا كَثُرَ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ اليَسَارِ .

ولأنَّ اعْتِبارَ النَّفَقَةِ فاسِدٌ، بِدَلِيلِ: أنَّ الابْنَ الكَبِيرَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ علَىٰ أَبِيهِ، ولَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكاتِه إلْيهِ.

ولأنَّ الزَّوْجَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ علَىٰ زَوْجِها علَىٰ وجْهِ المُعاوَضَةِ، كَما يَسْتَحِقُّ الدَّيْنَ علَىٰ غَرِيمِه، وذلكَ لَا يَمْنَعُ الزَّكاةَ، وإِنَّما المانِعُ الزَّوْجِيَّةُ المُوجِبَةُ

[لِتَبَسُّطِ](١) كُلِّ واحِدٍ فِي مالِ صاحِبِهِ.

(O (O)

﴿ قِيلَ لَهُ: مَا يَدْفَعُه إِلَىٰ مُكاتَبِه فَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِه ؛ لأَنَّ مِلْكَه باقِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الابنُ الكَبِيرُ فلا يَجُوزُ دَفْعُ زَكاتِه ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُه نَفَقَتُه عِنْدَنا .

وقولُهم: «إنَّها تَسْتَفِيدُ بذلكَ زِيادَةً فِي نَفَقَتِها»، فلا يَلْزَمُ؛ لأَنَّها اسْتَفادَتْ ذلكَ بعَقْدِ النَّكاحِ لَا بالزَّكاةِ.

وقولُهم: «إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ علَى طَرِيقِ المُعاوَضَةِ كالدَّيْنِ»، فلا يَمْنَعُ ذلكَ دَفْعَ الزَّكَةِ، ولا يُشْبِهُ نَفَقَةَ الزَّوْجِ، وإِنْ كانَتْ مُعاوَضَةً؛ فإنَّهُ يَحْصُلُ فِيهَا الغِنَى، ولهذَا المعنَى مَنَعَ منْ دَفْعِ زَكَاةِ الوالِدِ إِلَى ولَدِه، ولَيْسَ كذلكَ اسْتِحْقَاقُ الدَّيْنِ؛ لأَنَّهُ لا يُوجِبُ الغِنَى،

#### 233

ا ١٢٦ | مَسْأَلَةً؛ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ امْرَأَةِ مُعْسِرَةِ وَلَهَا زَفْجٌ مُوسِرً (٢).

لا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَها مِنَ الزَّكَاةِ إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُها يُضارُّها وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْها فَيُعْطِيها، فإنْ كَانَ عِنْدَها حُلِيٍّ قِيمَتُه [خَمْسُونَ] (٣) دِرْهَمَّا لَمْ يُعْطِها.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: ﴿ يَجُوزُ ﴾ .

دلِيلُنا: أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُشارَكُ فِي نَفَقَةِ ولَدِه ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الوَلَدَ يَكُونُ غَنِيًّا بغِنَى

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «التبسيط».

<sup>(</sup>٢) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «خمسين».

والدِه، كذلكَ المرُّأَةُ يَجِبُ أَنْ تكُونَ غَنِيَّةً بِغِنَىٰ زَوْجِها.

واختَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَى: ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْصِمًا هِمَ ۖ وَإِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْصِمًا هِمَ وَإِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْصِمًا هِمَ وَإِنْ مَا تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلفَ قَرَاةِ فَهُوَ خَيْنٌ لِّكُمْ ﴾ [البغر: ٢٧١]، وقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ مِنْ أَغْنِيانِكُم الصَّدَقَاتُ مِنْ أَغْنِيانِكُم وَوْلِ النَّبِيِّ يَتَلِيّهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مَنْ أَغْنِيانِكُم وَوْلِ النَّبِيِّ يَتَلِيهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مَنْ أَغْنِيانِكُم وَارُدَّهَا فِي فُقَرائِكُم ﴾ (١٠).

والجَوابُ: أنَّ هَذا عامٌّ فنَحْمِلُه [١٣٤/ب] ونَخُصُّه علَىٰ غَيْرِ مَسْأَلَتِنا مما تَقَدُّمَ.

واحتَجَّ: بِأَنَّه لَا وِلاَيَةَ للزَّوْجِ عَلَيْها ، فَوَجَبَ أَن لَا تَكُونَ غَنِيَّةً بِغِنَاهُ ، دَلِيلُهُ: إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ زَوْجِ وَلَهَا أَخْ غَنِيُّ أَنَّهَا لَا تَكُونُ غَنِيَّةً بِغِنَاهُ ، ويَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إليْها ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ ابنِ إبراهيمَ» ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إذَا دَفَعَ إلَى طِفْلِ ولهُ أَبُ مُوسِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لأَنَّ للأَبِ وِلاَيَةً عَلَيْهِ .

والجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ فَقِيرًا فإنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ»: «يُعْطِي أُخْتَهُ منَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَ زَوْجُها لَا يَمُونُها مَا يَكْسِبُ».

وكذلك نَقَلَ أَبُو طَالَبٍ وَبَكُو بَنُ مَحْمَدٍ: «يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ مَنَ الزَّكَاةِ، ويُعْطِي ولدَه أيضًا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا». وكأَنَّ المعنَى فيهِ: أَنَّهَا لَا تَصِيرُ غَنِيَّةً بِه إِذَا كَانَ فَقِيرًا، ولَيْسَ كذلك إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِغِنَاهُ وَجَرَيَانِ نَفَقَتِه عَلَيْهَا، فهِي كَانَ فَقِيرًا، ولَيْسَ كذلك إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِغِنَاهُ وَجَرَيَانِ نَفَقَتِه عَلَيْهَا، فهِي كَالوَلَدِ مِعَ الوالِدِ.

وأمَّا إِذَا لَمْ بَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَكَانَ لَهَا أُنُّ غَنِيٌّ ، فَإِنَّ فِيهَا رِوايَتَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/رقم: ٦٣) ومسلم (١/رقم: ٤) من حديث أنس-

<u>@</u>

إحداهُما: تكُونُ غَنِيَّةٌ بغِناهُ وبنَفقَيه، ولَا يَجُوزُ لهُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْها، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ حَنْبَلِ»، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَىٰ منْ زَكاتِه منْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُه لَمْ يُجْزِه». فعلَىٰ هَذا لَا فَرْقَ بَيْنَهُما.

\* والنَّانِيةُ: لَا [تكُونُ](١) غَنِيَّةً بِغِنَاهُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ ابنِ القاسِمِ»، فَقَالَ: «لا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَىٰ الوالِد ولا إلَىٰ الولَدِ ولا الجَدِّ، ويُعْطِي منْ سِوَىٰ ذَلكَ». فكذلك نَقَلَ الأَثْرَمُ وإبراهيمُ بنُ الحارِثِ: «يُعْطِي منَ الزَّكَاةِ ابنَ عَمِّهِ وقَرابَتَه المَحاوِيجَ».

فَعْلَىٰ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِ آكَدُ مِنْ نَفَقَةِ غَيْرِه مِنَ الأَقَارِبِ؛ فإنَّهُ لاَ يُشارَكُ فِي نَفَقَةِ ولَدِه، وأَجْمَعْنا علَىٰ أَنَّ الولَدَ لاَ يُشارَكُ فِي نَفَقَةِ ولَدِه، وأَجْمَعْنا علَىٰ أَنَّ الولَدَ بَكُونُ غَنِيًّا بأبِيهِ، كذلكَ الزَّوْجَةُ، وهَذَا المعنَىٰ موْجُودٌ فِي الأَخِ وغَيْرِه؛ لأَنَّهُ بَعُونُ غَنِيًّا بأبِيهِ، كذلكَ الزَّوْجَةُ، وهَذَا المعنَىٰ موْجُودٌ فِي الأَخِ وغَيْرِه؛ لأَنَّهُ بُعُنا اللَّهُ اللهادِي بَشْارَكُ فِي يَلْكَ النَّفَقَةِ، ويَلْزَمُه علَىٰ قَدْرِ إِرْثِه، فبانَ الفَرْقُ بَيْنَهُما، واللهُ الهادِي للصَّوابِ.



(١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليكون،



| ١٢٧ | مَسَأَلَةً؛ النَّبَّةُ شَرْطٌ فِي صَوْمٍ كُلِّ يَوْمٍ منْ شَهْرِ رَمَضانَ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: عبدِاللهِ، وابنِ مَنْصُورٍ، وابنِ إبراهيمَ، فَقالَ: «يَحْتاجُ فِي شَهْرِ رَمَضانَ أَنْ يُجْمِعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ علَى الصَّوم».

وبهَذَا قالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ ، وداودُ.

- ورَوَىٰ البَغَوِيُّ وعبدُاللهِ عنْ حَنْبَلِ قالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عبدِاللهِ، هلْ يَخْتاجُ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ إِلَىٰ نِيَّةٍ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ [قَالَ: لا، إذَا نَوَىٰ منْ أَوَّلِ الشَّهْرِ](٢) أَجْزَأَهُ». وهُو قَولُ: مالكِ.

وجْهُ الرِّوايَةِ الأَوَّلَةِ: مَا رَوَىٰ عبدُاللهِ بنُ أحمدَ بإِسْنادِه فِي «مَسائِلِه» ، عنْ سالم ، عنِ ابنِ عمرَ ، عنْ حَفْصَةَ قالَتْ: [ه/١٣٥] قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صِيَامَ لَمَنْ لَمْ [يُجمِعْ عليه] (٣) منَ اللَّيْلِ» (١).

ورَواهُ بِلَفْظِ آخَرَ بِإِسْنادِهِ: عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صِيَامَ لَمُن لَمْ يَفْرِضْهُ مَنَ اللَّيْلِ»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٢٥)،

<sup>(</sup>۲) من (شرح العمدة) لابن نيمية (۲/٤٥٢) فقط.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يفرضه».

 <sup>(</sup>٤) أورده عبدالله في «مسائل الإمام أحمد» (٢٠٦) بدون إسناد.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في (مسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله . وقد أخرجه أحمد (١٢/رقم: ٢٧١٠٠)=

ورَوَىٰ أَبُو بِكُرِ الأَثْرَمُ، وأَبُو بِكُرِ عَبَدُالْعَزِيزِ، وأَبُو الْعَسَنِ الدَّارَفُطْنِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ حَفْصَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَن لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ فَبَلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَّامَ لَهُ".

ورَوَىٰ أَبُو الحسنِ بِإِسْنادِهِ: عنْ عائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَمَنْ لَمْ يُبِيِّتِ الصَّيَامَ قَبَلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فلاَ صِيَامَ لهُ اللهِ اللهِ الصَّيَامَ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فلاَ صِيَامَ لهُ اللهِ اللهِ الصَّيَامَ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فلاَ صِيَامَ لهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ورَوَىٰ أَبِضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَغُدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: المَنْ أَجْمَعَ الصَّومَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ، ومِنْ أَصْبَحَ ولمْ يُجْمِعُهُ فلا يَصُمْ»(٣).

فَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ من هَذِهِ الأَخْبَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَىٰ الصِّيَامَ لَمَنْ لَمْ يَبَيْنَهُ فِي جِنْسِ اللَّيْلِ.

وإذا بَيَّتَ فِي لِبْلَةِ واحِدَةٍ [ولمْ](؛) يُبَيِّتِ فِي جِنْسِ اللَّيالِي، فَلَمْ يَخْصُلْ لَهُ جِنْسُ الصِّيامِ، وعِنْدَهُم يَخْصُل ذلكَ.

فإنْ قِيلَ: فقَدْ نَفَى الصِّيامَ لَمَنْ لَمْ يُبَيِّئُهُ مَنَ اللَّيْلِ، وهُوَ فِي اللَّيْلةِ الأوَّلةِ،
 فيَجِبُ أَن يَخْصُلَ لَهُ جِنْسُ الصِّيامِ.

قِيلَ لَهُ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَدْ نَفَى جِنْسَ الصِّيامِ لَمَنْ لَمْ يُبَيِّنَّهُ فِي جِنْسِ اللَّيْلِ،

وأبو داود (٢٤٥٤) وابن ماجه (١٧٠٠) ـ واللفظ له ـ والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٤ /رنم: ٢٣٥٠). قال الألباني في الإرواء الغليل (٤ /رقم: ٩١٤): الصحيح .

<sup>(</sup>١) الدار تطني (٣/رقم: ٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢٢١٨).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فلم».

وهَذا [لمْ](١) يُبَيِّنُهُ فِي جِنْسِ اللَّيْلِ، فلا يَجِبُ أَنْ يَخْصُلَ لهُ جِنْسُ الصِّيامِ.

ولأَنَّهُ صَوْمٌ يومٍ واجِبٍ فَكَانَ منْ شَرْطِهِ النَّيَّةُ فِي لَيْلَتِه ، دَلِيلُهُ: اليَوْمُ الأَوَّلُ.

ولأنَّها عِبادَةٌ تُؤَدَّىٰ وتُقْضَىٰ ، فوجَبَ أَنْ يكُونَ عَدَدُ النَّيَّةِ فِي الأداءِ كَعَدَدِها فِي القَضاءِ كالصَّلاةِ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «وإِنَّمَا لامْرِيْ مَا نَوَىٰ النَّهُ مَا نَوَىٰ .

والجَوابُ: أَنَّ هَذَا الخَبَرَ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ أَنَّ أَعْمَالَ القُرَبِ تَفْتَقِرُ إِلَىٰ النَّيَةِ ، ولهذَا قَالَ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلَىٰ اللهِ ورسُولِه فَهِجْرَتُه إِلَىٰ اللهِ ورسُولِه ، ومنْ كَانَتْ هِجْرَتُه لِدُنْيا يُصِيبُها أُوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُه إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إليهِ » .

ولَيْسَ خِلافُنا فِي أَصْلِ النَّيَّةِ، وإِنَّمَا الخِلافُ فِي مَحَلِّهَا وتَفْصِيلِهَا، فالخَبَرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ ذلكَ.

ورُبَّما احْتَجَّ بَعْضُهم: بِمَا رَواهُ الرِّفاعِيُّ بإِسْنادِه عن ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَهَلَّ رَمَضَانُ (٣): «قدْ دَخَلَ عَلَيْكُم هَذا الشَّهْرُ المُبارَكُ فقدِّمُوا فيهِ اللَّيَّةِ ، فذلَ عَلَيْ جَوازِ تَقْدِيمِها · اللَّيَّةِ ، فذلَ علَى جَوازِ تَقْدِيمِها ·

والجَوابُ: أنَّ هَذا مَحْمُولٌ علَىٰ تَقْدِيمِها اللَّيْلةَ الأوَّلةَ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/رقم: ١) ومسلم (٥/رقم: ١٩٦٠) من حديث همر.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (األصل) زيادة: «قال»، والصواب حذفها.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» (٤/رقم: ١٣١٨/زهر الفردوس). وفي إسناده:
 محمد بن يونس الكُذيمي، متهم بالكذب.

واحتَجَّ: بأنَّ النَّيَّةَ وفَعَتْ لهَذا الصَّومِ فِي زَمانٍ يَصْلُحُ جِنْسُه لِنِيَّةِ الصَّومِ، منْ غَيْرٍ [١٩٠/ب] أَنْ يَتَخَلَّلَ النَّيَّةَ والصَّيامَ المَنْوِيِّ زِمانٌ يَصْلُحُ جِنْسُه لصَوْمٍ سِواهُ، فَجازَ ذلكَ ، دَلِيلُهُ: إِذَا نَوَىٰ لَكُلِّ يَوْمٍ منْ لَيْلَتِهِ.

وقَوْلُهُم: «وقَعَتِ النُّبَّةُ فِي زمانٍ يَصْلُحُ جِنْشُه لِنِيَّةِ الصَّومِ» اخْتِرازٌ منهُ إِذَا نَوَىٰ نَهارًا٠

وقَوْلُهُم: «مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ النَّيَّةَ والصِّيامَ زَمَانٌ يَصْلُحُ جِنْسُه لَصَوْمٍ سِواهُ» اخْتِرازٌ مَنهُ إِذَا نَوَىٰ لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِن شَهْرِ رَمَضانَ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ الفِطْرِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُه ؛ لأَنَّهُ تَخَلَّلَ زَمَانٌ يَصْلُحُ جِنْسُه لَصَوْمٍ سِواهُ ، وهُوَ يَوْمُ العِيدِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا نَوَىٰ مَنْ أَوَّلَ الشَّهْرِ صِيامَ آخِرِه فَقَدْ نَخَلَّلَ بَيْنَ اليَوْمِ الأَوَّلِ والآخِرِ زَمَانٌ يَصْلُحُ جِنْسُه لصَوْمٍ سِواهُ ؛ لأَنَّ جِنْسَهُ النَّهَارُ ، وذلكَ يَصْلُحُ لصَوْمٍ سِواهُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ .

وعلَى أنَّ المعنَى فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ قَدْ نَوَى لَهُ مَنْ لَيْلَتِه ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأَنَّهُ صَوْمٌ يَوْمٍ واجِبٍ ، ولمْ بنو لهُ منْ لَيْلَتِه ، فلَمْ يَصِحَّ ، دَلِيلُهُ: لو لمْ بنو منْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.

فإِذْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ جَازَ أَنْ يَنْوِيَ للصَّوْمِ مَنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَيَجِبُ أَن يَجُوزَ مَنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَيَجِبُ أَن يَجُوزَ مَنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَيَجِبُ أَن يَجُوزَ مَنْ أَوَّلِ اللَّهْرِ ؟

قِيلَ لهُ: إِنَّمَا جُوِّزَ تَقْدِيمُ النَّيَّةِ مِن أَوَّلِ اللَّيْلِ للحاجَةِ إِلَىٰ ذلكَ، ولِمَا يَلْحَقُ مِنَ اللَّيْلِ، ولا حاجَةَ داعِيَةَ إِلَىٰ جَوْزَءِ مِنَ اللَّيْلِ، ولا حاجَةَ داعِيَةَ إِلَىٰ جَوازِ تَقْدِيمِ النَّيَّةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لأَنَّهُ لا مَشَقَّةَ فِي تَجْدِيدِ النَّيَّةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فلمْ يَجُوْزُ ذلكَ.

(G) (G) (G)

# | ١٢٨ | مَسَأَلَةً؛ وتَجِبُ النَّيَّةُ للفَرْضِ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوَايةِ لَمَيْمُونِيِّ» فَقَالَ: "وَيَخْتَاجُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُبَيِّتَ الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمُّقَ فَقَالَ: "لَا أَصُومُ عَدًا» ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ: "أَصُومُ»، لَا يُجْزِئُه عِنْدِي».

وكذلكَ رَوَىٰ أَبُو طَالَبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الفَرْضُ والقَضَاءُ والنَّذُرُ يُجْمِعُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّيْلِ، فإنْ لَمْ يُجْمِعْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فلا صَوْمَ».

وبهَذَا قالَ: مالكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وداودُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «تَجُوزُ نِيَّتُهُ قَبلَ الزَّواكِ».

دلِيلُنا: مَا تَقَدَّمَ من حَدِيثِ حَفْصَةَ وعائِشَةَ ومَيْمُونَةً.

ووَجْهُ الدِّلالَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَى الصِّيامَ بِعَدَمِ نِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الظَّاهِرُ مَتْرُوكٌ بِالإِجْمَاعِ ؛ لأَنَّهُ لُو نَوَىٰ مَعَ أَوَّلِ جُزْءِ مَنَ النَّهَارِ جَازَ الصَّومُ، فَلَيْسَ مَنْ شَرْطِهِ وُجُودُ النَّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحمدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ منْ وُجُودِ النَّيَّةِ فِي جُزْءِ منَ اللَّيْلِ،
 ويُمْسِكُ عنِ الطَّعامِ فِي جُزْءِ قبلَ طُلُوعِ الفَخْرِ حتَّىٰ يَتَمَكَّنَ منَ اسْتِيفَاءِ جَمِيعِ النَّهارِ بالإِمْساكِ ، كَما قُلنا فِي غَسْلِ الوَجْهِ فِي الوُضُوءِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ جُزْءًا منْ رَأْسِه حتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ وَجْهِه، وكذلك جُزْءًا منْ عَضْدِه [حتَّى](٢) يَسْتَوْفِيَ
 رَأْسِه حتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ وَجْهِه، وكذلك جُزْءًا منْ عَضْدِه [حتَّى](٢) يَسْتَوْفِيَ

<sup>(</sup>١) انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الحين.

جَمِيعَ مِرْفَقَيْهِ، فعلَىٰ هَذا قد سَقَطَ السُّوالُ . [١/١٣٦]

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الدُّخُولُ فِي الصَّومِ يَخْصُلُ بُوجُودِ أَوَّلِ جُزْءَ مِنَ النَّهَارِ، فإذَا قارَنَتُهُ النَّيَّةُ صَحَّ الدُّخُولُ فيهِ كَمَا قُلْنَا فِي الصَّلاةِ والْحَجِّ والزَّكاةِ ونَحُوهِا.

قِبلَ لهُ: هَذا كلامٌ فِي مَذْهَبٍ ، وقَدْ بَيْنَا أَنَّ مَذْهَبَنا يَجِبُ تَقْدِيمُ النَّيَّةِ قَبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بَجُزْهِ ، علَىٰ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِثلُ هَذا فِي مَسْأَلَتِنا كَما لَمْ يَمْتَنِعُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ والْيَدَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ والمِرْفَقَيْنِ .

ولأنَّهُ لو نَوَىٰ مَعَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَاتَ بَعْضُ النَّهَارِ عَنِ النَّيَّةِ؛ لأَنَّهُ إِلَىٰ أَنْ يَتَكَامَلَ النِّيَّةُ بِمُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ، فَلْهَذَا وَجَبَ تَقْدِيمُهَا، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّومِ وبَيْنَ الصَّلاةِ بأنَّ الصَّلاةَ يَدْخُلُ فِيهَا بَفِعْلِه، فَيُمْكِنُ مُقَارَنَةُ النَّيَّةِ لأَوَّلِ جُزْءِ مِنْها، والصَّومُ يَدْخُلُ فِيهِ بَغَيْرِ فِعْلِه، ولَا يُمْكِنُه مُقَارَنَةُ النَّيَّةِ حَالَ الدَّخُولِ فِيهَا.

فإنْ قِيلَ: نَحْمِلُه علَىٰ الصَّومِ الذِي فِي الذَّمَّةِ مِثْلِ القَضاءِ والنَّذُورِ، أو نَحْمِلُه علَىٰ الكَمَالِ دُونَ الإِجْزاءِ.

﴾ قِبلَ لَهُ: الخَبَرُ عامٌّ، فمنْ حَمَلَهُ علَىٰ بَعْضِ عُمومِه يَحْتاجُ إلَىٰ دَليلٍ.

فإنْ قِيلَ: مَعْنَىٰ الخَبَرِ: لَا صِيامَ لَمَنْ لَمْ يُمْسِكُ<sup>(۱)</sup> مِنَ اللَّيْلِ -

﴿ قِيلَ: الإِمْسَاكُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّيْلِ عِنْدَكَ ؛ لأَنَّهُ لُو أَمْسَكَ مِعَ أُوَّلِ جُزْءِ مِنَ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ ، فَعُلِمَ أَنَّ المُرادَ بِهِ النِّيَّةُ .

والقِيَاسُ: أَنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ واجِبٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهِ النَّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ ،

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «الصيام»، والصواب حذفها.

وَلِيلُهُ: القَضاءُ والنُّذُورُ والكَفَّاراتُ.

(0.0) (0.0)

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: «للهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ» فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ هُوَ فيهِ صَائِمٌ تَطَوُّعًا بِنِيَّةٍ مِنْ بَعْضِ النَّهَارِ ، أَوْ: أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنْ قَدِمَ فُلانٌ اليومَ فللهِ عليَّ أَنْ أَصُومَهُ» فقَدِمَ = أَنَّهُ يَلْزَمُه صَوْمُه ، وإن لَمْ يَكُنْ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ ؛ لقَوْلِنا: «صَوْمُ يَوْمٍ وَاجِبٌ» ، وَالوُجُوبُ هِنَاكَ حَصَلَ فِي بَعْضِ اليَوْمِ ، وهُوَ: مِنْ حِينِ قُدُومِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّطَوَّعُ ؛ لقَوْلِنا: «وَاجِبٌ» .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ صَوْمٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ إِلَا بِنِيَّةٍ منَ اللَّيْلِ، ولَيْسَ كذلكَ صَوْمُ رَمَضَانَ، فإنَّهُ غَيْرُ ثابِتٍ فِي الدِّمَّةِ، فهُو كَصَوْمِ التَّطَوُّعِ.

﴿ قِبِلَ لَهُ: صَوْمُ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِه عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ } لأَنَّ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ لاَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَه ، ومعَ هَذَا فَلَا يَصِحُ إلا بنِيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ ، وأَمَّا عِنْدَكَ إِذَا نَوَى أَنْ يَصُومَ شَهْرًا بَعَيْنِه جَازَ أَنْ يَنْوِيَ قَبِلَ الزَّوالِ ، وإنْ كَانَ ذَلَكَ ثَابِتًا فِي إِذَا نَوَى أَنْ يَصُومَ شَهْرًا بَعَيْنِه جَازَ أَنْ يَنْوِيَ قَبِلَ الزَّوالِ ، وإنْ كَانَ ذَلْكَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ بِالنَّذْرِ السَّابِقِ ، وهَذَا نَقْضُ لِعِلَّةِ الأَصْلِ ، وعلَى أَنَّ هَذَا المعنَى لَمَّا لَمْ بُوجِبِ الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي كَيْفِيَّةِ النَّيَّةِ وفِي وَقْتِها . الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي كَيْفِيَّةِ النَّيَّةِ وفِي وَقْتِها .

وأمًّا [١٣٦/ب] صَوْمُ التَّطَوُّعِ فَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ.

وقِياشٌ آخَرُ ، وهُوَ: أَنَّ الصَّومَ عِبادَةٌ تُؤَدَّىٰ وتُفْضَىٰ ، فَوَجَبَ أَنْ يكُونَ مَحَلُّ النَّبَةِ فِي الأَدَاءِ مَحَلَّها فِي القَضَاءِ كالصَّلاةِ ، يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذا: أَنَّ القَضَاءَ بَدَلُ عنِ الأَدَاءِ ، والبَدَلُ يَكُونُ أَحَقَّ حالًا منْ أَصْلِهِ .

وإذا شَرَطْتَ النَّيَّةَ منَ اللَّيْلِ فِي القَضَاءِ فأَوْلَىٰ أَنْ تَشُرُّطَها فِي الأَدَاءِ.

فإنْ قِبلَ: مَحَلُّ النَّبَةِ فِي الصَّلاةِ لَا يَخْتَلِفُ فِي الفَرْضِ والنَّفْلِ، فلَمْ
 يَخْتَلِفُ فِي القَضَاءِ والأَدَاءِ، ولَيْسَ كذلكَ مَحَلُّ النَّبَةِ فِي الصَّومِ؛ لأَنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي الفَرْضِ والنَّفْلِ، فَجازَ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي القَضَاءِ والأَدَاءِ.
 الفَرْضِ والنَّفْلِ، فَجازَ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي القَضَاءِ والأَدَاءِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: اخْتِلافُ الفَرْضِ والنَّفْلِ فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ لَا يُوجِبُ اخْتِلانَ مَحَلِّهِما فِي الأَدَاءِ والفَضَاءِ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الفَرْضَ والنَّفْلَ يَخْتَلِفانِ فِي فَرْضِ القِيَامِ وَفَي فِعْلِهِما عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ إِلَىٰ غَيْرِ القِبْلَةِ بِالإِيمَاءِ، ولَا يُوجِبُ ذلكَ اخْتِلافَ الأَدَاءِ والفَضَاءِ فِي ذلكَ، كذلكَ ها هُنا.

وقِياسٌ آخَرُ: وهُوَ أَنَّ كُلَّ زَمانٍ جازَ أَن يَجِبَ بالجِماعِ فيهِ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ، لمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لنِيَّةِ صَوْمٍ رَمَضَانَ، دَلِيلُهُ: بعْدَ الزَّوالِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّ النَّيَّةَ وُجِدَتْ فِي أَوَّلِ النَّهارِ ، وها هُنا وُجِدَتْ فِي أَكُورِ النَّهارِ ، وَها هُنا وُجِدَتْ فِي أَكْثَرِ النَّهارِ ، فَجازَ أَن يَنْعَقِدَ الصَّومُ كَما قُلْنَا فِي التَّطَوُّعِ .

 قِيلَ لهُ: فافْرُقْ بهذا المعنَىٰ فِي صَوْمٍ: القَضَاءِ والكفَّارةِ والنَّذُرِ، والصَّومُ (١) إذَا وُجِدَتِ النَّيَّةُ فِي [أَوَّلِه] (٢) تُجْزِئُه (٣) ، وفي [أَكْثَرِه] (٤) لا تُجْزِئُه ؛ لهذا المعنى الذي ذَكَرْتُه ، وقَدْ قُلْتَ هناكَ: «لا يَجُوزُ» ، كذلكَ ها هُنا.

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمَّةً ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: قرأنه، والصراب حدقها.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب: وفي (الأصل): «أولها».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: ﴿وَفِي أُولَهَا تَجْزَئُهُ ﴾ والصواب حذفها -

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب: وفي (الأصل): «أكثرها».

 <sup>(</sup>a) هذا حو الصواب؛ وفي (الأصل): «قمن شهد متكم الصوم فليصمه».

[البغرة: ١٨٥] ، فَأَمَرَ بَصَوْمٍ شَرْعِيٌّ ، والصَّومُّ بِالنَّيَّةِ بَعْضَ النَّهَارِ صَوْمٌ شَرْعِيُّ بِدِلالَةِ التَّطَوُّعِ.

والجَوابُ: أنَّا لَا نُسَلَّمُ أنَّ هَذا صَوْمٌ شَرْعِيٌّ حتَّى يَدْخُلَ تَحْتَ الظَّاهِرِ، وَلَيْسَ إِذَا كَانَ شَرْعِيًّا فِي الوَاجِبِ كَالْقَضَاءِ والنُّذُورِ وَلَيْسَ إِذَا كَانَ شَرْعِيًّا فِي الوَاجِبِ كَالْقَضَاءِ والنُّذُورِ وَلَيْسَ وَالْكَفَّاراتِ، وعلَى أنَّ الآيَةَ اقْتَضَتِ الأَمْرَ بصَوْمٍ شَهْرِ رَمَضانَ فِي الجُمْلَةِ، ولَيْسَ والكَفَّاراتِ، وعلَى أنَّ الآيَةَ اقْتَضَتِ الأَمْرَ بصَوْمٍ شَهْرِ رَمَضانَ فِي الجُمْلَةِ، ولَيْسَ المَفْصُودُ بِهَ بَيَانَ حُكْمِ النَّيَّةِ ومَحَلِّها.

واحتَجَّ: بِمَا رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَىٰ أَهْلِ العَوالِي فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ] (أ) فَرْضًا فِي وقْتٍ بِعَيْنِه، عاشُورَاءَ كَانَ] (أ) فَرْضًا فِي وقْتٍ بِعَيْنِه، وقَدْ أَجازَه بِالنَّيَّةِ مِنْ بَعْضِ النَّهَارِ، فَصَارَ أَصْلًا فِي نَظائِرِه، وصَوْمُ رَمَضَانَ بِهَذِه الصَّفَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَهُ.

والجَوابُ: إِنَّمَا لَا يُعْرَفُ عَنْ أَصْحابِنا رِوايَةٌ بِأَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضَا فِي ذَلَكَ الوَقْتِ، وإِنَّمَا كَانَ تَطَوُّعًا، فلَا يَكُونُ فيهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَوْضِع الخِلافِ.

وقد قَالَ أَبُو حَفْصِ البَرْمَكِيُّ فِي «شَرْحِ مَسائِلِ الكَوْسَجِ»: «مما يَدُلُّ علَىٰ أَنَّ عاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا: مَا رُوِيَ عَنْ مُعاوِيَةَ قَالَ: «بِعَثَ النَّبِيُّ يَظِیُّ [۱/۱۳۷] يَقُولُ: «هَذَا يَوْم عَاشُورَاءَ ، وأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، ومَنْ شَاءَ أَفْطَرَ »(۳)». وهذا دَلِيلُ أَبِي حَفْصِ .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣/رقم: ٢٠٠٣) ومسلم (٣/رقم: ١١٤٧) والنسائي في «السنن الكبرئ»
 . (٥/رقم: ٣٠٦٠) ـ واللفط له ـ من حديث معاوية بن أبي سفيان-

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/رقم: ٢٠٠٣) ومسلم (٣/رقم: ١١٤٧)٠

والذِي بَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ واجِبًا: مَا رَوَىٰ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ عَلَىٰ أَرْبَعِ فَراسِخَ \_ أو قَالَ: فَرْسَخَيْنِ \_ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَر مَنْ أَكَلَ أَنْ لَا يَأْكُلَ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، ومَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ »(١).

ورَوَىٰ محمدُ بنُ صَيْفِيِّ قالَ: ﴿خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ فَقَالَ بَعْضُهم: نَعَمْ، وقَالَ بَعْضُهم: لا، قالَ: فأتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُم هَذَا، وأَمَرَهُم أَن يُؤْذِنُوا أَهْلَ العَوالِي أَن يُتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِم﴾(٢).

ورَوَتِ الرَّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ قالَتْ: «قال رسولُ اللهِ ﷺ: منْ أَصْبَحَ مِنْكُم صائِمًا؟ قَالُوا: مِنَّا الصائِمُ ومِنَّا المُفْطِرُ، قالَ: فأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُم، وأَرْسِلُوا إلَىٰ منْ حَوالَيِ المَدِينَةِ فلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِم ﴾(٣).

فَوَجْهُ الدِّلاَلَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ نَهارِه». ولمْ يَأْمُرُ بالفَضَاءِ، ولَوْ كانَ واجِبًا لأَمَرَ بالقَضَاءِ كَما يَجِبُ علَىٰ مَنْ أَكَلَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ ثُمَّ قامَتِ البَيِّنَةُ بالصَّومِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاجِبٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلْيَصُمْ» (١٠). وهَذَا أَمْرٌ، وَالأَمْرُ لَلْوُجُوبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/رقم: ٣٨٠٦) والطيراني (١١/رقم: ١١٨٠٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٨/رقم: ١٩٧٦٠) وابن ماجه (١٧٣٥) والنسائي (٤/رقم: ٢٣٣٩) وابن خزيمة
 (٣/رقم: ٢١٧١) وابن حبان (٤/رقم: ٣٦٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٦٠) ومسلم (٣/رقم: ١١٥٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦/رقم: ٢٢٧٦) \_ واللفظ له \_ وابن قائع في «معجم الصحابة» (٣/دقم: ٢٣٧١) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/دقم: ٣٠٨٣) من حديث زاهر بن الأسود.

ورُّدِيَ فِي بَغْضِ الأَخْبَارِ أَنَّهُ أَمَرَ الآكِلِينَ بِالقَضَاءِ(١)، فلو لَمْ يَكُنْ واجبًا لَمَا أَوْجَبَ عَلَى من لَمْ يَصُمْ فيهِ القَضَاءَ.

ولأنَّهُ أَمَرَ الآكِلِينَ بالإِمْساكِ عنِ الطَّعامِ فِي بَقِيَّةِ النَّهارِ ، فلَوْلَا أنَّ صَوْمَ ذلكَ اليّؤمِ كانَ واجِبًا لَمَا أَمَرَهُمْ بذلكَ ؛ لأَنَّ الإِمْساكَ عنِ الطَّعامِ فِي يَوْمٍ لَا يَجِبُ فيهِ الصَّومُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً .

ورَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُومًا تَصُومُه قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وكَانَ رَسُولُ «للهِ يَصُومُه أَيْضًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وأَمَرَ بَصِيامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فمنْ شاءَ صَامَهُ ومنْ شاءَ تَرَكَهُ»(١).

ورُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِصَوْمٍ رَمِّضَانَ»(٣). ومَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ جَوازُه وكَوْنُه قُرْبَةً ، [فَتَبَتَ](١) أَنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُه.

قِيلَ لهُ: يُحْمَلُ قولُه: «منْ لمْ يَأْكُلْ فلْيُمْسِكْ» علَى طَرِيقِ الاسْتِحْبابِ،
 بدليل: أنّهُ لمْ يَأْمُرْ بالقَضَاءِ،

وقَوْلُهُم: «الأَمْرُ بالإِمْساكِ فِي يَوْمٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّومُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً» لَيْسَ بصَحِيحٍ ؛ لأَنَّ هَذا يَوْمٌ شَرِيفٌ فِيهِ فَضْلٌ ، فالإِمْساكُ فِيهِ قُرْبَةٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٩/رقم: ٢٠٦٥) وأبو داود (٢٤٤٧) واللفظ له وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/رقم: ٢٠٥٧) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٠٥٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٢٧١) من حديث عبدالرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمه. قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٢/رقم: ٤٢٢): «إسناده ضعيف».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/رقم: ١٥٩٢) ومسلم (٣/رقم: ١١٤٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «ثبت».

وقولُ عائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُه» عَلَىٰ طَرِيقِ الاسْتِحْبابِ أيضًا.

وقولُها: «فلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ [١٣٧/ب] هُوَ الفَرْضَ، وتَرَكَ عاشُورَاءَ ۗ لَا يَدُلُ عِلَى الْفَرْضَ، وتَرَكَ عاشُورَاءَ ۗ لَا يَدُلُ عِلَى أَنَّهُ كَانَ واجِبًا، وإِنَّمَا مَعْنَاهُ: تَرَكَ الْمُدَاوَمَةَ لَصِيامِهِ.

وقَوْلُها: «نُسِخَ عاشُورَاءُ بصَوْمِ رَمَضَانَ» مَعْناهُ: نُسِخَ تَأْكِيدُ صِيامِه ؛ لأَنَّهُ قِبلَ فَرُضِ رَمَضَانَ كانَ مُؤَكَّدًا ، وكانَ ثَوابُه أَكْبَرَ منهُ بعْدَ فَرْضِ رَمَضَانَ .

وجوابٌ آخَرُ، وهُو: أنَّا لو سلَّمْنا أَنَّهُ كَانَ فرضًا لَمْ يَصِحُّ الاسْتِدْلالُ به؛ لأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وصوْمُ رَمَضَانَ ثابِتُ الحُكْمِ، ولَا يَجُوزُ أَن يُسْتَدَلَّ بالمنسُوخِ علَىٰ مَا هُوَ ثابِتُ الحُكْمِ.

[وجَوابٌ ثالِثٌ: وهُوَ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عاشُورَاءَ وإِن كَانَ واجبًا فإنَّما جازَ صَوْمُهُ بِالنَّبَةِ قِبلَ الزَّوالِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ فَرْضًا مُبْتَدَأً فِي بَعْضِ النَّهارِ ، وإذَا كَانَ واجِبًا فِي بَعْضِ النَّهارِ لزَمَهُم أَنْ [يَنْوُوا](١) منَ الوَقْتِ الذِي أُمِرُوا به](٢).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نُسِخَ وُجُوبُه ولَمْ تُنْسَخُ أَحْكَامُه ، كَمَا نَقُولُ فِي صلاةِ اللَّيْلِ: إِنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الصَّلاةُ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ نُسِخَ وُجُوبُ السَّلاةِ الصَّلاةِ السَّلاةِ . التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ ولمْ يُنْسَخُ سائِرُ أَحْكَامِ الصَّلاةِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: القِبْلَةُ لَيْسَتْ عِلَّةً فِي إِيجابِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ وصِفاتِ الصَّلاةِ، وإنَّما هِيَ جِهَةٌ لها، فلهَذا لمْ يَذُلَّ نَسْخُ الجِهَةِ عَلَىٰ نَسْخِ أَحْكَامِ الصَّلاةِ، ولَيْسَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليتواا.

<sup>(</sup>٢) هذا هو موضعها الصواب، وجاءت في (الأصل) بعد قوله: «يَجِبُ أَنْ يَزُولَ الْحُكُمُ؛ لأَنَّهُ تابِعُ لها».

كذلكَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ لأَنَّهُ عِنْدَكَ عِلَّةٌ فِي جَوازِ النَّيَّةِ مِنَ النَّهَارِ، وهُوَ: أَنَّهُ صَوْمٌ مُسْتَحَقِّ فِي زَمانٍ بِعَيْنِه، فإذَا زالَتْ عِلَّةُ الحُكْمِ يَجِبُ أَنْ يَزُولَ الحُكْمُ؛ لأَنَّهُ تابِعٌ لها.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَو كَانَ كَذَلَكَ لَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ خُكُمُ مَنْ أَكَلَ وَخُكُمُ مَنْ لِلْ يَخْتَلِفَ خُكُمُ مَنْ أَكُلَ وَخُكُمُ مَنْ لِلْ يَكُونُوا مُخاطَبِينَ لِمْ يَأْكُلُ ؛ لأَنَّ الفَرْضَ تَوَجَّهَ إلَيْهِم فِي بَعْضِ النَّهارِ وَمَا قَبْلَهُ لَمْ يَكُونُوا مُخاطَبِينَ بِالصَّومِ . بالصَّومِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: لَمْ يَخْتَلِفْ عِنْدَنا؛ لأَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَمْسَكَ وَأَجْزَأَهُ، ومَنْ أَكَلَ أَمْسَكَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفَضَاءُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: مَا كَانَ [وُجُودُه] (١) مِنَ اللَّيْلِ شَرْطًا لَا يَخْتَلِفُ فيهِ الصَّومُ المُبْتَدَأُ مِنْ بَعْضِ النَّهارِ ، والذِي تَقَدَّمَ وُجُوبُه فِي أَوَّكِ النَّهارِ كَتَرْكِ الأَكْلِ ، فلمَّا أَجَازَ النَّبِيُ وَلَيْ الطَّومَ المُبْتَدَأُ مِن بَعْضِ النَّهارِ بالنَّيَّةِ قبلَ الزَّواكِ ، عُلِمَ أَنَّهُ أَجازَ للمَعْنَى الذِي ذَكَرْنَا ، وهُوَ: أَنَّهُ كَانَ صَوْمًا مُسْتَحَقًّا فِي وقْتِ بِعَيْنِه .

﴿ قِيلَ: لَيْسَ يَمْتَنِعُ فِيمَا كَانَ وُجُودُه مَّرْطًا مِنَ اللَّيْلِ أَن يَخْتَلِفَ فيهِ الصَّومُ المُبْتَدَأُ مِنْ بَعْضِ النَّهارِ ، بِدَلِيلِ: أَنَّ مِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ اليَوْمَ الذِي يَقْدَمُ فُلانٌ ، فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ هُوَ صَائِمٌ فيهِ تَطَوُّعًا بَيَّتُهُ مِنْ بَعْضِ النَّهارِ ، فإنَّهُ يُجْزِنُه نِيَّةُ النَّذرِ مِنَ النَّهارِ ، وإنْ كَانَتْ هذِه النَّيَّةُ شَرْطًا مِنَ اللَّيْلِ ؛ لأَنَّ الصَّومَ هَا هُنَا مُبْتَدَأً مِن بَعْضِ النَّهارِ ، وإنْ كَانَتْ هذِه النَّيَّةُ شَرْطًا مِنَ اللَّيْلِ ؛ لأَنَّ الصَّومَ هَا هُنَا مُبْتَدَأً مِن بَعْضِ النَّهارِ .

فإنْ قِيلَ: فَلَيْسَ مَعْنَىٰ أَنَّهُم نَوَوْا عَقِيبَ الأَمْرِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وجود».

﴿ قِيلَ لَهُ: الأَمْرُ يَفْتَضِي الفَوْرَ [١/١٣٨] عِنْدَنَا وعِنْدَكُم، فَيَجِبُ أَن يُعْمَلَ اللَّمْرُ عَلَى ذلكَ .

واحتَجَّ: بِأَنَّه صَوْمٌ قِبَلَ الزَّوالِ [كَانَ] (١) ثَابِتًا فِي ذِمَّتِه ، فَوَجَبَ ان لَا يَكُونَ وُجُودُ النَّيَّةِ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ شَرْطًا ، دَلِيلَهُ: صَوْمُ التَّطَوَّعِ ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: اللهِ عُلِيَّ انْ أَصُومَ شَهْرًا فِي هَلِهِ السَّنَةِ » ، فلَمْ يَصُمْ حَتَّى [مَضَى أَحَدَ] (٢) عَشَرَ شَهْرًا عليَّ انْ أَصُومَ شَهْرًا فِي هَلِهِ السَّنَةِ » ، فلَمْ يَصُمْ حَتَّى [مَضَى أَحَدَ] (٢) عَشَرَ شَهْرًا أَنَّ الوَّجُوبَ قَدْ تَعَيَّنَ فِي الشَّهْرِ الآخِرِ ، ولَا يَجُوزُ إلا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ ؛ لأَنَّ هَذَا الوَّجُوبَ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِه قَبَلَ الدُّخُولِ فِيهِ .

والجَوابُ: أنَّ هَذَا يُنْتَقَضُ بِصَوْمِ الكَفَّارَةِ فِي الظَّهَارِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الذَّمَّةِ، ومعَ هَذَا منْ شَرْطِهِ النَّيَّةُ منَ اللَّيْلِ.

ولأنَّ هَذا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ عِنْدَكَ ؛ لأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَیْنِه فَقَدْ ثَبَتَ فِی ذِمَّنِه وتُجْزِئُه نِیَّةٌ قَبْلَ الزَّوالِ، فَقَدْ بانَ أنَّ مَا هُوَ ثابِتٌ وما لَیْسَ بثابِتٍ علَیٰ حَدٌّ سَواءٍ.

وكذلكَ الصَّلَواتُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ ، وبيْنَ النَّذْرِ والقَضَاءِ ، وبيْنَ النَّذْرِ والقَضَاءِ ، وبيْنَ المُؤَدَّاةِ فِي وَقْتِها فِي بابِ النَّيَّةِ ، كذلكَ ها هُنا .

وعلَىٰ أَنَّ اخْتِلافَ الفَرْضِ والنَّفْلِ فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ لَا يُوجِبُ اخْتِلافَ الأَدَاءِ والفَضَاءِ فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ، والدَّليلُ علَىٰ ذلكَ: الصَّلاةُ.

ويُفارِقُ النَّفْلُ للفَرْضِ فِي: إِيجابِ القِيَامِ، والصَّلاةِ علَىٰ الرَّاحِلَةِ إلَىٰ غَيْرِ القِبْلَةِ، ولا يَخْتَلِفُ حُكْمُ القَضَاءِ والأَدَاءِ فِي تِلْكَ الأَشْياءِ، بلْ يَتَساوَيَانِ فِي

<sup>(</sup>١) - هذا هو الصواب، وفي (الأصل): القيه الـ .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي (الأصل): «مصت إحدى» .

<u>(O</u>)

إِيجَابِ القِيَامِ واسْتِفْبالِ الفِبْلَةِ ، كذلكَ ها هُنا يَجِبُ أَنْ [يَتَساوَيَا](١) فِي مَحَلُ النَّيَّةِ ، وإنِ اخْتَلَفَ النَّفْلُ والفَرْضُ فيهِ .

ثُمَّ المعنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ وقْتُ [النَّيَّةِ](٢) فِي قَضائِه، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بوَقْتٍ للنِيَّةِ فِي الْقَضَاء، فلَمْ يَكُنْ وَقْتًا للنِيَّةِ فِي الأَدَاءِ. دَلِيلُهُ: مَا بَعْدَ الزَّواكِ.

واحتَجَّ: بأنَّ الشَّرائِطَ التِي نَحْتاجُ إلَيْها فِي كَوْبِه صَوْمًا شَرْعِيًّا قَدْ وُجِدَتْ، وهُوَ: النَّيَّةُ قَبَلَ الزَّوالِ فِي وَقْتٍ يَصِحُّ فِيهِ الصَّومُ، مِعَ كَوْبِه علَىٰ حالٍ بَصِحُّ منهُ ذلك، نَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا أَتَىٰ بِهِ صَوْمًا شَرْعِيًّا.

والجَوابُ: أنا لَا نُسَلِّمُ أنَّ الشَّرائِطَ التي يَحْتاجُ إليْها فِي كَوْنِه صَوْمًا شَرْعِيًّا والجِبًا قَدْ وُجِدَتْ، والدِّلالَةُ عَلَيْه: أنَّ هَذا المعنَىٰ لَا يَجْرِي فِي صَوْمٍ: القَضَاءِ والكَفَّارةِ والنَّذْرِ.

#### 232

| ١٢٩ | مَسْأَلَةُ: يَصِحُ صومٌ للتَّطَوُّعِ بنِيَّةِ قبلَ الزَّوالِ<sup>(٣)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايةِ أَبِي طَالِبٍ»، فَقَالَ: «ولا بَأْسَ أَنْ بَنْوِيَ مَنْ يَوْمِهِ التَّطَوُّعَ، وأمَّا الفَرْضُ والفَضَاءُ والنَّذْرُ فِيُجْمِعُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ».

## وبهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): التساويان».

 <sup>(</sup>۲) كذا في (الأصل).

<sup>(</sup>٣) انظر: «رجوس المسائل» للمؤلف (٢٢٥).

وقَالَ مالكُ وداودُ: «منْ شَرْطِه النَّيَّةُ منّ اللَّيْلِ».

دلِيلُنا: مَا رَوَى أَحمدُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ [١٦٨/ب] بِنْ يَعْنَىٰ عَنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ﴿ دَخَلَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ (١) ، ثُمَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ (١) ، ثُمَّ ذَاتَ يَوْمٌ أَخَرُ ، فَقُلنا: يَا رَسُولَ اللهِ أَهْدِيَ لَنَا [حَيْسٌ] (٢) ، فَخَبَّأْنَا لَكَ منهُ ، فَقَالَ: وَاللهِ فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ، فَأَكَلَ (٣) .

### ومنهُ دَليلانِ:

﴿ أَحَدُهُما: أَنَّ الظَّاهِرَ منْ حالِ منْ يَطْلُبُ الطَّعامَ أَنَّهُ يُفْطِرُ ، فلمَّا أَخْبَرَنْهُ بِفَقْدِ الطَّعامِ أَخْبَرَ بانَّه يَبْتَدِئُ الصَّومَ فِي تلكَ الحالَةِ .

ه والثَّانِي: قُولُه: «إنِّي إذَنْ صائِمٌ»، و«إذَنْ» لَا يَكُونُ إِلَّا للاسْتِقْبالِ.

فإنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ الطَّعامِ لَيُفْطِرَ ، فلمَّا أُخْبِرَ به أَنَّهُ لَبْسَ
 هُناكَ شَيْءٌ قالَ: «إِنِّي صائِمٌ» ، بمَعْنَئ؛ مُسْتَدِيم الصَّومِ .

قِيلَ لهُ: هَذا علَىٰ مَذْهَبِ مالكِ لَا يَصِحُ ؛ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لمنْ دَخَلَ فِي
 صَوْمِ التَّطَوَّعِ الخُرُوجُ منهُ إلا لعُذْرٍ.

وعلَىٰ أَنَّ قُولُهُ: أَي ﴿إِذَنْ ﴾ يَقْتَضِي اسْتِئْنَافَ ذَلْكَ وَابْتَدَاءَهُ ؛ لأَنَّ ﴿إِذَنْ ﴾ للاَسْتِقْبَالِ ، وَإِذَا كَانَ للصَّوْمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَنْ أَوَّلَ النَّهَارِ ، لَمْ يَكُنْ هِنَاكَ شَيْءً

 <sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: (قال)، وليست في المسند أحمد)، والصواب حذفها.

 <sup>(</sup>٢) كذا في المستد أحمده، وهو الصواب، وفي (الأصل): الحيساء.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٢/رقم: ٢٦٣٧٠)- والحديث أيضًا في مسلم (٣/رقم: ١١٧٤، ١١٧٥).

يُسْتَأْنَفُ ويُسْتَقْبَلُ.

@ @<sub>3</sub>

وأيضًا: صَوْمٌ عاشُورَاءَ كانَ تَطَوَّعًا عِنْدَنا، وحصَلَ الصَّومُ فيهِ بنِيَّةٍ بعدَ الفَجْرِ، فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ عَلَىٰ هذِهِ الصَّفَةِ.

والقِيَاسُ: أنَّ الصَّوْمَ عِبادَةً مَقْصُودَةً، يَخْرُجُ مِنْهَا بالإِفْسادِ، فَوَجَبَ أَن يُخْرُجُ مِنْهَا بالإِفْسادِ، فَوَجَبَ أَن يُخالِفَ نَفْلُها فَرْضَها فِي يَعْضِ [الشَّرائِطِ](١)، كالصَّلاةِ يُخالِفُ فَرْضُها نَفْلَها فِي جَوازِ تَرْكِ القِيامِ والاسْتِقْبالِ فِي النَّفْلِ مَعَ القُدْرَةِ، ولا يَجُوزُ ذلكَ فِي الفَرْضِ، كَذلكَ وَجَبَ أَن يُخالِفَ نَفْلُ الصَّومِ فَرْضَه فِي بَعْضِ الشَّرائِطِ، ولا مُخالَفَة بَيْنَهُما كذلكَ وَجَبَ أَن يُخالِفَ نَفْلُ الصَّومِ فَرْضَه فِي بَعْضِ الشَّرائِطِ، ولا مُخالَفَة بَيْنَهُما إلا فيمَا ذَكَرْنَا، ولا يَدْخُلُ على هَذَا الحَجُّ ؛ لأنَّهُ لا يَخْرُجُ منهُ بإِفْسادٍ، ولا يَدْخُلُ علَى هَذَا الحَجُّ ؛ لأنَّهُ لا يَخْرُجُ منهُ بإِفْسادٍ، ولا يَدْخُلُ علَى هَذَا الحَجُّ ؛ لأنَّهُ لا يَخْرُجُ منهُ بإِفْسادٍ، ولا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا الحَجُّ ؛ لأنَّهُ لا يَخْرُجُ منهُ بإِفْسادٍ، ولا يَدْخُلُ

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نَقْلِبُ العِلَّةَ ، فَنَقُولُ: وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ نَفْلُهَا وَفَرْضُهَا فِي مَحَلًّ النَّيَّةِ ، وَلِيلُهُ: الصَّلاةُ .

وعلَىٰ أنَّ الصَّلاةَ وإنِ اتَّفَنَ فَرْضُها ونَفْلُها فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَا فِي وَجْهِ آخَرَ، وهُوَ: القِيامُ والتَّوَجُّهُ، والصِّيامُ يُساوِي فَرْضُه نَفْلَه فِي غَيْرِ النَّيَّةِ، وهُوَ: الإِمْساكُ، فَجَازَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ لِيَخْصُلَ الفَرْقُ بَيْنَ النَّفْلِ والفَرْضِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا تَقَدَّمَ منْ حَدِيثِ عائِشَةً وحَفْصَةً ومَيْمُونَةً، وأنَّ

<sup>(</sup>١) منا هو الصواب، وفي (الأصل): «السراية».

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا صِيَامَ لَمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قبلَ الفَجْرِ»(١). وقولُه: «منْ لمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فلا صِيَامَ له»(١).

والجَوابُ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ الفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ، بِدَلِيلِ: [١/١٣٩] مَا تَقَدَّمَ مَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

واحتَجَّ: بأنَّه صَوْمٌ شَرْعِيٌّ، فافْتَقَرَ إلَىٰ نِيَّةٍ منَ اللَّيْلِ كالفَرْضِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِبارُ نَفُلِ الصَّومِ بِفَرْضِه فِي جَمِيعِ الشَّرائِطِ، كَمَا لَا يَصِحُّ اعْتِبارُ نَفْلِ الصَّلاةِ بِفَرْضِها فِي جَمِيعِ الشَّرائِطِ، وقَدْ أَجْمَعْنا علَىٰ الفَرْقِ بَيْنَهُما فِي بابِ الشَّرائِطِ مِنَ الوَجْهِ الذِي ذَكَرْنَا، كذلكَ فِي بابِ الصَّوْم.

واحتَجَّ: بأنَّها عِبادَةٌ من شَرْطِها النَّيَّةُ ، فاسْتَوَىٰ نَفْلُها وَفَرْضُها فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ ، دَلِيلُهُ: الصَّلاةُ والحَجُّ .

والجَوابُ عنِ الصَّلاةِ: مَا تَقَدَّمَ ، وهُوَ: أَنَّ نَفْلَ الصَّلاةِ قَدْ خَالَفَ فَرْضَها فِي بَعْضِ الشَّرائِطِ ، وهُوَ: القِيامُ والتَّوجُّهُ ، فلَمْ يَكُنْ بنَا حَاجَةٌ إلَىٰ المُخَالَفَةِ فِي مَحَلِّ النَّيِّةِ ، ولَيْسَ كذلكَ نَفْلُ الصِّيامِ وفَرْضُه ، فإنَّهُما مُتَّقِقانِ فِي الإِمْساكِ ، [فيَجِبُ](٢) النَّيَّةِ لِيَحْصُلَ الفَرْقُ بَيْنَهُما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲/رقم: ۲۷۱۰۰) وأبو داود (۲۵۵٤) وابن ماجه (۱۷۰۰) والترمذي (۷۳۰) والترمذي (۷۳۰) والنسائي (٤/رقم: ۹۱۶): والنسائي (٤/رقم: ۲۳۵۰) من حديث حفصة . قال الألباني في الإرواء العليل» (٤/رقم: ۹۱۶): الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢٢١٣) والبيهقي (٨/رقم: ٧٩٨٩) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يجب».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يحتلفان».

وأمَّا الحَجُّ : بدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ منهُ بالإِفْسادِ، وهَذا يَخْرُجُ منهُ بالإِفْسادِ، نَهُو كَالصَّلاةِ٠

واحتَجَّ: بأنَّه نَوَى للصَّوْمِ بعْدَ الفَجْرِ فلَمْ يُجْزِه ، كَما لو نَوَى بعدَ الزَّوالِ.

والجَوابُ: أنَّ أحمدَ قدْ أَطْلَقَ الفَوْلَ بِجَوازِ النَّيَّةِ للتَّطُوَّعِ منَ النَّهارِ، ولمُ يَخُصَّ وَقْتًا، وقَالَ أيضًا فِي «رِوَايةِ المَيْمُونِيِّ» وقدْ سَأَلَهُ عنِ الذِي يَنُوِي الصِّيامَ بعدَ الفَجْرِ: ألَيْسَ يَتَأَوَّلُ حديثَ النَّبِيِّ: ﴿أَنَّهُ آتَاهُم فَقَالَ: هلْ عِنْدَكُم طَعامٌ ؟ ﴾ (١) بعدَما تعالَى النَّهارُ ؟ قالَ: «نعَمْ، ويَتَأَوَّلُ حديثَ حُذَيْفَةَ: بعدما زالَتِ الشَّمْسُ » .

ولفظُ حديثِ حُدَيْفَةَ رَواهُ الأَثْرَمُ فِي «مَسائِلِه» بإِسْنادِه عنْ أَبِي عبدِالرحمنِ السُّلَمِيِّ، «أَنَّ حُدَيْفَةَ بَدَا لهُ بعدَما زالَتِ الشَّمْسُ فصَامَ»(٢).

واحتَجَّ: بأنَّ النَّيَّةَ شَرْطٌ فِي الصَّومِ الشَّرْعِيِّ، فَوَجَبَ أَن يَخْتَصَّ بأَحَدِ نَوْعَيِ الزَّمانِ كالإِمْساكِ،

والجوابُ: أنَّ الإِمْساكَ آكَدُ منَ النَّيَةِ ، بِدَلِيلِ : أَنَّهُ يَجِبُ اسْتَدَامَتُه فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ الذِي جُعِلَ لهُ وهُوَ النَّهَارُ ، فَجَازَ أَن يَخْتَصَّ بأَحَدِ الزَّمَانِيْنِ ، ولَيْسَ كذلكَ النَّمَانِ الذِي جُعِلَ لهُ وهُوَ النَّهَارُ ، فَجَازَ أَن يَخْتَصَّ بأَحَدِ الزَّمَانِيْنِ ، ولَيْسَ كذلكَ النَّيَّةُ ؛ لأَنَّهَا أَخَفُ ، ألا تَرَى أَنَّه لا يَجِبُ اسْتِدَامَتُها فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ ، بل يُجْزِئُ عَقْدُها فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ ، بل يُجْزِئُ عَقْدُها فِي بَعْضِه ، فَجَازَ أَن لَا تَخْتَصَّ بزَمَانٍ ،

فإنْ قِبلَ: إنَّمَا لَمْ يَجِبِ اسْتِدامَتُها فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ للمَشَقَّةِ، وهُوَ: النَّوْمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١١٧٤، ١١٧٥) من حليث عائشة .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي (٨/رقم: ٣٥٨٧) وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩١٨٤) والطحاوي في الشرح معاني
 الآثارة (٢/رقم: ٣١٨٤) والدارقطني (٥/رقم: ٤٢٧٢ ، ٤٢٧٣) والبيهقي (٨/رقم: ٧٩٩٧).

قِبلَ لهُ: فكانَ يَجِب اسْتِدامَتُها فِيمَا لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فيهِ، وهُوَ: منْ غُروبِ الشَّمْسِ إلَىٰ وَفْتِ نَوْمِهِ.
 الشَّمْسِ إلَىٰ وَفْتِ نَوْمِهِ.

واحتَجَّ: بأنَّ النَّهَارَ لو كانَ زمانًا لنِيَّةِ النَّفْلِ لصَحَّتْ فيهِ نِيَّةُ الفَرْضِ كاللَّبْلِ، ولأَنَّهُ كانَ يَجِبُ أَن يَسْتَوِيَ جَمِيعُه فِي الجَوازِ كَاللَّيْلِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ نِيَّةُ الفَرْضِ فيهِ ؟ لأَنَّ النَّفْلَ أَخَفُّ مِنَ الفَرْضِ مِنَ الوَجْهِ الذِي ذَكَرْنَا، وهُوَ أَنَّهُ يَسْفُطُ القِيامُ [١٣٨/ب] والتَّوَجُّهُ فِي صَلاةِ النَّافِلَةِ، مِنَ الوَجْهِ الذِي ذَكَرْنَا، وهُو أَنَّهُ يَسْفُطُ القِيامُ [١٣٨/ب] والتَّوجُّهُ فِي صَلاةِ النَّافِلَةِ، وإِنَّمَا لَمْ [يَسْتَوِ] (١) جَمِيعُ النَّهَارِ فِي عَقْدِ النَّيَّةِ ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ يَمْضِيَ مُعْظَمُ العِبادَةِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وهَذَا مَعْدُومٌ فِيمَا قبلَ الزَّوالِ .

#### 222

ا ١٣٠ | مَسْأَلَةٌ؛ تَعْيِينُ النَّيَّةِ واجِبٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، فإنْ نَوَى صَوْمًا مُطْلَقًا، أو نَوَى صَوْمَ التَّطَوُّعِ لمْ يُجْزِه عنْ رَمَضَانَ فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ (٢).

نصَّ عَلَىٰ هَذَا فِي «رِوَايةِ صَالَحِ» وقَدْ سَأَلَهُ عَمَّنَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَهُو<sup>(٣)</sup> يَنْوِي بِهِ تَطَوُّعًا أَيُجْزِئُه ؟ فَقَالَ: «أَوَيَفَعَلُ هَذَا مُسْلِمٌ!».

وكذلكَ نقلَ الأَثْرَمُ عنه فِي أَسِيرٍ صامَ فِي أَرْضِ الرُّومِ شَهْرَ رَمَضانَ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضانَ ، وكذلكَ فِي يَوْمِ الشَّكَ : «لا يُحْزِئُه إلا بعَزِيمَةٍ علَىٰ أَنَّهُ مَنْ رَمَضَانَ» (١).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بستوي».

<sup>(</sup>٢) انظر: الرحوس المسائل؛ للمؤلف (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يعدها في (الأصل) زيادة: «أن»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (الأصل) زيادة: ﴿وكذلك في يوم الشك لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان؟،=

(9×9)

وكذلكَ نقَلَ ابنُ القاسِمِ عنه فِي رجُلِ بصُومُ رَمَضَانَ يَنْوِي به التَّطَوُّعَ ، ويَحُجُّ ويَنْوِي به التَّطَوُّعَ ، والحَجُّ والصَّومُ سَواءٌ: «لا يُجْزِئُ العَمَلُ فيهِ إلا بنيَّةٍ».

فَقَدْ نَصَّ فِي رِوايَةِ الجَماعَةِ علَى: «أَنَّهُ إِذَا نَوَىٰ التَّطَوُّعَ لَمْ يُجْزِنُه عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ».

ونصَّ فِي «رِوَايةِ الأَثْرَمِ» علَى: «التَّعْيِينِ، وأنَّهُ لَا يُخْزِئُه إلا بعَزِيمَةِ منَ اللَّيْلِ أَنَّهُ منْ رَمَضَانَ» ·

وبهَذَا قالَ: مالكٌ ، والشَّافِعِيُّ.

\_ وفيه روايّة أُخْرَى: «لا يَجِبُ التَّعْيِينُ ، فإن نَوَىٰ مُطْلقًا أو نَفْلًا أَجْزَأُهُ».

وقد أَوْمَأَ أحمدُ إِلَىٰ هَذَا فِي «رِوَايةِ المَرُّوذِيِّ»، فَقَالَ: «إذَا حَالَ دُونَه حَائِلٌ فَإِنَّهُ يِصُومُ»، فَقِيلَ لَهُ: يَصُومُه عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «نَحْنُ أَجْمَعُنا عَلَىٰ أَنَّا أَنْ يَصُومُ»، فَقِيلَ لَهُ: [نُصْبِحُ](١) صِيامًا ولمْ تَعَتَقِدْ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَهُو يُجْزِئُنا مِنْ رَمَضَانَ»، فقِيلَ لهُ: النَّسِ تُرِيدُ: يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «لا ، إذَا نَوَىٰ مِنَ اللَّيْلِ أَنَّهُ صَائِمٌ أَجْزَأَهُ». وظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا نَوَىٰ صَوْمًا مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ عَنْ فَرْضِه.

وهُو اخْتِيارُ الْخِرَقِيِّ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِه للمُخْتَصَرِ»، فَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكَّ: «إِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَجُوزُ أَن يَنْوِيَه مِن رَمَضَانَ وهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ؟ قِيلَ: لَيْسَ يَخْتَاجُ أَن يَنْوِيَه مِنْ رَمَضَانَ ولَا غَيْرِه»، قَالَ: «لأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا لُو نَوَىٰ أَنْ يَصُومَ تَطَوَّعًا فَوافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ؛ لأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ الفَرْضِ والتَّطَوَّعِ لَمَا

<sup>=</sup> والصواب حذفها.

<sup>(</sup>١) كَذَا فَي « لرو يتين والوحهين؛ للمؤلف (٢٥٤/١)، وهو الصواب، رفي (الأصل): «بصح».

يَصْلُحُ لهُما، وشَهْرُ رَمَضانَ لَا يَصْلُحُ بَصِبامٍ فيهِ [لتَطَوَّعِ](١)، ولَا لظِهارٍ، ولَا لَقَتْلِ، فلَم يَخْنَجْ إِلَىٰ أَكْثَرَ مَنْ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ صَائِمٌ».

وبهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً -

وَجْهُ الأَوَّلَةِ \_ الْحَتَارَهَا أَصْحَابُنَا: أَبُو بَكُوٍ ، وأَبُّو حَفْصٍ ، وغَيْرُهُمَا \_: قُولُهُ وَجُهُ الأَوَّلَةِ \_ الْحَتَارَهَا أَصْحَابُنَا: أَبُو بَكُوٍ ، وأَبُّو حَفْصٍ ، وغَيْرُهُمَا \_: قُولُهُ وَمَا لَا عُرِي مَا نَوَى النَّفُلَ فَلَمْ يَنُو صَوْمَ وَمُؤْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا نَوَى النَّفُلَ فَلَمْ يَنُو صَوْمَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ بَجُزْ أَن يَحْصُلَ لَهُ غَيْرُ مَا نَواهُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ التَّطَوُّعُ فِي رَمَضَانَ ؟ [١/١٤٠] لأَنَّهُ نَواهُ.

قِبلَ: قدْ أَجْمَعْنا علَىٰ أَنَّ التَّطَوَّعَ لَا يَخْصُلُ له ؛ لأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّطَوُّعُ فِي رَمَضَانَ.

فإنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي إذا نَوَىٰ صَوْمًا مُطْلَقًا أَن يُخْزِثُه عَنْ رَمَضَانَ ، وعِنْدَكُم
 لَا يَخْصُل لَهُ شَيْءٌ.

﴿ قِيلَ لَهُ: النِّيَّةُ هَا هُنَا لَصَوْمٍ مُطْلَقٍ، وَأَنْتُم تَجْعَلُونَ لَهُ صَوْمًا مَوْصُوفً، وهُو: صَوْمُ رَمَضَانَ، وهُوَ لَمْ ينوِ ذلكَ، فلمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَخْصُلَ لَهُ ذلكَ، وحُصولُ الصَّوْمِ المُطْلَقِ مُجْمَعٌ عَلَىٰ سُقوطِه؛ لأَنَّ أحدًا لاَ يقُولُ: إِنَّهُ يَخْصُلُ لَهُ صَوْمٌ مُطْلَقٌ.

والقِيَاسُ: أَنَّهُ صَوْمٌ واجِبٌ ، فكانَ منْ شَرْطِه تَعْيِينُ النَّيَّةِ كَصَوْمِ القَضَاءِ والنَّذْرِ . والقِيَاسُ: أَنَّهُ صَوْمٌ واجِبٌ ، فكانَ منْ شَرْطِه تَعْيِينُ النَّيَّةِ كَصَوْمِ القَضَاءِ والنَّذْرِ . ولأَنَّها عِبادَةٌ يَمْتَقِرُ قَضاؤُها إلَى التَّعَيُّنِ ، فافْتَقَرَ أَداؤُها إلَى التَّعَيُّنِ كالصَّلاةِ .

<sup>(</sup>١) عذا هو الصواب، وفي (الأصل): «متطوع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/رقم: ١) ومسلم (٥/رقم: ١٩٦٠) من حديث عمر،

(0) (0)

﴿ فَإِنْ قِبَلَ: فَرْقٌ بَيْنَ أَداءِ الصَّلاةِ والصَّومِ وقضائِه، وذلكَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَضَاءُ رَمَضَانَ يَصِحُّ أَنْ يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَىٰ مَن جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي ذلكَ الوَقْتِ، وكذلكَ وَقُتُ الصَّلاةِ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأَنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَىٰ مَن جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي ذلكَ الوَقْتِ، وكذلكَ ها هُنا؛ لأَنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَىٰ مَن جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي ذلكَ الوَقْتِ.

# فِيلَ لهُ: هَذا يَبْطُلُ بِمَسائِلَ:

\_ مِنْها: أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِه ، مِثْلُ أَن يَقُولَ: «اللهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا» ، أو: «في كُلِّ إِثْنَيْنِ وخَمِيسٍ» ، أو: «يَوْمَ يقدَمُ فُلانٌ» ، فإنَّهُ لَا يَصِحُّ منهُ صَوْمٌ آخَرُ ، ولَا يَجِبُ تَعْيِينُ النَّيَّةِ له ، ذَكَرَهُ أَبُو الحسنِ الكَرْخِيُّ فِي هَمْ صَوْمٌ آخَرُ ، ولَا يَجِبُ تَعْيِينُ النَّيَّةِ له ، ذَكَرَهُ أَبُو الحسنِ الكَرْخِيُّ فِي هَمْ صُومًا مُطْبَقًا كَانَ عَنْ نَذْرِه ، وإن نَوَى تَطَوُّعًا كَانَ عَنْ نَذْرِه ، وإن نَوَى تَطَوُّعًا كَانَ عَنْ نَذْرِه ، وإن نَوَى عَنْ قَرْضٍ آخَرَ كَانَ عَنْ ذَلْكَ الفَرْضِ ، وقَضَى النَّذُرَ الذِي فيه » • نَذْرِه ، وإن نَوَى عَنْ قَرْضٍ آخَرَ كَانَ عَنْ ذَلْكَ الفَرْضِ ، وقَضَى النَّذُرَ الذِي فيه » •

\_ ويَبْطُلُ أيضًا: بمنْ أخَّرَ الصَّلاةَ إِلَىٰ آخِرِ وَقْتِها، فإنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُها فِي ذلك، وصارَ الوَقْتُ مُسْتَحَقًّا، حتَّىٰ لوِ اشْتَغَلَ فيهِ بغَيْرِها عَصَىٰ وأَثِمَ، ولَا يُوجِبُ ذلكَ أَن تَنْصَرِفَ النَّيَّةُ المُطْلَقَةُ إِلَيْها.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الوَقْتُ وإنْ كَانَ مُشْتَحَقًّا لَهَا فَإِنَّ غَيْرَهَا يَصِحُّ فَيهِ، وزَمَانُ رَمَضَانَ لَا يَصِحُّ فَيهِ غَيْرُه-

﴿ قِيلَ: لو كَانَتِ النَّيَّةُ المُطْلَقَةُ يَجُوزُ حَمْلُها عَلَى الفَرْضِ المُعَيَّنِ لَوَجَبَ أَن لَا يُعَيِّنِ لَوَجَبَ أَن لَا يُعَيِّنُ النَّعْيِينُ والتَّمْيِيزُ ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ مَنْ باعَ سِلْعَةً بِالْفُرِفِ وَلَا يُعَبِّرُ عَلَىٰ نَقْدِ البَلَدِ ؛ لتَمَيُّزِه بالعُرْفِ والعادَةِ ، وإن كَانَ يَجُوزُ أَن يَصِحَ البَيْعُ بِغَيْرِ ذلكَ النَّقْدِ .

ويَبْطُلُ أيضًا أَصْلُ السُّوْالِ: بمنْ عَلَيْهِ صَلاةً الظَّهْرِ بَنْوِي صَلاةً فَرِيضَةٍ ، فإنَّهُ لَا يُجْزِئُه ، ولَا تَنْصَرِفُ نِيَّتُه إِلَىٰ الظَّهْرِ ، وإنْ كانَ لَا يَصِحُّ منهُ فِعْلُ فَرِيضَةٍ أُخْرَى ، لأَنَّ منْ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ منهُ فِعْلُه .

فإنْ قِيلَ: لَا يَجُوزُ اعْتِبارُ الصَّوْمِ بالصَّلاةِ فِي حُكْمِ النَّيَّةِ، أَلا نَرَىٰ أَنَّ السَّوْمِ فَي خُكْمِ النَّيَّةِ، أَلَا نَرَىٰ أَنَّ السَّوْمِ يَجُوزُ الصَّوْمِ يَجُوزُ الضَّوْمِ يَجُوزُ الضَّوْمِ يَجُوزُ الضَّوْمِ يَجُوزُ النَّيَّةِ ، كذلكَ فَرْضُ الصَّومِ يَجُوزُ أَن يُخالِفَ فَرْضَ الصَّلاةِ فِي النَّيَّةِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: اخْتِلَافُهما فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَهُما فِي التَّعْبِينِ ؛ لأَنَّ قَضاء الصَّومِ وقَضاء [الصَّلاةِ](١) يَتَفِقانِ فِي التَّعْبِينِ وإنْ كانَا يَخْتَلِفانِ فِي مَحَلِّها فَضاء الصَّومِ وقَضاء [الصَّلاةِ](١) يَتَفِقانِ فِي التَّعْبِينِ وإنْ كانَا يَخْتَلِفانِ فِي مَحَلِّها فِي النَّفْلِ ، كَذَلَكَ الصَّوْمُ وأَداءُ الصَّلاةِ يَجِبُ أَنْ [يَتَفِقا](٢) فِي التَّعْبِينِ وإنِ اخْتَلَفا فِي مَحَلِّ النَّيْةِ فِي النَّعْبِينِ وإنِ اخْتَلَفا فِي مَحَلِّ النَّيَّةِ فِي النَّفْلِ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: ﴿ فَمَن شَهِـدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُـمْهُ ﴾ [البغرة: ١٨٥]، فأَمَرَ بصَوْمٍ شَرْعِيٍّ، بدِلالَةِ: صَوْمِ التَّطَوَّعِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فإذَا تَناوَلَهُ الاسْمُ كانَ عُمومًا فيهِ وفي رَمَضَانَ، فوجَبَ أَنْ يُجْزِئَ بحَقِّ الظَّاهِرِ.

والجَوابُ: أنَّ الآيَةَ قُصِدَ بِهَا الأَمْرُ بوُجُوبِ الصَّومِ فِي الجُمْلَةِ ، ولمْ يُقْصَدُ بِهَا تَعْبِينُ النَّيَّةِ منْ غَيْرِها .

وعلَىٰ أَنَّ قُولَهُ: ﴿ فَلْيَصُمْهُ ۗ ﴾ كِنايةٌ عنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ ، وإِنَّمَا يَكُونُ صَائِمًا رَمَضَانَ إِذَا نَواهُ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الصوم».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصراب، وفي (الأصل): «يتفقان».

واحتَجَّ، بأنَّه لَيْسَ لهُ أَنْ يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَى من جِنْسِ مَا عَلَيْه ، فلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَبْهِ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ قِياسًا علَىٰ من عَلَيْهِ طَوافُ الزِّيارَةِ أَنَّ لهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ .

والجَوابُ: أنا قدْ أَفْسَدْنا هَذا الاعْتِبارَ بالمَسائِلِ التِي تَقَدَّمَتْ.

وعلَىٰ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُم ؛ لأَنَّ رِوايَةَ الأُصُولِ: أَنَّ المُسافِرَ إِذَا نَوَىٰ تَطَوُّعًا كَاذَ عَنْ فَرْضِه ، وإن جازَ أن يُوقِعَ فيهِ عِبادَةً عَنْ غَيْرِه ، وهُوَ أَنَّهُ يَتَطَوَّعُ أو يَقْضِى .

وأمَّا الأَصْلُ \_ وهُوَ الطَّوافُ \_ فلا نُسَلِّمُه؛ فإنَّ أحمدَ قدْ نصَّ \_ وذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ فِي «مُخْتَصَرِه» \_: «أنَّ من لمْ يَطُفْ طَوافَ الزِّيارَةِ وطافَ يَنْوِي الوَداعَ لمْ يُجْزِه؛ لعَدَمٍ تَعَيُّنِ النِّيَّةِ» (١). وهَذا لَا نَعْرِفُ فيهِ خِلافًا فِي المَذْهَبِ.

وعلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِبارُ أَحَدِهِما بِالآخَرِ ، لأَنَّ طَوافَ الزِّيارَةِ مَا لَمْ يُعْتَبَرُ تَعَيُّنُ النَّيَّةِ فِي قَضائِهِ لَمْ يُعْتَبَرُ فِي الأَدَاءِ ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَ تَعَيُّنُ النَّيَّةِ فِي القَضَاءِ اعْتُبِرَتْ فِي الأَدَاءِ .

واحتَجَّ: بأنَّ صَوْم رَمَضَانَ مُسْتَحَقُّ العَيْنِ علَى المُقِيمِ، فعلَى أَيِّ وَجْهِ فَعَلَ وَجْهِ فَعَلَ وَ

ومَعْنَىٰ قَوْلِه: «مُسْتَحَقَّ العَيْنِ»: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَىٰ منْ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي ذلكَ الوَقْتِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ إِنْ جَازَ أَن يُجْعَلَ كَوْنُه مُسْتَحَقَّ العَيْنِ عِلَّةً فِي مُقوطِ تَعَيُّنِ

 <sup>(</sup>١) المختصر الخرقي ال(صد ٧٨).

النُّبَّةِ، جازَ أَن يَجْعَلَهُ عِلَّةً لسُفوطِ اغْتِبارِه أَصْلًا، ويُجْزِنُه كَمَا قَالَ زُفَرُ، ولَمَّا لمْ يُؤَثِّرُ ذلكَ فِي إِسْقاطِ النَّيَّةِ؛ كذلكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِينِها.

فإنْ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَن لَا يُؤَثّرَ فِي الإِسْقاطِ ويُؤَثّرَ فِي النَّعْيِينِ كَالطُّوافِ.
 قِيلَ لَهُ: قَدْ أَجَبْنا عِنِ الطُّوافِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ .

وعلَىٰ أَنَّهُ لَو كَانَ مُسْتَحَقَّ الْعَيْنِ لَلصَّوْمِ لَمْ يَصِحَّ فَيهِ ضِلَّه، وَهُوَ: الْفِطْرُ، كَاللَّيْلِ لَمَّا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَلْفِطْرِ [١/١٤١] لَمْ يَصِحَّ فَيهِ ضِلَّهُ، وهُوَ: الصَّومُ.

فإنْ قِبلَ: مَعْنَى الاسْتِحْقاقِ وُجُوبُ فِعْلِه فِي ذلكَ الوَقْتِ بعَيْنِه.

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا بَاطِلٌ بِالصَّلَاةِ إِذَا تَضَايَقَ وَقْتُهَا فَإِنَّهُ مُسْتَحَقَّ فِعْلُها، ومع هَذَا يَفْتَهِرُ إِلَىٰ نِيَّةِ التَّغْيِينِ، وكذلكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَنَوَىٰ بِصَلَاتِهِ الْمَفْرُوضَةَ، فإنَّهُ لَا يُجْزِثُه وإن كَانَتْ مُتَعَيِّنَةً، وكذلكَ إِذَا نَوَىٰ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِه.

واحتَجَّ: بأنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ يَحْتاجُ إلَيْها للتَّمْيِيزِ بَيْنَ الفَرْضِ وغَيْرِه، والتَّمْيِيزُ يَحْتاجُ إِلَيْهِ فِي وَقْتٍ يَصِحُّ فيهِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما، فإذَا لمْ يَصِحَّ منهُ إلا الفَرْضُ لمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ نِيَّةِ التَّعْيِينِ كالطَّوافِ،

والجَوابُ عنه: مَا تَقَدَّمَ، وهُوَ: أَنَّ الرِّوايَةَ المَشْهُورَةَ فِي المُسافِرِ: ﴿لا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ التَّغْيِينِ وإنْ صَحَّ منهُ علَى الفَرْضِ»، وكذلكَ إذَا نَوَىٰ شَهْرًا بِعَيْنِه، وكذلكَ إذَا نَوَىٰ الفَرْضَ وعَلَيْه ظُهْرٌ، ولأنَّ هَذَا يُوجِبُ إِسْقاطَ النَّيَّةِ أَصْلًا.

واحتَجَّ: بأنَّ [مَنْ](١) كانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ فأَحْرَمَ يَنْوِي به تَطَوُّعًا وَفَعَ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

عنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ، فَيَجِبُ أَن نَقُولَ فِي الصَّومِ كَذَلَكَ؛ لأَنَّ كُلُّ واحِدٍ منهُما مُسْتَحَقَّ عَلَيْه؛ لأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ لَا يَجُوزُ لهُ أَن يُوقِعَ عِبادَةً أُخْرَىٰ من جُنْسِ مَا عَلَيْه، كَمَا أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ لهُ ذَلكَ.

﴿ قِبلَ لَهُ: قَدْ قَالَ أَحَمَدُ فِي الرِوَايَةِ ابنِ القاسِمِ اللَّهِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَنُوِي بِهِ النَّطَقُّعَ ، فالحَجُّ والصَّوْمُ سواءً: اللَّا يُجْزِئُه إلا بالنَّيَّةِ ».

وظاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ تَعْيِينِ النَّيَّةِ، وهُوَ اخْتِيارُ أَبِي بكرٍ، ذَكَرَهُ فِي «الخِلافِ» فِيمَنْ أَخْرَمَ عَنْ غَيْرِه ولَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِه: «أَنَّهُ لَا بَنْعَقِدُ إِخْرامُهُ عَنْ نَفْسِه ولَا عَنْ غَيْرِه»، وحَكاهُ عَنْ أحمدَ فِي «رِوَايةِ إِسْماعيلَ بنِ سَعيدٍ (١٠).

فَعلَىٰ هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الحَجِّ وبيْنَ غَيْرِهِ.

وقَالَ الخِرَقِيُّ: ﴿ وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، رَدَّ مَا أَخَذَ، وكانَتِ الحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (٢). وظاهِرُ هذَا: أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ نِيَّةِ التَّعْيِينِ.

فعلَىٰ هَذَا الفَرْقُ بَيْنَ الإِحْرامِ والصِّيامِ: أَنَّ الحَجْ آكَدُ حُكْمًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَمْضِي فِي فاسِدِه ويَنْعَقِدُ مِعَ الفَسادِ، فَجازَ لِتَأَكَّدِ حالِه أَنْ يَنْعَقِدَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن سعيد، أبو إسحاق، الكسائي، الطبري، الجرجاني، الشَّالنّجِي، الفقيه، أخذ عن عبدالعزيز بن أبي حازم، وعباد بن العوام، وجماعة، وأخذ عنه: الضحاك بن الحسين، وأهل ستراباذ وجرجان، قال الخلال: «عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبدالله روئ عنه أحسن مما روئ هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسئل منه، تفقه في الناية على مذهب أبي حنيقة، ثم انتقل للتفقه على مذهب أحمد، وهو من أعيان أصحابه، توفي سنة: ٢٣٠. راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/وقم: ١١٣) و«ناريخ الإسلام» لمذهبي (١/جم ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/وقم: ١١٣)

<sup>(</sup>٢) المختصر الخرقي؛ (صـ ٦٤).

النُّبَّةِ، والصَّوْمُ بخِلافِ ذلكَ.

00

## 220

ا ١٣١ | مَسْأَلَةً: إذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلالِ غَيْمٌ أَو [قَتَرً](١) فِي لَيْلَةِ النَّلاثِينَ من شَعْبانَ وَجَبَ صِيَامُه من رَمَضَانَ(٢).

نَصَّ علَىٰ هَذَا فِي رِواتِتِهِ: الأَثْرَمِ، والمَرُّوذِيِّ، وعبدِاللهِ، ومُهَنَّا.

وَهُو قُولُ: بَكْرِ بَنِ عَبْدِاللهِ<sup>(٣)</sup>، وابنِ أَبِي مَرْيَمَ، وأَبِي عُثمانَ<sup>(١)</sup>، حَكَاهُ أَبُو بكرِ النَّجَادُ.

وحَكَاهُ الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ (٥) فِي «مَسائِلِه» عنْ: مُطَرِّفٍ، ومَيْمُونٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهِدٍ.

وقدْ نَقَلَ حَنْبَلٌ عنْ أحمدَ خِلافَ هذَا، نَقَلْتُ ذلكَ [١٤١/ب] منْ المَسائِلِ حَنْبَلِ»:

\_ فَقَالَ حَنْبَلٌ: «سَمِعْتُ أَبَا عبدِاللهِ يقُولُ: إذًا حَالَ دُونَ نَظَرِ الهِلالِ حائِلٌ

 <sup>(</sup>١) كذا في الرموس المسائل، وهو الصواب، وفي (الأصل): الفتئ،

<sup>(</sup>٢) انظر: الرءوس المسائل» للمؤلف (٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو: يكر بن عبدالله بن عمرو أبو عبدالله المزني.

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي.

<sup>(</sup>٥) هو: الفضل بن زياد، أبو العباس القطان البغدادي، أخذ عن: أبي عبدالله أحمد بن حنبل، وأخذ عنه: بعقوب بن سفيان الفسوي، والحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، وجعفر بن محمد الصندلي، وكان من المتقدمين عند أبي عبدالله، وكان يعرف قدره ويكرمه، ووقع له عنه مسائل كثيرة جياد، راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٤/رقم: ٧٥٠) و (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ (٢/رقم: ٣٥٣).

أَصْبَحَ النَّاسُ مُتَلَوِّمِينَ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا يَكُونُ مَعَهُ ، وإذَا لَمْ يَخُلْ دُونَ مَنْظَرِه شَيْءٌ أَصْبَحَ النَّاسُ مُفْطِرِينَ ، فإنْ جاءَهُم خبرٌ كانَ عَلَيْهِم يَوْمٌ مَكانَهُ ، ولَا كَفَّارَةَ».

وقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿ سَأَنْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ وَسُيْلَ: عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكَ ، فَهَالَ: صُمْ مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ والإِمَامِ ، فإنَّ السُّلُطانَ أَحْوَطُ فِي هَذَا ، وأَنْظُرُ لَمُسْلِمِينَ ، وأَشَدُّ تَفَقَّدًا ، والجَمَاعَةُ يَدُ اللهِ علَى الجَمَاعَةِ ، ولَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَ لَمُسْلِمِينَ ، وأَشَدُّ تَفَقَّدًا ، والجَمَاعَةُ يَدُ اللهِ علَى الجَمَاعَةِ ، ولَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلُ الشَّهْرَ بِصِيَامٍ ، إلا مَنْ كانَ يَصُومُ شَعْبانَ فيَصِلُه برَمَضَانَ » .

\_ «وسَمِعْتُ أَبَا عبدِ للهِ يقُولُ: لَا أَرَىٰ صِيَّمَ يَوْمِ الشَّكِّ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ ومَعَ النَّاسِ».

\_ قال أَبُو عبدِاللهِ: «وأَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ ابنِ عمرَ (٢) ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ والصِيَامَ والجِهَدَ إِلَىٰ الإِمَامِ».

وظاهِرُ هذَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُه ، وأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ الرُّؤْيَة ·

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، ومالكٌ ، والشَّافِعِيُّ: ﴿لَا يَجِبُ صِيَامُهُ ﴾ .

واخْتَلَفُوا فِي جَوارِه:

\_ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالكُ: «يَجُوزُ صَوْمُه تطوعًا وقَضاءً، ونَذْرًا إِنْ كَانَ عَلَيْه، أَوْ كَفَّارَةً، ولَا يُكْرَهُ، ولَا يَجُوزُ صَوْمُه من رَمَضَانَ».

\_ وَفَالَ الشَّافِعِيُّ: «ايُكْرَهُ لهُ ذلكَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ صامَ عنْ نَذْرٍ، أو كَفَّارَةٍ، أو

(٢) أخرجه البحاري (٣/رقم: ١٩٠٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٢).

<sup>(</sup>١) قال المطرزي في المغرب، (٢٥١/٢ مادة: ل و م): التلوُّمُ: الإنتِظارُ. ومنه: الصبحوا مُفْطرِينَ مُتَلوِّمِينَ، أي: مُتتظرينَ،

فَضاءِ سَفَطَ بهِ الفَرْضُ، وإنْ صامَهُ تَطَوَّعًا لمْ يَصِحَّ ؛ لأَنَّ القُرْبَةَ لمْ نَحْصُلْ، إِلَّا أن يُوافِقَ يَوْمًا جَرَفْ عادَتُه بصِيَامِه فلَا يُكْرَهُ لهُ ذلكَ » .

دلِيلُنا: مَا رَوَى أحمدُ فِي «المُسْنَدِ»، قالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَغْنِي: ابنَ إِبرَاهِيمَ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابنِ عَمْرَ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَى ثَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى ثَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا لَهُ»، قَالَ نافِعٌ: ﴿ فَكَانَ عَبدُاللهِ إِذَا مَضَى مِن شَعْبانَ يُسْعٌ وَعِشْرُونَ بِعَثَ مِنْ يَنْظُرُ، فإنْ رُبُي فَذَاكَ، وإن لَمْ يُرَ ولَمْ يَحُلُ دُونَ مَنْظُرِه سَحَابٌ ولَا تَتَرَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، [وإنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا] (١) (١) (١).

فَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الحَبرِ: أَنَّ قَوْلَهُ: «فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا لَهُ»، مَعْنَاهُ: فَاقْدُرُوا طُلُوعَهُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ:

\* مِنْهَا: أَنَّ [ابنَ](٣) عمرَ رَاوِيَ الخَبَرِ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وهُوَ أَعْلَمُ بِمَعَانِي كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَمُشَاهَدَتِه.

ولهذَا جَعَلُوا فِعْلَهُ فِي فُرْقَةِ الأَبْدَانِ تَفْسِيرًا لَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(١)، وأَنَّ ابنَ عمرَ كانَ يَمْشِي حتَّىٰ يُوجِبَ البَيْعَ(٥)، فجَعَلُوا ذلكَ تَفْسِيرًا لَهُ عَنْ أَنَّ المُرادَ بِهِ فُرْقَةُ الأَبْدَانِ.

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/رقم: ٤٥٧٤). والحديث أيضًا في البخاري (٣/رقم: ١٩٠٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/رقم: ٢٠٧٩) ومسلم (٤/رقم: ١٥٥٦) من حديث حكيم بن حزام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/رقم: ٢١٠٧) ومسلم (٤/رقم: ١٥٥٥).

\* والنَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ: ((فَاقُدُرُوا لَهُ)، مَعْنَاهُ: ضَيَّقُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ، [١/١٤٢]، كما قَالَ تعالَىٰ: ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿ [الطلاف: ٧]، وإذا كانَ مَعْنَاهُ: تَضْيِيقَ العَدَدِ يَما قَالَ تعالَىٰ: ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿ [الطلاف: ٧]، وإذا كانَ مَعْنَاهُ: تَضْيِيقَ العَدَدِ فَي يَوْمِ الثَّلَاثِينَ؛ لأَنَّ أَضْيَقَ عَدَدِ الشَّهْرِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ. وَجَبَ الصِيّامُ فِي يَوْمِ الثَّلَاثِينَ؛ لأَنَّ أَضْيَقَ عَدَدِ الشَّهْرِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.

والقَّالِثُ: مَعْنَاهُ: اقْدُرُوا زَمَانَ يَطْلُعُ فِي مِثْلِهِ الهِلالُ، وهَذَا الزَّمَانُ يَصِحُّ وُجُودُ الهِلالِ فِيهِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي خبرٍ طَوِيلِ \_ وذَكَرَهُ ابنُ وَجُودُ الهِلالِ فِيهِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي خبرٍ طَوِيلِ \_ وذَكَرَهُ ابنُ فَتَيِبَةَ فِي كِتَابِه (١) \_ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسْتُرُنِي وَآنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ ، وذَقْنِي عَلَى كَتِفِ رَسُولِ اللهِ تَعَلِيْهُ ، فَافْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيّةِ الحَدِيثَةِ السِّنِ ، المُشْتَهِيّةِ عَلَى كَتِفِ رَسُولِ اللهِ تَعْلَىٰ ، فَافْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيّةِ الحَدِيثَةِ السِّنِ ، ولمْ يُزِلْ كَتِفَهُ للنَّظَرِ»(١) . ومَعْنَاهُ: اقْدُرُوا زَمَانًا تَقِفُ فِي مِثْلِهِ جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ ، ولمْ يُزِلْ كَتِفَهُ عَنْهَا.

ويُبَيِّنُ صِحَّةً هذَا، وأَنَّ هَذَا زَمنٌ يَطْلُعُ فِي مِثْلِهِ الهِلالُ: مَا رَوَىٰ ابنُّ بَطَّةَ بِإِسْنادِه: عَنْ عَمرِو بِنِ الحَارِثِ [الخُزَاعِيِّ]<sup>(٣)</sup>، أَنَّهُ سَمِعَ عبدَاللهِ بِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يِسْعًا وعِشْرِينَ أَكْثَرَ مَمَّا صُمْنَا مَعَهُ [ثَلاثِينَ](٤٠)»(٥٠).

والرَّابِعُ: مَعْناهُ: فاعْلَمُوا من جِهَةِ الحُكْمِ أَنَّ الهِلالَ تَحْتَ الغَيْمِ، كَما قَالَ
 تعالَى: ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَـهُ قَدَرْتُهَا ﴾ [النمل: ٥٧]، ومَعْناه: عَلِمْنَا.

<sup>(</sup>١) «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/وقم: ٥١٩٠) ومسلم (٣/وقم: ٨٩٩) بنحوه-

 <sup>(</sup>٣) كذا في «مسند أحمد» و «المعجم الكبير» ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «الحدا عن أبيه» .

 <sup>(</sup>٤) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ثلاثون».

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (٢/رقم: ٣٨٥٢) وأبو داود (٢٣٢٢) والترمدي (٦٨٩) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢٠١٢)

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يُحْمَلُ قَوْلُه: ﴿فَاقْدُرُوا لَهِ ﴾ ، مَغْنَاهُ: فَقَدَّرُوا لَهُ الْعَدَدَ ، وهُوَ مُضِيٍّ ثَلاثِينَ يومًا ، وقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ ذلكَ قَوْمٌ منْ أَهْلِ اللَّغَةِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ ؛ لأَنَّهُ تَأْوِيلُ ابنِ عَمْرَ ، وَهُوَ مَعَنْ شَاهَدّ التَّنْزِيلَ ، وحَضَرَ التَأْوِيلَ ·

ولأنَّهُ مَشْهُورٌ فِي اللُّغَةِ مِنَ الوُّجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

ولأنَّ فيهِ احْتِياطًا للصِيَامِ.

وجوابٌ آخَرُ ، وهُوَ: أَنَّ أَبَا بِكُرِ ابِنَ أَبِي دَاوَدَ رَوَىٰ فِي السُّننِه » بإسْنادِه: عنِ ابنِ عَمِرَ عَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ ابنِ عَمَرَ قَالَ: فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا لَهُ »(١).

فلو كانَ المُرادُ بهِ مَا ذَكَرْتُمْ منَ النَّلاثِينَ لمْ نَحْمِلُهُ علَىٰ النَّقْصانِ، فَنَقُولُ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ.

والقِيَاسُ: أنَّها عِبادَةٌ علَى [البَدَنِ] (٢) مَقْصُودَةٌ يَجِبُ فِعْلُها فِي حَالِ الاَشْتِباهِ بِالتَّحَرِّي، فَجازَ أَن يَلْزُمَ فِعْلُها مِعَ الشَّكَّ، دَلِيلُهُ: الصَّلاةُ ، وذَلكَ أَنَّ الصَّلاةَ تُفْعَلُ حَالَ الاَشْتِبَاهِ بِالتَّحَرِّي، وهُوَ: إِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ ، ويَلْزَمُ فِعْلُها مِعَ الشَّكَ ، وهُوَ إِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ ، ويَلْزَمُ فِعْلُها مِعَ الشَّكَ ، وهُو إِذَا نَسِيَ صَلاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ عَيْنَها ، فإنَّهُ يَقْضِي صَلاةً يَوْمٍ كَامِلٍ ، وإِنْ كَانَتْ فِرْمَتُهُ بَرِيَّةً عِنْ أَرْبَعِ صَلَواتٍ ، كذلكَ الصِيَامُ يَلْزَمُ فِعْلُه بِالتَّحَرِّي [حالَ](٣) فِرْمَةُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَواتٍ ، كذلكَ الصِيَامُ يَلْزَمُ فِعْلُه بِالتَّحَرِّي [حالَ](٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٠٦) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «النذر».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اجاز».

الاشْتِبَاهِ، وهُوَ الأَسِيرُ [إذا] (١) اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَيْهِ تَحَرَّىٰ ، كذلكَ يَجِبُ [١١١٠] أَن بَلْزَمَهُ فِعْلُهِا مِعَ الشَّكِّ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الطَّهارَةُ ؛ لأَنَّها غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ فلهَذا إذَا شَكَّ فِي الحَدَثِ بَنَىٰ عَلَىٰ اليَقِينِ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الحَجُّ أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُه فِي حَالِ الاشْتِبَاهِ بِالتَّحَرِّي فِي يَوْمِ عَرَفَةً، ولَوْ شَكَّ هِلْ وَجَدَ زادًا ورَاحِلَةً فَفَرَّطَ فِيهِ لِمْ يَلْزَمْهُ ؛ لأنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالمِمالِ والبَدَنِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا لَزِمَه صَلَاةً يَوْمٍ كَامِلٍ ؛ لأَنَّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَىٰ إِسْفَاطِ مَا فِي ذِمَّتِه إِلَّا بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فأمًّا فِي الصِّيَامِ فَهَذَا المَعْنَىٰ مَعْدُومٌ .

﴿ قِيلَ لَهُ: وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ أَنْ يَتَحَرَّىٰ فِي عَيْنِ الْمَنْسِيَّةِ، كَمَا يَتَحَرَّىٰ فِي عَيْنِ الْمَنْسِيَّةِ، كَمَا يَتَحَرَّىٰ فِي جَهَةِ القِبْلَةِ وَفِي الأَوانِي، ولمَّا لَزِمَهُ قَضَاءُ جَمِيعِ اليَوْمِ ذَلَّ علَىٰ أَنَّهُ [الحُتِياطُ] (٢).

وقِيَاسٌ آخَرُ يَخْتَصُّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وهُو: أَنَّ الغَيْمَ سَبَبٌ فِي إِيجابِ الصَّيَامِ ، فَكَانَ سَببًا بِنْفِرادِه ، قَلِيلُهُ: الشَّاهِدُ الواحِدُ لَمَّا كَانَ سَببًا فِي إِيجَابِ الصَّوْمِ مِعَ شَاهِدِ فَكَانَ سَببًا فِي إِيجَابِ الصَّوْمِ مِعَ شَاهِدِ آخَرَ كَانَ سَببًا فِي إِيجَابِهِ بِانْفِرادِه ، وكذلكَ الغَيْمُ لَمَّا كَانَ سَببًا عِنْدَنا فِي الإِيجَابِ إِينَا فِي الإِيجَابِ فِي مَسْأَلَةِ الخِلافِ ، وعندَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا شَهِدَ برُؤْيَتِه فِي يَوْمِ الغَيْمِ شَاهِدٌ يُقْبَلُ ، وفِي الصَّحْوِ لَا يُقْبَلُ ، إلاّ العَدَدُ الكَثِيرُ = جازَ أَن يَكُونَ سَببًا فِي الإِيجَابِ بانْفِرادِه .

<sup>(</sup>١) مكورة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): داحتياطًا».

ولأنَّهُ شَكٌّ فِي أَحَدِ طَرَفَيِ الشَّهْرِ، فَيَجِبُ أَن يُغَلَّبَ حُكْمُ الصَّيَامِ، وَلِيلاً: الطَّرَفُ الآخَرُ، وهُوَ: إذَا مَضَىٰ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ، وحالَ دُونَ مَطْلَعِه غَيْمٌ، أَنَّهُ يَجِبُ الصِّيَامُ،

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّهْرِ ، فإذا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلالِ غَيْمٌ أَوْ قَرُّ وَجَبَ تَغْلِيبُ الصَّيَامِ، دَلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

فإنْ قِيلَ: إِنَّمَا غَلَّبْنَا الصِّيَامَ هُناكَ اعْتِبارًا بِالأَصْلِ، وهُوَ: أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ
 شَهْرِ رَمَضانَ، بَجِبُ أَن يُغَلَّبَ الْفِطْرُ هَا هُنَا أَيْضًا اعْتِبارًا بِالأَصْلِ، وهُوَ: أَنَّ الأَصْلَ بِقَاءُ شَعْبانَ.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَوْ أَكُلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعُ ، فَبَانَ أَنَّهُ طَلَعَ ، كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وإنْ كَانَ الأَصْلُ بَقَاءَ اللَّيْلِ اخْتِياطًا ، كَمَا لَوْ أَكُلَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فإنً الأَصْلَ الصَّوْمُ .

ثم لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُتُرَكَ الأَصْلُ بِضَرْبٍ مِنَ الشَّكِّ وَيُغَلَّبَ الاحْتِياطُ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ لَحِقَ مَوْضِعًا مِن بَدَنِهِ نَجاسَةٌ، وشَكَّ فِي عَيْنِه، لَزِمَه غَسْلُ جَمِيعِ بِدَنِه، والأَصْلُ فِي ذلكَ الطَّهارَةُ.

وكذلكَ لو نَسِيَ صَلَاةً من يَوْمٍ لَزِمَه أن يُصَلِّيَ صَلَاةً يَوْمٍ كامِلٍ، والأَصْلُ بَراءَةُ ذِمَّتِه من أَرْبَعِ صَلَواتٍ، لكنْ لَزِمَه ذلكَ لأَجْلِ الشَّكِّ فِي [أَصْلِ](') المَنْسِيَّةِ.

وكذلكَ [٧١٤٣] لو رَمَىٰ صَيْدًا فأَصابَهُ وغابَ عنْ عَيْنِه، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّنًا، لَا يُباحُ أَكْلُه، والأَصْلُ إِباحَتُه وكَوْنُ النَّحْرِيمِ غَيْرَ مُتَحَقِّقٍ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): [أجل].

وكذلكَ لو شَكَّ المُقِيمُ هلْ أَتَمَّ مَسْحَ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ؟ أوِ المُسافِرُ هلْ أَتَمَّ مَسْحَ الْمُعَ وَكُلَةٍ؟ أوِ المُسافِرُ هلْ أَتَمَّ مَسْحَ لَلْا يَمْسَحُ. وَلَيْلَةٍ إَيَّامٍ وَلَيْلَةٍ إِلَيْ المُسافِرُ هلْ أَتَمَّ مَسْحَ

وكذلكَ إِذَا شَكَّ المُسافِرُ هلْ وَصَلَ إِلَىٰ البَلدِ أَمْ لا؟ أَو شَكَّ هلْ نَوَىٰ الرِّقَامَةَ أَمْ لا؟ قَالُوا: لَا يَجُوزُ لهُ الرُّخْصَةُ.

وكذلكَ المُسْتَحاضَةُ ومنْ بهِ سَلَسُ البَوْلِ إِذَا شَكَّ هلِ انْفَطَعَ أَمْ لا؟ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُه بِيَمْكَ الطَّهارَةِ.

وإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الأَصْلَ السَّفَرُ والحَدَثُ، وقَدْ تَرَكُوهُ بِالشَّكِّ، كذلكَ ها هُنا.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنْ جَازَ أَن يَكُونَ الشَّكُّ مُوجِبًا لدُخُولِ الشَّهْرِ وإِيجَابِ الصِّيَامِ، فَبَجِبُ أَن يَكُونَ مُوجِبًا [في جَمِيعِ](١) أَخْكَامِ الشَّهْرِ منْ حُلولِ الدَّيْنِ، واسْتِحْفاقِ الأُجْرَةِ، ونَحْوِ ذلكَ.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَا يَمْتَنِعُ أَن نَقُولَ هَذَا ، كَما أَثْبَتُوا هَذِهِ الأَخْكَامَ بِشَهَادَةِ الواحِدِ ، فإذَ قَالَ: ﴿ بِعُتُكَ مِنْكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرَ فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِبِعُتُكَ بِمِنَةٍ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ﴾ ، أو: ﴿ اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرَ شَعْبَانَ ﴾ ، أو قَالَ لها: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَ دَخَلَ رَمَضَانُ ﴾ ، فإنَّهُ يَجِلُّ الدَّيْنُ ، وتَنْقَضِي مُدَّةُ الإِجارَةِ ، ويَقَعُ الطَّلاقُ فِي لَيْلَةِ الشَّكِّ ، ويَحْتَمِلُ أَن لَا نُغْبِتَ تِلْكَ الأَحْكَامَ ؛ لأَنْهَا حَقُّ آدَمِيٍّ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ أَن يَكُونَ هَذَا الشَّكُّ مُوجِبًا لدُخُولِ غَيْرِه مِنَ [الشَّهورِ](٢)، فإذَا حَلَ دُونَ مَطْلَعِ هِلالِ رَجَبٍ فِي لَيْلَةِ الثَّلاثِينَ مِن جُمادَى الآخِرَةِ، [فَإِنَّهُ](٣)

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فجميع».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «السهوات».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أن».

يُحْكَمُ بِدُّغُولِ رَجَبٍ .

به قِيلَ: لَا يَمْنَنِعُ أَن لَا يُوجِبَ ذلكَ دُخُولَ غَيْرِه مِنَ الشَّهورِ، ويُوجِبَ فِي شَهُرِ رَمَضَانَ بشَهادَةِ واحِدٍ ؛ تَغْلِيبُ شَهْرِ رَمَضَانَ بشَهادَةِ واحِدٍ ؛ تَغْلِيبُ شَهْرِ رَمَضَانَ بشَهادَةِ واحِدٍ ؛ تَغْلِيبُ للصَّيَامِ ، ولَا يَثْبُتُ هِلالُ شَوَّالِ إِلَّا بشَاهِدَيْنِ ؛ احْتِياطًا للصِّيَامِ أيضًا.

وعلَىٰ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَن لَا يَكُونَ الشَّكُّ مُوجِبًا لَدُّخُولِ الشَّهْرِ مَنْ غَيْرِ الصُبَامِ مِنَ الآجَالِ وَغَيْرِها؛ لأَنَّ تِلْكَ حَقُّ آدَمِيٍّ، ويَكُونُ مُوجِبًا للصِّيَامِ؛ لأَنَّهُ حَقُّ للهِ لاَ يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، ولاَ يَمْتَنِعُ أَن يَعْبُتَ بِمَا لَا يَعْبُتُ غَيْرُه مِنَ الحُقوقِ بهِ، كَمَا قُلْنَا فِي اللهِ الدِّيَانَاتِ لَا يُعْتَبُرُ فِيهَا العَدَدُ، ويُعْتَبَرُ فِي غَيْرِها مِنَ الشَّهادَاتِ؛ لتَعَلَّقِ فِي غَيْرِها مِنَ الشَّهادَاتِ؛ لتَعَلَّقِ فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ لَا يُعْتَبُرُ فِيهَا العَدَدُ، ويُعْتَبَرُ فِي غَيْرِها مِنَ الشَّهادَاتِ؛ لتَعَلَّقِ الأَجْبارِ بحَقِّ اللهِ تعالَىٰ، وتَعَلَّقِ غَيْرِها بحَقِّ آدَمِيٍّ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: النَّوْمُ اللَّذِي يُشَتُّ فيهِ مَنْ رَمَضَانَ ، ويَوْمُ الفِطْرِ ، ويَوْمُ الأَضْحَى ، وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ»(١).

والجَوابُ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِه عَنْ نَذْرِ أَو قَضَاءِ رَمَضَانَ أَو تَطَوَّعًا ، بِدَلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا ، وتَأَوَّلَهُ أَصْحَابُنا علَىٰ الشَّكَ [٣٤/ب] إِذَا لَمْ يَحُلُ دُونَ مَطْلَعِه غَيْمٌ أَوْ تَتَرَّ.

وقد نَصَّ أَحمدُ علَىٰ هَذَا فِي «رِوايَة المَرُّوذِيِّ» فَقَالَ: «الشَّكُّ علَىٰ ضَرْبَيْنِ:

ـ يَكُونُ الشَّكُّ فِي الصَّحْوِ فَهَذَا يُفْطِرُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ»(٢).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٧٤٤٨، ٧٧، ٧٤ ١٨) والبزار (١٥/رقم: ٨٤٤٥) والدارقطني (٣/رقم: ٣٠٥١) والبيهقي (٨/رقم: ٠٣٠٨). قال ابن حجر في «الدراية» (٢٧٧/١): «إسناده ضعيف».
 (٢) أخرجه أحمد (٤/رقم: ٩٧٨٥) ــ واللفظ لـه ــ والبخاري (٣/رقم: ١٩١٤) ومسلم=

\_ وقَدْ يَكُونُ الشَّكُّ فِي الصَّحْوِ علَىٰ وَجُهِ ، وهُوَ إِذَا لَمْ يُبْرِئِ (١) النَّاسُ لرُؤْيَتِه لَيْلَةَ النَّلاثِينَ حَتَّىٰ جَازَ الوَقْتُ، فإنَّهُ يَحْصُلُ هُناكَ شَكٌّ، وهُوَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ كانَ قَدْ طَلَعَ ولمْ يَرَوْهُ ، ويَجُوزُ إنْ لمْ يَطْلُعْ أو يُبْرِءُوا فلَمْ يَرَوْهُ فِي بَلدِهِم، فإنَّهُم فِي شَكُّ مِن رُؤْيَتِه فِي بَلَدٍ آخَرَ ، ولهذَا المَعْنَىٰ لو شَهِدَ برُؤْيَتِه فِي بَلَدٍ آخَرَ لَزِمَ صَوْمُه ، وقَدْ يُوجَدُّ ذلكَ ؛ لأَنَّ مَعْنَىٰ الشَّكِّ هُوَ الاحْتِمالُ».

واحتَجَّ: بِمَا رَوَىٰ ابنُ بَطَّةَ بإِسْنادِهِ: عنْ عِكْرِمَةَ ، عنِ ابنِ عَبَّاسِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ صُومُوا لَرُّ وْيَتِهِ ، وأَفْطِرُوا لَرُوْيَتِهِ ، فإنْ حَالَ دُونَه غَيَايَةً (٢) فأكْمِلُوا العدَّةَ ﴾ (٣).

ورَوَىٰ أيضًا بإِسْنادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إذا رَأَيْتُمُ الهلالَ فصُومُوا ، وإذَا رَأَيْتُمُوه فأَفْطِرُوا ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فكَمِّلُوا العِدَّة »(1).

والجَوابُ: أنَّا نَحْمِلُ هَذا علَىٰ هِلالِ شَوَّالِ ، فإنَّهُ يُكْمِلُ عِدَّةَ رَمَضَانَ إذَا غُمَّ عَلَيْه .

والدَّلِيلُ علَىٰ أنَّ المُرادَ بهِ هِلَالُ شَوَّالِ: مَا رَوَىٰ ابنُ بَطَّةَ بإِسْنادِه: عنْ أبِي

<sup>(</sup>٣/رقم: ١٠٩٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) قال في «المعجم الوسيط» (٦/١ ؟ مادة: ب ر أ): «أَبْرُأَ فلانٌ: دَخَلَ في يوم الراءِ، وهو أوَّلُ الشَّهر».

 <sup>(</sup>٢) قال أبو بشر البندنيجي في «التقفية» (صـ ٧٠٦): «الغَياتِةُ: كلُّ شيءٍ أَظلُّ فوقَ رأسِك، مِثلٌ: السحابة ، والظلُّ ، والغبرة ٤٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩١١٢) وأحمد (٢/رقم: ٢٠١٠، ٢٣٧١) والترمذي (٦٨٨) والنسائي (٤/رقم: ٢١٤٧، ٢٠٠٧) وأبو يعلى (٣/رقم: ٢٣٦٤). قال الترمذي: ٥حسن صحيح؛ . والحديث مروي من غير طريق عكرمة في مسلم (٣/رقم: ١١٠١).

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم (٣/رقم: ١٠٩٣).

هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلكَ صَوْمًا كَانَ بِصَوْمُهُ أَحَدُّكُم، صُومُوا لرُؤْيَتِه، وأَفْطِرُوا لرُؤْيَتِه، فإذْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا﴾(١).

ورَواهُ أَيضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بَصِيَامٍ يَوْمٍ ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ شَيْءٌ يَصَوْمُه أَحَدُكُم ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فإن حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُوا العِدَّةَ نَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فإن حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُوا العِدَّة لَلَاثِينَ ، ثُمَّ أَفْطِرُوا ، الشَّهْرُ يَسْعٌ وعِشْرُونَ ﴾ (١) .

فلمًّا قالَ: «ثم أَفْطِرُوا» ، عَلِمْنَا أَنَّ المُرادَ بهِ: هِلَالُ شَوَّالٍ ؛ لأَنَّ الفِطْرَ يَتَعَقَّبُه.

واحنَجَّ: بِمَا رَوَىٰ أَبُو الحسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنادِهِ: عَنْ رِبْعِيٌّ بِنِ جِرَاشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَأَلْفِي فَالَدَ «صُومُوا لرُوْيَتِه، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا شَعْبانَ ثَلاثِينَ ثُمَّ طُومُوا، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، إلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبَلَ ذَلْكَ »(٣).

قال أَبُو الحسَنِ؛ «رَواهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ مُسْنَدًا)(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤ /رقم: ٩٧٨٥) واللفظ له والبخاري (٣/رقم: ١٩١٤) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/رقم: ۲۰۱۰) وأبو داود (۲۳۲۷) والبيهةي (۸/رقم: ۸۰۲۵). والحديث مروي من غير طريق عكرمة في مسلم (۳/رقم: ۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٦٥).

 <sup>(</sup>٤) "سن الدارقطني" (٣/رقم: ٢١٦٥). قال ابن الجوزي في التحقيق" (٥/رقم: ١٢٤٦): اأحمد ضَمَّفُ حديث حديث حديثة، وقال: اليس دكر حديثة فيه بمحفوظ".

ورَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ بِإِسْنادِه: عنْ ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثِينَ»(١).

قَالُوا: وهَذَا نَصُّ فِي أَنَّ الْإِغْمَامُ رَاجِعٌ [١/١٤] إِلَىٰ هِلَالِ رَمَضَانَ ؛ لأَنَّهُ قَالَ: «لا «فَعُدُّوا شَعْبَانَ » رَوَاهُ ابنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّىٰ تَرَوُّا الهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ ، ثُمَّ تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرُوُا الهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ ، ثُمَّ تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرُوُا الهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ ، ثُمَّ تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ عَبْلَهُ ، ثُمَّ تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرُوا الهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والجَوابُ: أنَّ هذِه الأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ علَىٰ وَجُهِ، وهُو: إذَا غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَعَدَدُ شَعْبانَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا، ثُمَّ صامَ النَّاسُ ثَلاثِينَ يَوْمًا [بغَيْمِ](\*) أو قَتَرٍ، فَعَدُّ نَعُدُّ شَعْبانَ الآنَ قَلاثِينَ يَوْمًا، ونصُومُ يَوْمًا آخَرَ، فَلاثِينَ نَعُدُّ شَعْبانَ الآنَ قَلاثِينَ يَوْمًا، ومَعْدا تَأْوِيلُ أَبِي إِسْحاقَ وشَيْخِنا. فَيَكُونُ الصَّوْمُ إِحْدَىٰ وثَلاثِينَ يَوْمًا، وهَذا تَأْوِيلُ أَبِي إِسْحاقَ وشَيْخِنا.

قال أبُو إِسْحاقَ: «إذا أَشْكَلَ عَلَيْهِ بِغَيْمٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ صامَ، وإنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ صامَ، وإنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ بغَيْمٍ صامَ»، قَالَ: «فإنْ قِيلَ: فمُرُوهُ بصِيَامِ [واحدٍ](؛ وثلاثِينَ يَوْمًا»، فقالَ: «لا بأْسَ، كالرَّجُلِ لَا يَدْرِي ثلاثًا صَلَّىٰ أَمْ أَرْبعًا، فيَأْمُرُه بأَنْ يَبْنِيَ علَىٰ اليَقِينِ، وكالرَّجُلِ تفُوتُه صَلَاةً [ليلةٍ](ه) لا يَعْلَمُ عَيْنَها، فيَقْضِي صَلَاةً يَوْمِ اخْتِياطًا».

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٧٢). والحديث أيضًا في مسلم (٣/رقم: ١١٠١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲٦) والنسائي (٤/رقم: ٢١٤٤) والبزار (٧/رقم: ٢٨٥٥) وابن خزيمة
 (٢/رقم: ٢٠٠٠) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩/رقم: ٣٧٦٨). قال الألباني في
 [صحيح سنن أبي داود) (٧/رقم: ٢٠١٥): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «غيم».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وثي (الأصل): (إحدى).

<sup>(</sup>a) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): املكه».

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: لَا يَصِحُّ التَّأْوِيلُ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ((فَعُدُّوا شَعْبانَ ثَلاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا)، صُومُوا)، وهَذا يَقْتَضِي أَن يَكُونَ الإِغْمامُ فِي أُوَّلِه؛ لأَنَّهُ قَالَ: ((ثُمَّ صُومُوا))، والصَّوْمُ يَتَعَقَّبُ أُوَّلَهُ.

قِيلَ لهُ: يُخْمَلُ قولُه: «ثم صُومُوا»، علَى اليَوْمِ الأَخِيرِ، وهُوَ الحادِي والنَّلاثُونَ.

واحتَجَّ: بأنَّه إِجْماعُ الصَّحابَةِ، رَوَىٰ أَبُو بكرِ النَّجادُ بإِسْنادِه: عنْ أَبِي [الطُّفَيْلِ](۱) قالَ: «جاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عليِّ فَسَأَلَهُ عنْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ، فَقَالَ لهُ عليِّ: إِللَّهُ عَلَىٰ الشَّكِّ، ويَوْمُ النَّحْرِ، ويَوْمُ النَّمْرِيقِ (۱) اللَّهُ اللللْلِهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلُهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْمُ الللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وبإِسْنادِه: عنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّه كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ (٣).

وبإِسْنادِه: عنْ عبدِاللهِ قالَ: «لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا منْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إليَّ منْ [أنْ](١) أَزِيدٌ فيهِ مَا لَيْسَ [مِنْهُ](٥)»(١).

ورَوَىٰ الأَثْرَمُ بِإِسْنادِهِ: عنْ عمرَ (٧) كانَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ قالَ: ﴿ أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ

<sup>(</sup>١) كذا في «شرح العمدة»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «الغصن».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندًا. وأورده النووي في «المجموع» (٤٦١/٦) وابن تيمية في «شرح العمدة المعدة). (٧٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥٩٠، ٩٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٥) كذا في «المعجم الكبير» و« لسنن الكبير»، وهو الصواب، وفي (الأصل) «فبه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥٨٣) والطبراني (٩/رقم: ٩٥٦٤) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٣٦).

<sup>(</sup>٧) بعدها في (الأصل) زيادة: «قال»، والصواب حدفها.

الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، أَلَا لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ ، وإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَلَمْ يَغُمَّ عَلَيْكُمْ العَدَدُ أَنْ تَعُدُّوا ثَلاثِينَ ، ثُمَّ تُفْطِرُوا » (١).

ورَوَىٰ أَيضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ قَالَ: «أُتِيَ عَمَّارٌ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فِي النَّوْمِ الَّذِي يَفُولُ القَائِلُ: هُوَ مَنْ شَغْبَانَ، فَاعْتَزَلَ رَجُّلٌ مَنَ القَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟! فَاذْنُ فَكُلُ »(٢).

ورَوَىٰ أَيضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبِدِالْعَزِيزِ بِنِ حَكِيمٍ قَالَ: «ذُكِرَ عِنْدَ ابنِ عَمَرَ الْبَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولُ اللَّهُ اللللِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولَ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ

ورَوَى أيضًا بإِسْنادِه؛ عنْ محمدِ بنِ سِيرِبنَ قالَ: «امْتَرَيْنَا فِي البَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ منْ رَمَضَانَ، فلَسِسْتُ ثِيَابِي، فخَرَجْتُ المسْجِدَ، فإذَا أَنَا برَجُلِ لاَ أَعْرِفُ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُه فَوَجَدْتُه صائِمًا، فقالَ لهُ هارُونُ بنُ رِئَابٍ: أَمُطَرِّفٌ هُو؟ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُه فَوَجَدْتُه صائِمًا، فقالَ لهُ هارُونُ بنُ رِئَابٍ: أَمُطَرِّفٌ هُو؟ فَنَظَرَ فِي وَجْهِه وتَبَسَّمَ، فظَنَنَّا أَنَّهُ مُطَرِّفٌ، قالَ: فأتَيْتُ مَنْزِلَ أَنسٍ فَوَجَدْتُه قَدْ شَرِبَ خُزِيرَةً ('') ورَكِبَ، فأتَيْتُ مَنْزِلَ أبِي السَّوَّارِ العَدَوِيِّ فَتَغَدَّيْنَا عِنْدَه، وأَتَيْتُ مُسْلِمَ بنَ يَسارِ فإذَا هُوَ مُفْطِرً ﴾ (٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عدالرزاق (٤/رقم: ٧٨٨٦) رابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (٣١) والبيهقي
 (٨/رقم: ٣١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرحه عبدالرزاق (٤/رقم: ٧٤٤٦) وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥٨٤) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٣٥).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢٨/٢ مادة: خ ز ر): «قِيلَ: هي حِساءٌ من دَقِيقِ ودَسَمٍ، وقِيلَ: إذا
 كانَ من دَقِيقِ فهي حريرةٌ، و إذا كان مِن نُخالَةٍ فهو خزيرةٌ».

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبدالُرزاقُ (٤ /رقم: ٧٤٤٥) وابن أبي شيبة (٦ /رقم: ٩٥٨٧).

ورَوَىٰ [الشَّالَنْجِيُّ](١) بإِسْنادِه: عنْ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّه كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَصُومَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ، أو يَصِلُ بصِيتامٍ»(٢).

ورَوَىٰ أَيضًا بِإِسْنادِهِ: عَنْ شُجاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ»<sup>(٣)</sup>.

والجوابُ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ادَّعاءُ الإِجْماعِ ؛ لأَنَّ أحمدَ رَوَىٰ عنِ ابنِ عمرَ: «اللهُ كانَ يُنْفِذُ غُلامَهُ ، فإنْ كانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَصْبَحَ صائِمًا»(١).

ورَوَىٰ عبدُاللهِ فِي «مَسائِلِه» بإِسْنادِه: عنْ نافِعِ قالَ: «كانَ ابنُ عمرَ إذَا أَصْبَحَ آخِرَ يَوْمٍ منْ شَعْبانَ ، فإنْ كانَ عَلَيْها غَيْمٌ أَصْبَحَ صائِمًا»(٥).

ورَوَىٰ أَبُو بكرٍ بإِسْنادِه: عنْ عَائِشَةَ أَنَّها: «كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ»<sup>(١)</sup>.

ورَوَىٰ فِي لَفْظِ آخَرَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿لأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مَنْ شَعْبِهَنَ أَحَبُّ إِليَّ

(١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «السالحي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٤ /رقم: ٧٤٤٠ ، ٧٤٣٠) وابن أبي شيبة (٦ /رقم: ٩١١٥ ، ٩١٢٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢٢٨/٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»
 (٣٤٧ – ٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/رقم: ٤٧٠١، ٤٥٧٤). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤ /رقم: ٩٠٤): ٥صحيحا،

 <sup>(</sup>٥) أورده عبدالله في «مسائل الإمام أحمد» (٢٧٤) بدون إستاد. وأخرجه مسندًا عبد لرزاق (٤/رقم: ٧٤٥١) وأحمد (٣٣٠٠). قال الألباني في «١٤٥١، ٢٣٢٠) وأبو داود (٢٣٣٠). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/رقم: ٤٠٤): «صحيح».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١١/رقم: ٢٥٥٨٥) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٥٠) وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (صـ٥٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (١١/٤): «سنده صحيح».

مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»(١).

<u>@</u>

ورَوَىٰ النَّجادُ بإِسْنادِه: عنْ فاطِمَةَ ابنةِ المُنْذِرِ ، عنْ أَسْماءَ ـ يَعُنِي: ابنةَ أَبِي بكرٍ ــ: «أَنَّها كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ منْ رَمَضَانَ»(٢).

وفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنْ فاطِمةَ بنتِ المُنْذِرِ: «مَا خَلَقَ اللهُ ﷺ هِلَالَ رَمَضَانَ قَطُّ إِلَّا أَسْمَاءُ تَقَدَّمُه ، وتَأْمُرُنا أَن نَتَقَدَّمَهُ»(٣).

ورَوَىٰ أَبُو العَبَّاسِ الفَضْلُ بنُ زِيادِ القَطَّانُ فِي «كِتابِ الصِّيَامِ» من «مَسائِلِه»، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ بإِسْنادِه: عنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِليَّ مَنْ أَنْ أَتَأَخَّرَ ؛ لأَنِّي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ الْأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِليَّ مَنْ أَنْ أَتَأَخَّرَ ؛ لأَنِّي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي ، وإذَا تَأَخَّرْتُ فَاتَنِي » (1).

ورَوَىٰ أَيضًا عَنْ أَحمدَ بإِسْنادِه: عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ العَاصِ: «أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فيهِ مِن شَهْرِ رَمَضانَ»(١).

ورَوَئ أيضًا عنْ أحمدَ بإِسْنادِه: عنْ مَكْحُولٍ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفْيانَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا وكذَا ، ونَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ ، فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَلَأَنْ أَصُومٌ يَوْمًا منْ شَعْبالَ أَحَبُّ إِليَّ منْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا منْ رَمَضَانَ »(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١١/رقم: ٢٥٥٨٥) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٥٠) وبين الجوزي في «درء اللوم ر والضيم» (صـ ٥٥). قال الألباني في «إرواء الغليل» (١١/٤): السنده صحيح».

 <sup>(</sup>١٤) أخرجه البيهقي (٨/رقم: ٨٠٥١) وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (صـ ٨٥).

<sup>(</sup>٣)؛ أخرجه ابن الجرزي في ادرء اللوم والضيم؛ (صـ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندًا، وأورده ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (صـ٥٥).

 <sup>(</sup>٥) أشجر جه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/رقم: ٨٧٤)، وقال: «لا يصح».

ورَوَىٰ أَيْضًا عَنْ أَحَمَدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: الرَأَيْنَا هِلَالَ الفَّهْرِ، وإمَّا قَرِيبًا مِنْها، فأَفْظَرَ [١/١٤٥] ناصٌ منَ النَّاسِ، فأتَيْنَا أَنَسَ بِنَ مَالِكِ فَأَخْبَرْنَاهُ بِرُوْيَةِ الهِلالِ، وبإِفْطَارِ مَنْ أَفْطَرَ مِنَ النَّاسِ، فقالَ: هَذَا اليَوْمُ بَنَ مَالِكِ فَأَخْبَرْنَاهُ بِرُوْيَةِ الهِلالِ، وبإِفْطَارِ مَنْ أَفْطَرَ مِنَ النَّاسِ، فقالَ: هَذَا اليَوْمُ اللَّذِي يُكْمِلُ لِي [أحَدًا](١) وثَلاثِينَ يَوْمًا، وذَلكَ أَنَّ الحَكَمَ بِنَ أَيُّوبَ أَرْسَلَ إليَّ الّذِي يُكْمِلُ لِي [أحَدًا](١) وثَلاثِينَ يَوْمًا، وذَلكَ أَنَّ الحَكَمَ بِنَ أَيُّوبَ أَرْسَلَ إليَّ قَبَلُ صِبَامِ النَّاسِ: إنِّي صَائِمٌ، فَكَرِهْتُ الخِلافَ عَلَيْهِ فَصُمْتُ، وأَنَا مُتِمِّ يَوْمِي هَذَا إلَى اللَّيْلِ النَّاسِ: إنِّي صَائِمٌ، فَكَرِهْتُ الخِلافَ عَلَيْهِ فَصُمْتُ، وأَنَا مُتِمِّ يَوْمِي هَذَا إلَى اللَّيْلِ النَّاسِ: إنِّي صَائِمٌ، فَكَرِهْتُ الخِلافَ عَلَيْهِ فَصُمْتُ، وأَنَا مُتِمِّ يَوْمِي هَذَا إلَى اللَّيْلِ الْمُولِمُ اللَّيْلِ اللْهِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللْهَالِيْلِ اللْهِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ الْهُ الْمُولِي اللَّيْلِ الْهُ اللَّيْلِ اللْهِ اللْهِ اللَّيْلِي اللْهِ اللَّيْلِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ لَكُولُولُ الْمُنْ الْمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلِي اللْهُ اللْهِ الْهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُ الْمُؤْمِلِي اللْهُ الْمُؤْمِنِي اللْهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمِؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُ

ورَوَىٰ أَيضًا عَنْ أَحَمَدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «قَالَ عُمرُ: [لَيَتَّقِ](٣) أَحَدُكُم أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَنْ شَعْبَانَ ، ويُفْطِرَ يَوْمًا مَنْ رَمَضَانَ ، فإنْ تَقَدَّمَ قَبَلَ النَّاسِ فَلْيُفْطِرْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ »(٤) .

ورَوَى أَبُو حَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ (٥) فِي «تَعَالِيقِه»: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ بِنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْفُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «إحدى».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥٤٢) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/رقم: ٢٠٨)
 وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (صـ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في المصنف ابن أبي شيبة » ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «ليتقي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/رقم: ٩٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله، أبو حفص العكبري، يعرف بابن المسلم، شيخ الحتابلة، رحى إلى الكوفة والبصرة وغيرهما من البلدان، ولزم ابن بطة، وكان قيمًا بأصول الفقه وقروعه، ومعرفته بالمذهب المعرفة العالية، وله مصنفات جليلة القدر، منها: «المقنع»، و«شرح الخرقي»، و«الخلاف بين أحمد ومالك»، توفي سنة: ٣٨٧، راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٣/رقم: ٣٧٧) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٦١٨/٨).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (الأصل) زيادة: ﴿و)، وليست في ﴿درَّ اللَّوْمُ وَالْضَيَّمُ ۗ، وَالصَّوَابُ حَذَّفُهَا ﴿

الخَطَّابِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الشَّكِّ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُتَغَيِّمَةً ، ويقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِالتَّقَدُّمِ ، ولكِنَّهُ بِالتَّحَرِّي» (١).

وَجَوَابٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَقُوالِهِم عَلَىٰ وَجْهِ لَا يُفْضِي إِلَىٰ الاخْتِلافِ، فَنَقُولُ: مَنْ أَفْطَرَ مِنْهُم ونَهَىٰ عَنْ صِيَامِه مَحْمُولٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الشَّكُّ الشَّكُّ بِالغَيْمِ. فِي الصَّحْوِ، ومَنْ صَامَ مِنْهُم وأَمَرَ بَصِيَامِه إِذَا كَانَ الشَّكُّ بِالغَيْمِ.

واحتَجَّ: بأنَّه شَكٌّ ، فلا يَجِبُ الصَّوْمُ معَهُ ، دَلِيلُهُ: إذَا كانَ معَ الصَّحْرِ .

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بآخِرِ الشَّهْرِ إِذَا حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ ؛ فإنَّهُ مَشْكُوكٌ فيهِ ويَجِبُ صَرْمُه ، علَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الصَّحْوِ فالظَّاهِرُ عَدَمُ الطُّلُوعِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ طَالِعًا لا تَصَلَتْ بهِ الأَخْبَارُ مِنَ البِلادِ ؛ فلهذا لمْ يَلْزَمِ الصَّوْمُ ، ولَيْسَ كذلكَ فِي الغَيْمِ ؛ لأَنَّهُ لَبْسَ الظَّاهِرُ عَدَمَهُ ، فَجازَ إِيجَابُ الصَّوْمِ احْتِباطًا .

واحتَجَّ: بأنَّ كُلَّ يَوْم لَا يَلْزَمُ صَوْمُه فِي الصَّحْوِ لَا يَلْزَمُه فِي الغَيْمِ، دَلِيلُهُ: التَّامِنُ والسَّابِعُ و[العِشْرُونَ ](٢).

والجَوابُ: أنَّ الثَّامِنَ والسَّابِعَ منْ شَعْبانَ يَتَعَيَّنُ ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّهُ يَخْتَمِلُ أنْ يَكُونَ منْ رَمَضَانَ ، فغَلَّبْنَا الصَّوْمَ احْتِياطًا ، كَما غَلَّبْناهُ بشَهادَةِ الوَاحِدِ .

واحتَجَّ: بأنَّها عِبادَةٌ ، فلَمْ يَجِبِ الدُّخُولُ فِيهَا إِلَّا علَىٰ يَقِينٍ ، أَصْلُه: الصَّلاةُ .

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ إِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ وَاحِدٌ، وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَىٰ المَحْبُوسِ، فإنَّهُ يَتَحَرَّىٰ ويَصُومُ، وكذلكَ إذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِم يَوْمُ عَرَفَةَ.

 <sup>(</sup>١) لم أقف عليه مستدًا، وأورده ابن الجوزي في «دره اللوم والضيم» (صـ ٥٢).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «العشرين».

وامًّا الصَّلاةُ فقد جَعَلْنَاهَا حُجَّةً لنَا، وأَنَّهُ يَلْزَمُه صَلَاةٌ يَوْمٍ إِذَا شَكَّ فِي المَنْسِيَّةِ، وعلَىٰ أنَّ اغْتِبارَ اليَقِينِ فِيهَا لَا يُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِ الاخْتِياطِ، واغْتِبارُه ها هُنا يُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِه،

واحتَعِجَّ: بأنَّه [١٤٥/ب] لمْ يُرَ الهِلالُ، ولَا أَكْمَلُوا العِدَّةَ فَلَمْ يَلْزَمْهُمُ الصَّوْمُ، دَلِيلُهُ: اليَوْمُ القَّامِنُ والسَّامِعُ و[العِشْرُونَ](١).

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ إِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَىٰ الْمَحْبُوسِ، فإنَّهُ بَتَحَرَّىٰ ويَصُومُ وإنْ لَمْ يُكْمِلِ الْعَدَة ولَا رَأَىٰ الهِلالَ، والمَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: مَا تَقَدَّمَ.

واحنَجَّ: بأنَّه لو شَكَّ فِي أَصْلِ الطَّلاقِ، أو فِي عدَدِه، بنَى علَى اليَقِينِ، وكذلكَ الطَّهارَةُ إذَا شَكَّ فِي الحَدَثِ.

والجَوابُ: أنَّ البُضْعَ حَقَّ لآدَمِيٍّ ، فلا يَنْتَقِلُ عنهُ بالشَّكِّ ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّ إِيجَابَهُ لحَقِّ اللهِ تعالَىٰ ، ولا يَمْتَنِعُ مِثْلُ ذلكَ معَ الشَّكِّ ، كَما قُلْنَا فِي الصَّلاةِ المَنْسِيَّةِ ، وإذَا شَكَّ فِي انْقِضاءِ المُدَّةِ ، وإذَا شَكَّتِ المُسْتَحاضَةُ فِي انْقِطاعِ الدَّمِ . اللَّمَ

وكذلكَ الطَّهارَةُ قدْ حُكِمَ بصِحَّتِهَا، وحَصَلَتْ حقًّا لآدَمِيٍّ، فلَا يَجُوزُ إِسْقاطُها بِالشَّكِّ.

فإنْ قِبلَ: فما تَقُولُونَ لو وَطِئَ فِي هَذا اليَوْمِ هلْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
 فيلَ: تَجِبُ كالحَجِّ إذَا تُحُرِّيَ مَوقِفٌ فبانَ أَنَّهُ اليَوْمُ الثَّامِنُ أو العاشِرُ،

١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «العشرين».

(0,0) (0,0)

ووَطِئَ فيهِ، وجَبَتِ الكَفَّارَةُ فيهِ، كَما نُوجِبُها إذًا صادَفَ يَوْمَ الحَجِّ بيَقِينٍ.
رهامِنِينَ

| ١٣٢ | مَسْأَلَةُ: يُكْرَهُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ(١).

وإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا عَلَىٰ أَصْلِنَا فِي مَوْضِعَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُما: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ، ولمْ يَتَرَاءَ النَّاسُ لهُ حتَّى جَاوَزَ
 وَقْتَ الرُّوْيَةِ ، أو شَهِدَ برُوْيَتِه فاسِقٌ رَدَّ الحاكِمُ شَهادَتَهُ ، فإنَّ ذلكَ يُوقِعُ الشَّكَّ هلْ
 كانَ الهِلالُ طالِعًا؟ وهل هَذا الشَاهِدُ صادِقٌ أَمْ لا؟

﴿ وَالْمَوْضِعُ الْآخَرُ: إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ، وقُلْنَا عَلَىٰ أَحَدِ الرِّوايَاتِ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ صَوْمُه ، لَمْ يُتَصَوَّرُ هذِه المَسْأَلَةُ . لَا يَجِبُ صَوْمُه ، لَمْ يُتَصَوَّرُ هذِه المَسْأَلَةُ .

وقد نَصَّ أحمدُ علَىٰ هَذا فِي «رِوايَة المَرُّوذِيِّ»، وقَدْ سُئِلَ عنْ نَهْيِ النَّبِيِّ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ (٢)، فَقَالَ: «هذَا إِذَا كَانَ صَحْوًا لَمْ يَصُمْ، فأَمَّا إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ صَامَ».

وكذلك نقلَ أبُو داودَ عنهُ ، فقالَ: «الشَّكُّ علَىٰ ضَرْبَيْنِ: فالذِي لَا يُصامُ إذَا لم يُحُلْ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ ولَا قَتَرٌ ، والذِي يُصامُ إذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أو قَتَرٌ ، .

<sup>(</sup>١) انظر: (رءوس المسائل؛ للمؤلف (٥٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٨٤٤٨، ٧٢٠ ، ٧٤٤٨) والبزار (١٥/رقم: ٨٤٤٥) والدارقطني (٣/رقم: ٢١٥١) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٣٠) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في «الدراية»
 (٢٧٧/١): «إسناده ضعيف».

وكذلك نَقَلَ الأَثْرَمُ ، فَقَالَ: «لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يُصْبِحَ صَائِمًا إِذَا لَمْ يَعُلُ دُونَ مَنْظَرِ الهِلالِ شَيْءٌ من سَحَابٍ ولَا غَيْرِهِ » ·

وبهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ٠

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: «يَجُوزُ صَوْمُه تَطَوُّعًا، وقَضاءً، و[نَذْرًا](١)، وكُفَّارَةُ».

دلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: البَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ مِنْ رَمَضَانَ ، ويَوْمُ الفِطْرِ ، ويَوْمُ النَّحْرِ ، وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ (٣).

وعن أبِي هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «منْ صامَ يَوْمَ الشَّكِّ فقَدْ عصَىٰ أَبَا القاسِمِ»(٣).

وعن صِلَةَ بنِ زُفَرَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ [عَمَّارٍ]<sup>(٤)</sup> فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فيهِ، فأُتِيَ بشاةٍ، [١/١٤٦] فتنحئ بَعْضُ القَوْمِ وقَالَ: إني صائِمٌ، فَقَالَ [عمَّارٌ]<sup>(٥)</sup>: مَن صام هَذا اليَوْمَ فقَدْ عصى أَبَا القاسِمِ»<sup>(٦)</sup>. ولَا يقُولُ مِثْلَ هَذا إِلَّا توقيفًا.

فإنْ قِبلَ: يحمل هَذا علَى أنَّ المُرادَ بِهَا: إذا صام عنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «نذر»،

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٤ أرقم: ٧٤٤٨، ٧٢ ، ٨) والبزار (١٥ ارقم: ٨٤٤٥) والدارقطني (٣ ارفم: ٢١٥١) والدارقطني (٣ ارفم: ٢١٥١). قال ابن حجر في «الدراية» (٢ /٧٧٧): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه،

<sup>(</sup>٤) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): اعتمانًا.

 <sup>(</sup>a) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عثمان».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۲/رقم: ۱۷۰۸) والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (۲۷/۳) وأبو داود (۲۲۳٤) وابن حاربة (۲۷/۳) وابن حاربة (۲۸۶) والتسائي (٤/رقم: ۲۲۰٦) وابن حزيمة (۲/رقم: ۲۰۰۳) وابن حزيمة (۲/رقم: ۲۰۰۳) وابن حبان (٤/رقم: ۳۵۸۹). قال الترمذي: «حسن صحيح».

## قِيلَ: النَّهْيُ عامٌّ، فلم يَجُزْ تَخْصِيصُه إِلَّا بدِلالَةٍ.

﴿ وَأَيْضًا مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لا تَقَدَّمُوا هِلَالَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَنُ أَخُدُكُم ، فَصُومُوا لرُوْيَتِه ، بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَنُ كَانَ يَصَوْمُه أَحَدُكُم ، فَصُومُوا لرُوْيَتِه ، وَأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، وَأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، وَأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ، ثُمَّ أَفْطِرُوا»(١).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا نَهَىٰ عَنِ الصَّوْمِ قَبَلَ الشَّهْرِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ؛ لِئُلَّا يِدُومَ النَّاسُ عَلَيْه، فَيُلْحَقَ ذَلْكَ بِرَمَضَانَ، كَمَا أَصابَ النَّصارَى، وقَدْ زَالَ ذَلْكَ المَعْنَىٰ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ قدِ اسْتَقَرَّ، وأُمِنَ أَن يُلْحَقَ بِالفَرْضِ مَا لَيْسَ مِنهُ، فَيَجِبُ أَن يَجُوزُ.

ويُبَيِّنُ صِحَّةَ هذا: أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا النَّصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ حَتَّىٰ يَكُونَ رَمَضَانُ ﴾ (٢). والمرادُ به \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ مَا ذَكَرْنَا.

قِيلَ: النَّهْيُ مُطْلَقٌ ، فلا يَجُوزُ تَعْلِيقُه بسَبَبٍ غَيْرِ مَنْقُولِ .

ولأَنَّهُ لو جازَ حَمْلُ النَّهْيِ علَىٰ هَذا ، جازَ أَنْ يُحْمَلَ نَهْيُه عَنْ صَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وأَيَّامِ التَّشْرِيقِ علَىٰ ذلكَ.

ولأَنَّهُ يَوْمٌ مُجاوِرٌ لرَمَضَانَ ، أَشْبَهُ يَوْمَ الفِطْرِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّ فِطْرَهُ مُسْتَحَقٌّ ، وهَذَا غَيْرٌ مُسْتَحَقٌّ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/رقم: ۱۹۱۶) ومسلم (۲/رقم: ۱۰۹۶) والدارقطني (۳/رقم: ۲۱۲۰) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شبية (٦/رقم: ٩١١٩) وأحمد (٤/رقم: ٩٨٣٨) وأبو داود (٢٣٣٧) وابن مرجه
 (١٦٥١) والترمذي (٧٣٨) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحيح».

﴿ قِبَلَ: كَوْنُ الأَصْلِ مُسْتَحَقَّ فِطْرُه لَا يَمْنَعُ مَنْ صَوْمِه ، كَمَا لَمْ يَمْنَعُ عِنْدَكَ مِن صَوْمِه ، كَمَا لَمْ يَمُنَعُ عِنْدَكَ مِن صَوْمِ النَّذَرِ فيهِ ، وكَوْنُ الفَرْعِ غَيْرَ مُسْتَحَقِّ الفِطْرِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوازِ صَوْمِه ، كَمَا لَمْ يَدُلُّ عَلَىٰ صَوْمِه مَنْ رَمَضَانَ . لَمْ يَدُلُّ عَلَىٰ صَوْمِه مَنْ رَمَضَانَ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي يَوْمِ العِيدِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُه إِذَا وافَقَ عادَةً، رهَذا يَجُوزُ صَوْمُه إِذَا وَافَقَ عادَةً، رهَذا يَجُوزُ صَوْمُه إِذَا وَافَقَ عادَةً.

قِبلَ: إِذَا وَافَقَ عَادَةً فَقَدْ وُجِدَ هُناكَ سَبَبٌ، ولهذَا تَأْثِيرٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لو
 قَرَأَ فِي الصَّلاةِ شُورَةَ سَجْدَةٍ فسَجَدَ جازَ لؤجُودِ سَبَبِها.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَاغْتُبِرَ السَّبَبُ فِي يَوْمِ العِيدِ.

فِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَن [يَتَساوَيَا]<sup>(۱)</sup> فِي الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ السَّبَبِ ، و [بَخْتَلِفَا]<sup>(۱)</sup> فِي الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ السَّبَبِ ، وَإِيَخْتَلِفَا]<sup>(۱)</sup> عِنْدَ السَّبَبِ ، كَمَا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ وزَمَانَ الْحَيْضِ يُحَرِّمَانِ الصِّيَامَ ، ثُمَّ يَصِحُّ صَوْمُ النَّذَرِ يَوْمَ الْعِيدِ ، ولَا يَصِحُّ فِي الْحَيْضِ ،
 النَّذْرِ يَوْمَ الْعِيدِ ، ولَا يَصِحُّ فِي الْحَيْضِ ،

[و] (٣) احْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلَيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «أَصُومُ يَوْمًا مَنْ شَعْبَانَ أَحَبُ إليَّ مِن أَنْ [أُفْطِرَ] (٤) يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ » (٠).

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَى أَنَّهُ بِصَوْمُه منْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ الشَّكُّ بِالغَيْمِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وني (الأصل): «يتساويان».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يختلفان».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): قيقطر.

<sup>(</sup>٥) آخرجه الشافعي في «الأم» (٣/رقم: ٩٠٨) والدارقطني (٣/رقم: ٥٠٢٠) والبيهقي (٨/رقم: ٨٠٦١)، قال ابن حجر في «التخليص الحبير» (٣/رقم: ٢١٢٨): «فيه انقطاع».

واحتَجَّ: بأنَّه يَوْمٌ منْ شَعْبانَ، فأَشْبَهَ مَا قَبْلَهُ منَ الأَيَّامِ، وإذَا وَافَقَ عادَةً.

ولأنَّهُ لَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَه [١٤٦/ب] منَ الأَبَّامِ جازَ، كَذَلَكَ إِذَا أَفْرَدَهُ؛ قِياسًا عَلَىٰ سائِرِ الأَبَّامِ، وعَكْسُه: يَوْمُ الفِطْرِ والنَّحْرِ.

والجوابُ عنْ قولِهم: "بَوْمٌ منْ شَعْبانَ"؛ لَا تَأْفِيرَ لَهُ؛ لأَنَّ جَوازَ الصَّوْمِ فِي شَعْبانَ لَيْسَ لَكَوْنِه شَعْبانَ ؛ لأَنَّ سائِرَ الشَّهورِ فِي جَوازِ الصَّوْمِ سَواءٌ، وأمَّا إذَا وصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ منَ الأَيَّامِ أَنَّهُ يُؤْمَنُ أَنْ يَنْضافَ إلَىٰ الشَّهْرِ، ولَيْسَ كذلكَ فِي يَوْمِ الشَّكُ وقَبْلَه بيَوْمٍ ؛ لأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْضَافَ إلَىٰ الشَّهْرِ، ويَعْتَقِدُ منْ لا يَعْرِفُ أَنَّهُ الشَّهْرِ، ويَعْتَقِدُ منْ لا يَعْرِفُ أَنَّهُ واجِبٌ معَ الشَّفِ أَكْرَهُ.

وأمَّا إِذَا كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِالصَّوْمِ مِن ذَلْكَ الْيَوْمِ، وأَنَّهُ لَا يُوهِمُ التَّقَدُّمَ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ، أُو أَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالشَّهْرِ، ولَيْسَ كذَلْكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هِناكَ عَادَةٌ؛ فإنَّهُ يوهِمُ التَّقَدُّمَ بِيَوْمٍ، وقَدْ نُهِيَ عَنهُ، ويُوهِمُ أيضًا بِالشَّهْرِ لَمَنْ لَا يَعْرِفُ بِجَرَيانِ عَادَتِهِ بَصِيَامِهِ.

وكَلَامُ أَحمدَ يَقْتَضِي جَوازَ صَوْمِه إِذَا وَافَقَ عادَةً ؛ لأَنَّهُ قَالَ فِي «رِوايَةِ حَنْبَلٍ»: «لا أُحِبُّ أن يَتَعَمَّدَ صِيَامَ يَوْمِ الجُمُعَةِ ، وإنْ وافَقَ نَذْرًا صامَهُ ، ولَا بَخُصُّهُ بصِيَامٍ».

وقَالَ أيضًا فِي «رِوايَةِ الأَثْرَمِ»، وقَدْ شُئِلَ عنْ صِبَامِ يَوْمِ الجُمُّعَةِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ أَن لَا يُفْرَدَ<sup>(1)</sup>، ثُمَّ قالَ: «إلا أَنْ يَكُونَ فِي صِيَامٍ كَانَ يَصُومُه، فأَمَّا أَنْ يُفْرَدَ فَلَا، فَقِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، فَوَقَعَ فِطْرُه بَوْمَ الخَمِيسِ، وَصَوْمُه الجُمُّعَةَ مُفْرَدًا، فَقَالَ: هَذَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَصَوْمُه الجُمُعَةَ، وفِطْرُه السَّبْتَ، فَصَامَ الجُمُّعَةَ مُفْرَدًا، فَقَالَ: هَذَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٨٥) ومسلم (٣/رقم: ١١٦٣) من حديث أبي هريرة.

صَوْمَهُ خَاصَّةً ، وإِنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ، وهَذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ » .

<u>@</u>

وقَالَ أيضًا فِي «رِوايَةِ إبراهيمَ»، وقدْ سَأَلَهُ عنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُّعَةِ وهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَلَا يَتَقَدَّمُه بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ: «لَا يُبَالِي ، إِنَّمَا أَرَادَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وإِنَّما نُهِيَ عنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ».

فَقَدْ كَرِهَ صِبَامَ يَوْمِ الجُمُّعَةِ مُفْرَدًا ، وأَجازَهُ إِذَا وَافَقَ عادَةً أَوْ [نَذْرًا](١), كذلكَ يَجِبُ أَنْ يُقالَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ.

واحتَجَّ: بأنَّ الفَرْضَ لَا يُكْرَه أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَطَوُّعٌ .

والجَوابُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ قَبَلَ دُخُولِ وَفْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ، وقَبْلَ دُخُولِ وَفْتِ المَغْرِبِ قَبَلَ غُرُويِها، فإنْ قَاسُوا علَىٰ الشَّكِّ بالغَيْمِ فالمَعْنَىٰ فيهِ: أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُه مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَنا، وهَذا بِخِلافِهِ.

وعلَىٰ أنَّ القِيَاسَ فِي هذِه المَسْأَلَةِ يَنْطَرِحُ للسُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، واللهُ أَعْلَمُ.

آخِرُ الجُزْءِ السَّابِعِ والعِشْرِينَ منَ الأَصْلِ.

-23-2

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «نذر٤.

<u>00</u>

ا ١٣٣ | مَسَأَلَةً: يُقْبَلُ فِي [رُؤْيَةِ] (١) هِلَالِ رَمَضَانَ شَهادَةُ واحِدٍ عَدْلٍ ، سَواءً كانَ بالسَّمَاءِ عِلَّةً ، أو لَمْ يَكُنْ (٢).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوابَةٍ: صالِحٍ ، والمَيْمُونِيِّ ، وحَنْبُلِ ، والكَوْسَجِ .

فقالَ فِي رِوايَةِ صالِحٍ وكُوْسَجٍ: [١/١٤٧] هَأَمَّا رَمَضَانُ فَيَجُوزُ شَهادَةُ واحِدٍ، وأمَّا شَوَّالٌ فَلَا».

وقَالَ أيضًا فِي «رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ»: «إذَا رآهُ وَحْدَهُ أَمَرَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ، وأَمَّا شَوَّالٌ فاثْنَانِ فصَاعِدًا».

ونَقَلَ حَنْبَلٌ لَفْظَيْنِ:

أَحَدُهُما: قالَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ فَالَّذِي أُحِبُّ أَن يَشْهَدَ واحِدٌ ويَصُومُ النَّاسُ، أَمَّا الفِطْرُ فَاثْنَانِ ؟ لأَنَّهُ أَحْوَطُ ».

واللَّفْظُ الثَّانِي: «سُئِلَ عنْ رَجُلِ رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ وَخْدَهُ: هلْ تَرَىٰ لهُ الْ يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ، وكذلكَ لَا يُفْطِرُ الْ يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ، وكذلكَ لَا يُفْطِرُ حتَّىٰ يُفْطِرَ الإَمَامُ».

قال أَبُو بَكُرِ: ﴿إِذَا كَانَ الْوَاحِدُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ رَآهُ اتَّهِمَ ؛ لأَنَّهُ يُعايِنُ مَا عَايَنُوهُ ، فأَمَّا إِنْ قَدِمَ الوَاحِدُ علَىٰ المِصْرِ صَوَّمَ النَّاسَ علَىٰ مَا رُويَ عن النَّبِيِّ يَظِيِّرُ (٣) ، والمَذْهَبُ عِنْدِي علَىٰ مَا رَواهُ الجَمَاعَةُ ».

<sup>(</sup>١) من الرموس المسائل؛ فقط،

<sup>(</sup>۴) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٥٢٦)،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٦٩٧) والدار قطني (٣/رقم: ٢١٨١) و لبيهقي (٨/رقم: ٨٢٨٩) من حديث=

ورَواهُ حَنْبَلٌ أيضًا: «أنَّهُ يُقْبَلُ فِي رُؤْيَتِه شَهادَةُ الوَاحِدِ سَواءٌ كانَ فِي جَمَاعَةٍ أو شَهدَ شَهادَةَ انْفِرادٍ».

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: «إِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ ثَبَتَتْ بشَهادَةِ الوَاحِدِ، وإن لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا [بشَهادَةِ](١) الجَمَاعَةِ الذِينَ يَقَعُ العِلْمُ بخَبَرِهِم».

وقَالَ مالِكٌ وداودُ: «لا يُقْبَلُ فِي رُؤْيَتِه أَقَلُ منَ اثْنَيْنِ».

## وللشَّافِعِيُّ قَوْلانِ:

- الَّذِي نَقَلَ المُزَنِيُّ: «يُقْبَلُ فيهِ شَهادَةُ الوَاحِدِ».

\_ ونَقَلَ البُوَيْطِيُّ: «لا يُقْبَلُ أَقَلُّ منْ شَاهِدَيْنِ».

والدُّلاَلَةُ علَى مالكِ، و[أحَدِ](٢) القَوْلَئِنِ للشَّافِعِيِّ: مَا رَوَىٰ أَبُو داودَ بِإِسْنادِه: عنِ ابنِ عَبَّاسِ قالَ: ﴿جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَظِیَّ فَقَالَ: إِنِّي رَأَیْتُ الهِلالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ محمدًا رسولُ اللهِ؟ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ محمدًا رسولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلالُ، أَذَنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا»(٣).

ورَوَىٰ أَبُو دَاوَدَ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: «قَرَاءَىٰ النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ أَنِّي رَأَيْتُه، فَصَامَ وأَمَرَ النَّاسَ بَصِيبَامِهِ»(٤).

<sup>=</sup> أبي هريرة، قال الترمذي: «غريب حسن».

 <sup>(</sup>١) كذا في قرءوس المسائل؛ للمؤلف (٢٦٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): (شهادة).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿إحدى،

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٣٤٠). قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٢/رقم: ٤٠٢): «إسناده ضعيفه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٣٤٢). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢٤٧/٥): «صحيح».

نَتَقُلَ السَّبَبَ، وهُوَ: شَهادَةُ الوَاحِدِ، والحُكُم ، وهُوَ: الأَمْرُ بالصِّيَامِ ، فوجَبَ انْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بهِ ، ولَا يَضُمُّ إِلَيْهِ غَيْرَه إِلَّا بدِلالَةٍ ، كَما رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَهَا فَسَجَدَ» (١) ، ولازَنَى ماعِزٌ فرَجَمَةُ رسُولُ اللهِ (١) ، فنقَلَ الحُكْم والسَّبَب، ثُمَّ كانَ الحُكْمُ مُتَعَلِّقًا بالسَّبَبِ دُونَ غَيْرِه ، كذلك ها هُنا.

والقِيَاسُ: أَنَّ رُؤْيَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ يَثْبُتُ بِهَا عِبَادَةً ، ولَا يَتَعَلَّق بِهَا حَقُّ آدِمِيٍّ ، فَجازَ أَن يُقْبَلَ فِيهَا قَوْلُ الوَاحِدِ بالإِخْبارِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أُمُورِ الدِّيانَاتِ ، ولَا يَلْزَمُ عَلَىٰ هَذَا هِلَالُ شَوَّالٍ ؛ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ برُؤْيَتِه حَقَّ لآدَمِيٍّ ، وهُوَ: الإِفْطَارُ . [١٠١٧-]

وكذلكَ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ يَتَعَلَّقُ [برُؤْيَتِه](٣) حَقٌّ لآدَمِيُّ، وهُوَ: إِباحَةُ الإِحْلالِ منَ الإِحْرامِ فِي اليَوْمِ العاشِرِ.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِخْبَارٌ عنْ سَبَبٍ يَلْزَمُ بِهِ عِبادَةٌ يَسْتَوِي فِيهَا المُخْبِرُ والمُخْبَرُ، فلَمْ يُعْتَبَرُ فيهِ العَدَدُ، دَلِيلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الشُّهادَةُ فِي سائِرِ الحُقُوقِ؛ لأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بهِ عِبادَةٌ.

ولأَنَّهُ لَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُخْبِرُ والْمُخْبَرُ، ويُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ الْعَدَدَ إِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي سائِرِ الشَّهادَاتِ لِمَا يَلْحَقُ الشَاهِدَ منَ التُّهْمَةِ فِيهَا، والتُّهْمَةُ مُنْتَفِيَةٌ هَا هُنا؛ لأَنّهُ يَلْزَمُه منَ الصَّوْمِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ غَيْرَه، فَقُبِلَ قَوْلُه منْ غَبْرِ اعْتِبارِ عَدَدٍ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنادِه: عنْ عبدِالرحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/رقم: ٤٠١) ومسلم (٢/رقم: ٦٣٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/رقم: ٢٨٢٤) ومسلم (٤/رقم: ١٧٣٨) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): البرؤية ١٠

الخَطَّابِ قَالَ: الصَّحِبْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، وتَعَلَّمْنَا مِنْهُم، وإِنَّهُم حَدَّثُونَا انُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صُومُوا لرُوْيَتِه، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا وَسُولًا اللهِ ﷺ قَالَ: صُومُوا لرُوْيَتِه، وأَفْطِرُوا وانْسُكُوا اللهِ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ، فإنْ شَهِدَ [ذَوَا] (١) عَذْلِ فَصُومُوا وأَفْطِرُوا وانْسُكُوا اللهُ ١٠٠).

فَعَلَّقَ الصَّوْمَ بِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلِ ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْهَدُ [ذَوَا]<sup>(٣)</sup> عَدْلٍ لَمْ يَجِبِ الصَّوْمُ ·

والجنوابُ: أنَّا نقُولُ بنُطْقِ الخَبَرِ؛ لأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُم يَصُومُونَ بشَهادَةِ ذَوَيْ عَدُلٍ، وَدَلِيلُهُ: يَنْفِي ذَلكَ، ونَصَّ خَبَرِنا يُعارِضُ هَذَا الدَّلِيلَ، وهُوَ أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ عَدْلٍ، ودَلِيلُهُ: يَنْفِي ذَلكَ، ونَصَّ خَبَرِنا يُعارِضُ هَذَا الدَّلِيلَ، وهُوَ أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ النَّصَّ لَا يَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ، فصارَ كالفِيَاسِ النَّصَّ لَا يَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ، فصارَ كالفِيَاسِ المُعارِضِ للنَّصِّ،

واحتَجَّ: بأنَّ هذِه إثباتُ رُؤْيَةِ هِلَالٍ بشَهادَةِ ، فلَا يَجُوزُ بأَقَلَ منَ اثْنَيْنِ ؛ قِيَاسًا على هِلَالِ شَوَّالٍ وذِي الحِجَّةِ .

والجَوابُ: أَنَّ سائِرَ الشَّهادَاتِ تتَعَلَّقُ بحَقَّ آدَمِيٍّ.

ولأَنَّ سائِرَ الشَّهادَاتِ النُّهْمَةُ هُناكَ تَلْحَقُّ الشُّهُودَ فِيهَا ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّهُ لَا بَتَعَلَّقُ بهِ حَقَّ آدَمِيٍّ ، والتَّهْمَةُ لَا تَلْحَقُ منَ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، فَبَانَ الغَرْقُ بَيْنَهُما .

وعلَىٰ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ الشَّهادَةَ برُؤْيَةِ الهِلالِ خَبَرٌ ولَيْسَ بشَهادَةٍ.

<sup>(</sup>١) كذا في «سنن الدارقطني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ذوي».

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٢١٩٣)،

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ذوي».

وقد قَالَ أَبُو بِكُو فِي كِتَابِ (التَّنْبِيهِ): (ايُفْتِلُ فِي رُؤْيَتِهِ شَهَادَةُ الْمَرَأَةِ واحِدَةِ)، وهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِنَّهُ خَبَرٌ؛ لأَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لَا يُفْتِلُ فِيهِ الْمَرَأَةُ، وإِنَّمَا كَانَ غَبَرًا لِمَا ذَكَرْنَا، وهُوَ: أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ سَبَبٍ يَلْزَمُ بِهِ عِبَادَةٌ يَسْتَوِي فِيهَا المُخْبِرُ والمُخْبَرُ، فَأَشْبَهَ أَخْبَارَ الدِّيَانَاتِ، وأَجْمَعْنَا علَىٰ أَنَّ رِوَايَتُهَا [خَبَرً]() ولَيْسَ والمُخْبَرُ، فَأَشْبَهَ أَخْبَارَ الدِّيَانَاتِ، وأَجْمَعْنَا علَىٰ أَنَّ رِوَايَتُهَا [خَبَرً]() ولَيْسَ بِشَهَادَةٍ.

## فَصْ لُ

والدَّلِيلُ علَىٰ قَبُولِ الوَاحِدِ فِي الصَّحْوِ، خِلاقًا لأبِي حَنِيفَةَ: مَا تَقَدَّمَ مِن حَدِيثِ ابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ، ووَجْهُ الدِّلالَةِ: أَنَّهُ نَقَلَ الحُكْمَ والسَّبَ، فكانَ الخُكْمُ مَنُوطًا بالسَّبَبِ المَنْقُولِ دُونَ غَيْرِهِ. [١/١٤٨]

فإنْ قِيلَ: النّبِيُّ ﷺ وأَصْحابُهُ طَلَبُوا الهِلالَ بالمَدِينَةِ فَلَمْ يَرَوْه، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رآهُ، فَلَوْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيّةً والمَوانِعُ مُزْتَفِعَةً لَمَا انْفَرَدَ الأَعْرَابِيُّ برُوْيَتِه، فعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ بالسَّمَاءِ عِلَّةً.

﴿ قِيلَ لَهُ: الغَيْمُ عارِضٌ ، والأَصْلُ الصَّحْوُ ، والإِخْبَارُ يُحْمَلُ علَىٰ الأَصْلِ المُغْتَادِ دُونَ العَارِض .

ولأَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي تَعَلَّقَ الحُكْمِ بِالسَّبَبِ المَنْقُولِ فَحَسْبُ، وهُوَ رُؤْيَةُ الوَاحِدِ وشَهادَتُه، فَمَنْ رَامَ تَعْلِيقَ الحُكْمِ عَلَيْهِ وعلَىٰ غَيْرِه فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

والقِيَاسُ: أنَّها شَهادَةٌ علَىٰ رُؤْيَةِ هِلَالٍ يَجِبُ بهِ الصَّوْمُ، فَلَمْ يُعْتَبُرُ فِيهَا الْعَدَدُ، كَما لُوْ كَانَ هُناكَ غَيْمٌ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «خبرًا».

ولأنَّهَا شَهَادَةٌ تُقْبَلُ فِي يَوْمِ الغَيْمِ، فَقُبِلَتْ فِي يَوْمِ الصَّحْوِ، دَلِيلُهُ: العَدَهُ الكَبِيرُ.

ولأنَّهُ حُكَّمٌ يَعْبُتُ بِالشَّهَادَةِ ، فلا يُعْتَبَرُ فيهِ الاسْتِفاضَةُ ، أَصْلُه: سائِرُ الأَخْكَامِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بانَّه لَا يَجُوزُ معَ صِحَّةِ الإِبْصَارِ، وارْتِفاعِ المَوانِعِ منَ الرُّوْيَةِ، ونَوَفَّرِ الدَّواعِي إلَىٰ طَلَبِ الهِلالِ، والعِنَايَةِ بأَمْرِ الصَّوْمِ، ومَعْرِفَتِهِم الرُّوْيَةِ، ونَوَفِّرِ الدَّواعِي إلَىٰ طَلَبِ الهِلالِ، والعِنَايَةِ بأَمْرِ الصَّوْمِ، ومَعْرِفَتِهِم بمَطَالِعِه، وإِجْماعِهِم علَى النَّظَرِ إلَىٰ جِهَةٍ واحِدَةٍ = أَن يَنْفُرِدَ الوَاحِدُ برُوْيَتِه، فإذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ، ولمْ يُخْبِرُ غَيْرُه، وَجَبَ التَّوَقَّفُ فِي خَبَرِه.

وهَذَا مِثْلُ أَن يُخْبِرَ الْوَاحِدُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ أَنَّهُ جَرَىٰ فِي الْجَامِعِ قِتَالٌ عَظِيمٌ، وَقُتِلَ فيهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، ولمْ يُخْبِرْ غَيْرُه، أو يُخْبِرَ الوَاحِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنَّهُ وَقَعَ بِعَرَفَاتٍ وَقُتِلَ فيهِ خَلْقٌ مَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ خَلْقٌ، ولمْ يُخْبِرْ غَيْرُه، أَنَّا نَرُدُّ خَبَرَه؛ لأَنَّهُ لُوْ جَرَىٰ لَمْ يَنْفُرِدِ الوَاحِدُ بِمَعْرِفَتِه.

ولَيْسَ كذلكَ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَشِعَ الغَيْمُ، ولَا يَرَاهُ البَاثُونَ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ هِلَالُ شَوَّالٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ ؛ لأَنَّا نَقُولُ: لَا يَثْبُتُ إِلَّا بشَهادَةِ الجَماعَاتِ الكَثِيرَةِ ، كَما نقُولُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ .

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَنْفَرِدَ الوَاحِدُ برُؤْيَتِه مِعَ القُرْبِ، فَأَمَّا مِعَ البُعْدِ وَلَطَافَةِ المَرْثِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الجَمَاعَةَ قَدْ [يَكُونُونَ] (١) فِي مَوْضِعٍ، وَلَطَافَةِ الْمَرْثِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الجَمَاعَةَ قَدْ [يَكُونُونَ] (١) فِي مَوْضِعٍ، فَقَدْ وَيُكُونُونَ] (١) فِي مَوْضِعٍ، فَقَدْ يَوْبُ عَرَفَهُ جَمِيعُهُم، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) حدًا هو الصواب، وفي (الأصل): اليكونوا).

يَطِيرُ الطَّائِرُ فَيَرْتَفِعُ ويَعْلُو حتَّىٰ يَرَاهُ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ ، فكذلكَ الهِلالُ علَىٰ البُعْدِ جازَ أَن يَخْتَصَّ البَعْضُ برُّ قُيَتِه .

والذِي يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم يُبْصِرُونَ الهِلالَ ويتَراءَوْنَهُ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بَعْضُهُم برُؤْيَتِه دُونَ جَمِيعِهِم، معَ اشْتِراكِهِم فِي النَّظَرِ إلَيْهِ، فإذَا جازَ أَن يَخْتَصَّ البَعْضُ برُؤْيَتِه، جازَ أَن يَخْتَصَّ [١٤٨/ب] الوَاحِدُ برُؤْيَتِه.

ولأَنَّ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالُوا: «لو حَكَمَ الحَاكِمُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَجَبَ عَلَىٰ النَّاسِ أَنْ يَصُومَوا».

وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَىٰ مَا قَالُوهُ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكُمُ الحَاكِمِ مَرْدُودًا ، وخَطَوُه [مَقْطُوعًا](١) به ِ٠

وجوابٌ آخَرُ، وهُو: أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِعُّ مَا ذَكَرْتُم أَن لو كَانَ نَظَرُ الجَماعَاتِ الْكَثِيرَةِ يَتَّفِقُ إِلَىٰ مَوْضِعِ واحِدٍ، وهُوَ المَوْضِعُ الَّذِي يَطْلُعُ فيهِ الهِلالُ، فأَمَّا إِذَا الْحَتَلَفَ مَواضِعُ نَظَرِهِم، واخْتَلَفَ مَطْلُعُ الهِلالِ أيضًا؛ لأَنَّهُ لاَ يَطْلُعُ فِي جَمِيعِ الْخَتَلَفَ مَواضِعُ نَظَرِهِم، واخْتَلَفَ مَطْلُعُ الهِلالِ أيضًا؛ لأَنَّهُ لاَ يَطْلُعُ فِي جَمِيعِ الأَوْفاتِ فِي مَوْضِعِ واحِدٍ، جازَ أَن يَتَّفِقَ نَظَرُ الوَاحِدِ إِلَىٰ مَطْلَعِه، ونَظَرُ غَيْرِه إِلَىٰ مَواضِعَ أُخَرَ، كَمَا نَقُولُ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ.

وما ذَكَرُوهُ مِنَ الخَبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فلا يُشْبِهُ رُؤْيَةَ الهِلالِ ؛ لأَنَّ العادَةَ فِي مِفْلِ ذلكَ أَنَّهُ إِذَا جَرَئ مِثْلُ ذلكَ يُسارعُ النَّاسُ إِلَىٰ رِوائِتِه ، والهِمَمُ والطِّباعُ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ ذلكَ ، فإذَا انْفَرَدَ بهِ الوَاحِدُ لمْ يُقْبَلْ ، ولَيْسَ كذلكَ فِي رُؤْيَةِ الهِلالِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ العادَةُ أَن يَجْتَمِعُ النَّاسُ علَىٰ تَراثِي الهِلالِ ، ولا يَجْتَمِعُ نَظَرُهُم إِلَىٰ مَوْضِعِ لَيْسَ العادَةُ أَن يَجْتَمِعُ النَّاسُ علَىٰ تَراثِي الهِلالِ ، ولا يَجْتَمِعُ نَظَرُهُم إِلَىٰ مَوْضِعِ

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصس): «مقطوع».

واحِدٍ، فَجازَ قَبُولُ فَوْلِ الوَاحِدِ.

واحتَجَّ: بأنَّ الوَاحِدَ إِذَا قَالَ: "رَأَيْتُه"، فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرِ مُشَاهَدَةٍ، ولَيْسَ هُناكَ مَا يُوجِبُ اخْتِصاصَه بِمَعْرِفَتِه، فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُه وَحْدَه، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ ذَا الْبَدَيْنِ لَمَنا أَخْبَرَ عَنْ أَمْرِ مُشَاهَدَةٍ؛ فَقَالَ [للنَّبِيِّ]() وَاللَّهِ: "أَفَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِبتَ؟ ٥، لَمَّا أَخْبَرَ عَنْ أَمْرِ مُشَاهَدَةٍ؛ فَقَالَ [للنَّبِيِّ]() وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّبِيُّ وَاللَّهُ أَمْ نَسِبتَ؟ ٥، وَلَمْ يَكُنْ هُناكَ مَا يَقْبَلِ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَلَا مَا يَقْبَلِ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَلَا غَيْرِه، فَقَالَ لأبِي بكرٍ وعمرَ: "أَحَقُّ مَا يَقُولُ ذُو البَدَيْنِ؟ وَقَالَ لأبِي بكرٍ وعمرَ: "أَحَقُّ مَا يَقُولُ ذُو البَدَيْنِ؟ فَقَالَا: نَعَمْ "، فَقَبِلَ حِينَئِذٍ ، وعادَ إلَى مَكانِه فَأَتَمَّ صَلاتَهُ (١)، كذلكَ هذَا.

والجَوابُ: أنَّ قَوْلَكَ: «لَنِسَ هُناكَ مَا يُوجِبُ اخْتِصاصَه بِمَعْرِفَتِهِ» غيرُ صَحِيحٍ ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُم أَحَدَّ بَصَرًا مِنَ الآخَرِ، وعلَىٰ أنَّ هَذَا هُوَ الحُجَّةُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ يَنَظِّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ نَفْسَيْنِ ، والاثنانِ والوَاحِدُ سَواءٌ فِي أَنَّ العِلْمَ لَا يَحْصُلُ بِقَوْلِهِمَا ، فَكَانَ يَجِبُ أَن لَا يُعْتَبَرَ فِي رُؤْيَةِ الهِلالِ [عَدَدٌ] (٣) يَقَعُ العِلْمُ لَا يَحْصُلُ بِقَوْلِهِمَا ، فَكَانَ يَجِبُ أَن لَا يُعْتَبَرَ فِي رُؤْيَةِ الهِلالِ [عَدَدٌ] (٣) يَقَعُ العِلْمُ

واحنَجَّ: بأنَّ [بالنَّاسِ] (١) إلَى مَعْرِفَةِ الوَقْتِ الَّذِي يَصُومُونَ فيهِ عَنْ رَمَضَانُ حَاجَةً عَامَةً، ويُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ فِي الغَالِبِ من جِهَةِ الاسْتِفاضَةِ، فلَا يَثْبُتُ بخَبَرِ الوَّاحِدِ، كَمَا يقُولُ أَصْحَابُنا فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ إِذَا وَرَدَتْ فِيمَا يَعُمُّ بِهِ البَّلُوَىٰ.

والمَجُوابُ: أَنَّ مَا يَعُمُّ البَلْوَىٰ وبالنَّاسِ حاجَةٌ إِلَىٰ مَعْرِفَتِه وما لَا يَعُمُّ = سواءً

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «النبي، ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/رقم: ٤٨٢) ومسلم (٢/رقم: ٥٦٤) من حديث أبي هريرة-

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عددًا».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): #الناس».

فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبُرُ فِي ثُبُوتِه الاسْتِفاضَةُ ، وهَذا أَصْلُ ، أَمَّا فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ وأَنَّ الطَّرِيْقَ فِي ثُبُوتِ مَا يَعُمُّ البَلْوَىٰ بِهَا وما لَا يَعُمُّ [١/١٤] = طَرِينٌ واحِدٌ ، فلَا نُسَلِّمُ لكَ هَذا الأَصْلَ .

# فَصْـلُ

إذا قُلْنَا: لَا يَثَبُتُ الصَّوْمُ بشَهادَةِ الوَاحِدِ ، فَهَلْ يَلْزَمُ الصَّوْمُ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا ؟ على رِوايَتَيْنِ:

\* إخْدَاهُما: يَلْزَمُه الصَّوْمُ عَلَىٰ ظاهِرِ مَا رَواهُ صَالِحٌ ، وقدْ سَأَلَهُ: إذَا رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَيْصُومُ ؟ فَقَالَ: «أَمَّا هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَيْصُومُ ؟ فَقَالَ: «أَمَّا الصَّوْمُ فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصُومَ ، وأَمَّا الفِطْرُ فَيَنَّهِمُ نَفْسَه » . فقد أمَرَهُ بالصَّوْمِ ومَنَعَهُ الصَّوْمُ فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصُومَ ، وأَمَّا الفِطْرُ فَيَنَّهِمُ نَفْسَه » . فقد أمَرَهُ بالصَّوْمِ ومَنَعَهُ من الفِطْرِ ، وبه قالَتِ الجَمَاعَةُ ممنِ اعْتَبَرَ العَدَدَ فِي ثَبُوتِ الهِلالِ ومن لمْ يَعْتَبِرْ .

﴿ ونَقَلَ حَنْبَلٌ عنهُ: ﴿ لا يَلْزُمُه الصَّوْمُ ﴾ ، فَقَالَ فِي رَجُلِ رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ وَحُدَهُ: ﴿ لَا يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ وَحُدَهُ: ﴿ لَا يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ النَّامِ ، وَلَا يُفْطِرُ حَتَّىٰ يُفْطِرَ الإِمَمُ ﴾ .

وَجْهُ الْأَوَّلَةِ: قَوْلُه ﷺ: «صُومُوا لرُؤْيَتِه»(١). وقَدْ رَآهُ، فَوَجَبَ أَن يَلْزَمَهُ الصَّوْمُ.

ولأَنَّهُ قَدْ يَتَيَقَّنُهُ مِن رَمَضَانَ، فَوَجَبَ أَن يَلْزَمَهُ صَوْمُه، دَلِيلُهُ: اليَوْمُ الَّذِي بَعْدَه.

واحْتَجَّ منْ ذَهَبَ إِلَى الرِّوايَةِ النَّانِيةِ: بِمَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «فإنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رتم: ١٩٠٨) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٣) من حديث أبي هريرة.

شَهِدَ [ذَوَا](١) عَدْلِ فَصُومُوا (٢)، فَعَلَّقَ الصَّوْمَ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ. والجَوابُ: أَنَّهُ عَلَّقَ الوُجُوبَ بِاثْنَيْنِ فِي حَقِّ الكافَّةِ.

واحتَجَّ: بأنَّه يَوْمٌ مَحْكُومٌ بهِ منْ شَعْبانَ فِي حَقِّ الإِمَامِ والجَمَاعَةِ ، فلا يَلْزَمُه صَوْمُه ، دَلِيلُهُ: مَا قَبْلَه منَ الأَيَّامِ ·

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَثْبُتَ صَوْمُه فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ، ويَلْزَمُه فِي حَقِّهِ، كَمَنْ سَمِعَ مَنَ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا يَتَضَمَّنُ أَمْرًا، وكانَ السَّامِعُ فَاسِقًا، فإنَّهُ يَلْزَمُه حُكْمُ الأَمْرِ فِي حَقِّهِ، ولَا يَلْزَمُ غَيْرَه ·

وكذلكَ منْ كانَ عَلَيْهِ حَقَّ ، وعَرَفَ أَنَّ لزَيْدٍ علَىٰ عَمْرٍو حقًّا ، فإنَّهُ يَلْزَمُه أَدَاءُ مَا عَلَيْهِ وإن لَمْ يَلْزَمْ عِلْمُه فِي حَقِّ غَيْرِه ، كذلكَ ها هُنا .

ولأَنَّ المَعْنَىٰ فِي الإِمَامِ وجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وفِي اليَوْمِ الَّذِي قَبْلَه إن لمْ يَتَكِقَّنْهُ من رَمَضَانَ، وها هُنا قَدْ تَكِقَّنَهُ، أَشْبَهَ مَا بَعْدَهُ.

واحتَجَّ: بأنَّه أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّهْرِ، فَجازَ أَن يُطَّرَحَ مَعَهُ اليَقِينُ، دَلِيلُهُ: الطَّرَفُ الثَّانِي، وهُوَ: إذَا رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فإنَّهُ يَطَّرِحُ اليَقِينَ ولَا يُفْطِرُ، كذلكَ فِي أَوَّلِه يَطَّرِحُ يَقِينَهُ، ولَا يَصُومُ.

والجَوابُ: أنا قد فَعَلْنَا ذلكَ فِي آخِرِه احْتِياطًا، وفِي أُوَّلِه غَلَّبْنَا الصَّوْمَ احْتِياطًا، فلا فَرْقَ بَيْنَهُما فِي المَعْنَى .

 <sup>(</sup>١) كذا في «ستن الدار تطني»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ذوي».

 <sup>(</sup>۲) أخرجة النسائي (٤/رقم: ٢١٣٤) والدارقطني (٣/رقم: ٢١٩٣) وأبو نعيم في المعرفة الصحابة؟
 (٦/رقم: ٢٥٢٧) من حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب.

واحتَجَّ : بأنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ بعِلْمِه تارَةً ، وتارَةً يَجِبُ بشَهادَةٍ غَيْرِه ، كالحاكِم تارَةً يَخْكُمُ بعِلْمِه ، وتارَةً بشَهادَةِ غَيْرِه ، ثُمَّ ثَبَتَ ١٠١١/١ أَنَّهُ بَطَّرِحُ عِلْمَهُ فِيمَا انْفَرَد بعِلْمِه ، فكذلكَ فِي الصَّوْمِ .

والمجَوابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا اطَّرَحَ عِلْمَهُ فِي الحُكْمِ خَوْفَ التَّهْمَةِ عَلَيْه ، وهَذا مَعْدُومٌ فِي الصَّوْمِ.

#### 270

ا ١٣٤ | مَسْأَلَةً: [إِذَا] (١) رَأَىٰ الهِلالَ أَهْلُ بِلَدٍ، ولمْ يَرَهُ أَهْلُ بِلَدِ آخَرَ، لَزِمَ
 منْ لمْ يَرَهُ حُكْمُ منْ رَآهُ، سَواءٌ كانَ البَلَدانِ [مُتقارِبَيْنِ] (١) لَا يَخْتَلِفُ مَطَالِعُ الهِلالِ فِيهِما، أو مُنَباعِدَيْنِ يَخْتَلِفُ (١).

نَصٌّ عَلَيْهِ فِي ﴿رِوايَةِ أَبِي طَالِبٍ﴾.

خِلافًا للشَّافِعِيِّ: «لا يَلْزَمُ إِذَا كَانَا مُتَبَاعِدَيْنِ».

دلِيلُنا: مَا تَقَدَّمَ مِن قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فإنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وأَفْطِرُوا». وهَذا عامٌ فِي كُلِّ بلَدٍ.

ولأَنَّ البَيْنَةَ العادِلَةَ قدْ شَهِدَتْ برُؤْيَتِه فَوَجَبَ الصِّيَامُ، كَما لو كانَ البَلَدانِ مُتَقارِبَيْنِ،

ولأَنَّ تَبَاعُدَ البَلَدَيْنِ حَائِلٌ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ ، فإذَا شَهِدَ برُؤْيَتِه وَجَبَ أَن يَلْزَمَ ،

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل)

 <sup>(</sup>٣) كذا في أرموس المسائل؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): «متقاربان؛

<sup>(</sup>٣) انظر: الرءوس المسائل، للمؤلف (٥٢٧) -

كَما لُو كَانَ هُناكَ غَيْمٌ مَنَعَ مِنَ الرُّؤْيَةِ، ثُمَّ شَهِدَ بِها، فإنَّهُ بَلْزَمُ.

ولأَنَّ خُكْمَ البَلَدَيْنِ فِي هَذِهِ الرُّؤْيَةِ خُكْمُ البَلَدِ الْوَاحِدِ، بَدَلِيلِ: الْفِضاءِ الأَجَلِ، وحُلُولِ الدَّيْنِ، وغَيْرِ ذلك، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي بابِ الصَّوْمِ.

وَاخْتَجَّ المُخَالِفُ: بِمَا نَقَلْتُه منْ سَمَاعِ أَبِي (١) ، عنِ ابنِ المُظَفَّرِ (٢) بإسنادِه: عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَعْيَادِهِم، فَضَعَّىٰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَعْيَادِهِم، فَضَعَّىٰ [كُلُّ] (٣) أَهْلِ بَلَد خِلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ خِلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ خِلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ عِلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ عِلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ عَلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ عَلافَ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ، وأَهْلُ هَذَا البَلَدِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والجَوابُ: أنَّ المُرادَ بهَذَا أَهْلُ عَرَفَاتٍ ، فإنَّ لَهُم حُكْمَ أَنْفُسِهِم.

واحتَجَّ: بِمَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنادِهِ: عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: «بَعَنَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ

- (۱) هو: الحسين بن محمد بن خلف، أبو محمد، الفراء، البغدادي، الحنفي، المُعَدَّل، دُرَس على أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة حتى برع فيه وناظر وتكلَّم، وحدث عن: الحسيس بن أبوب الهاشمي، ومحمد بن إسحاق السوسي، وأخذ عنه: ابنه القاضي أبو يعلى، وابنه الآخر أبو خازم محمد، قال العتيقي: «كان رجلًا صالحًا على مذهب أبي حنيفة»، توفي سنة: ٣٩٠، راجع نرجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٨/رقم: ٢٦٣) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٦١/٨)
- (٢) هو: محمد بن المظفر بن موسئ بن عيسئ بن محمد، أبو الحسين، البغدادي، الشيخ، الحافظ، المحبود، محدث العراق، ولد سنة: ٢٨٦، أخذ عن: أبي بكر بن الباغندي، وقاسم بن ذكريا المعطرز، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم، وأخذ عنه: الدارقطني، وابن شاهين، وأبو نعيم الأصبهاني، وآخرون، تقدم في معرفة الرجال، وجمع وصنف، توفي سنة: ٢٧٩. راحع ترجمته في: ١٣١٨ للخطيب (٤/رقم: ١٦٢٢) والسير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/١٦).
  - (٣) من «شرح العمدة» فقط.
  - (٤) كذا في الشرح العملة، وهو الصواب، وفي (الأصل): العند».
  - (٥) لم أقف عليه مسئدًا ، وأورده ابن تيمية في الشرح العمدة ١٣٥/٣ ـ ١٣٦).

(0)(0) (0)(0)

بنتُ الحارِثِ إِلَىٰ مُعاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الهِلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَة فَسَأَلَنِي عِبْدُاللهِ بِنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ، فَقَالَ: مَتَىٰ رَأَيْتُمُ الهِلالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، ورَآهُ النَّاسُ وصامُوا، وصامَ مُعاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقَالَ: أَوَلَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعاوِيَةً؟ فَقَالَ: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رسُولُ اللهِ ﷺ (۱).

والجَوابُ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِن مَذْهَبِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَقْبَلُ شَهادَةَ رَجُلٍ واحِدٍ، ولمْ يَنْضَمَّ إلَى كُرَيْبِ شَاهِدٌ آخَرُ ؛ فلهَذا لمْ يُعْمِلُ شَهادَتَه.

وقَوْلُه: «هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَأَوَّلَ قَوْلَه: «صُومُوا لرُوْيَتِه»(٢)، وأنَّ ذلكَ يَخْتَصُّ أَهْلَ كُلِّ إِقْلِيمٍ.

واحتَجَّ: بأنَّ الهِلالَ يَجْرِي مَجْرَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ وغُرُوبِهَا، وقَدْ ثَبَتَ أنَّ [لكُلِّ] (٣) بَلَدٍ حُكْمَ نَفْسِه، كذلكَ الهِلالُ.

والجَوابُ: أنَّ ذلكَ يَتَكَرَّرُ مُراعَاتُه فِي كُلِّ يَوْمٍ، فتَلْحَقُ المَشَقَّةُ فِي اعْتِبارِ طُلُوعِه وغُرُوبِه، فيُؤَدِّي إلَى قَضَاءِ العِبَادَاتِ، ولَيْسَ كذلكَ [١/١٥٠] الهِلالُ؛ لأَيْتَكَرَّرُ مُراعَاتُه، وإِنَّما هُوَ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، ولَا يَلْحَقُ كَثِيرُ مَشَقَّةٍ فِي قَضَاءِ يَوْم.

250

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢٢١١)، والحديث أيضًا في مسلم (٣/رقم: ١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رثم: ٩٠٩١) ومسلم (٣/رقم: ١٠٩٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (كل».

ا ١٣٥ | مَسْأَلَةُ: إِذَا رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالِ وَحْدَهُ، لَمْ يَجُزُ لَهُ أَن يُفْطِرَ فِي خَاصَّتِه (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: صالِحٍ ، وابنِ مَنْصُورٍ ، والأَثْرَمِ ، فَقَالَ: «مَنْ رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالِ وَحْدَهُ يَصُومُ ولَا يُفْطِرُ» .

خِلافًا لأَكْثَرِهِم فِي قَوْلِهم: «يُفْطِرُ ، إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَسِرُّ بهِ».

دليلُنا: مَا رُوِيَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِطْرُكُم يَوْمُ تُفْطِرُونَ»(٢). وهَذا إِضَارَةٌ إِلَى الجَمَاعَةِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٢٤٣٢) وأبو داود (٢٣٢٤) وابن ماجه (١٦٦٠) والمترمذي (١٩٧) والمترمذي (١٩٧) والميزار (١٥/رقم: ٨٨١٠) من حديث أبي هريرة. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/رةم: ٩٠٥): «صحيح».

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وني (الأصل): «صيام».

<sup>(</sup>٤) كذا في «تهذيب الآثار»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فذكر».

 <sup>(</sup>٥) كذا في التهذيب الآثار»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أفطر».

<sup>(</sup>٦) أخوجه الطبري في «تهذيب الآثار» (٢/رقم: ١١٢٥/ابن عباس).

فَوَجْهُ الدِّلالَةِ: أَنَّهُ هَمَّ بِضَرْبِهِ لأَجْلِ فِطْرِهِ ، فلَوْ كانَ جائِزًا لمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذلك.

ورَواهُ أَبُو حَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ فِي الْكِتَابِهِ الْقَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ السَّلَيْمانِيُّ، حَدَّثَنَا يُوبَ، يُوسُفُ القاضِي، قالَ: حَدَّثَنا سُليْمانُ بنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ أَيُّوبَ، عنْ أَيُوبَ، عنْ أَيِي قِلابَةَ: الْأَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلًا منْ سَفَرٍ، حَنَّىٰ إِذَا كَانَا فَرِيبًا منَ المَدِينَةِ رَأَيَا عِنْ أَبِي قِلابَةَ: الْأَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلًا منْ سَفَرٍ، حَنَّىٰ إِذَا كَانَا فَرِيبًا منَ المَدِينَةِ رَأَيَا عِنْ أَبِي قِلابَةً اللَّهِ الْمَدُّمَا، ولمْ يُفْطِرِ الآخَرُ، فأَتَيَا عمرَ بعْدَمَا أَصْبَحًا، والنَّاسُ عِبِالمٌ، فَقَالَ للذِي أَفْطَر: مَا حَمَلَكَ علَى أَنْ أَفْطَرْتَ ؟ قالَ: لمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَفَدْ وَالنَّاسُ وَلَا للذِي أَفْطَر: مَا حَمَلَكَ علَى أَنْ أَفْطَرْتَ ؟ قالَ: لمْ أَكُنْ لِأَفْطِرَ وَلَا هَذَا لاَوْجَعْتُكَ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَافْطَرُوا وَنَلْ اللَّذِي أَفْطَرُوا عَمْ للذِي أَفْطَرُوا عَمْ للذِي أَفْطَرُوا عَمْ للذِي أَفْطَرَ الْوَلَا هَذَا لاَوْجَعْتُكَ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَافْطَرُوا وَخَرَجُوا اللَّاسُ وَمَا للذِي أَفْطَرَوا اللَّهُ وَخَعْتُكَ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَافْطَرُوا وَخَرَجُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكُولُوا اللَّهُ وَعَمْدُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَظْهَرَ الفِطْرَ؛ فلهَذا أَنْكَرَ عَلَيْه. 
﴿ قِيلَ: المَنْقُولُ فِي الخَبَرِ الفِطْرُ دُونَ الإِظْهَارِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ

ورَوَىٰ أَبُو حَفْصِ بِإِسْنادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا الفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ الإِمَامُ وجَمَاعَةُ المُسْلِمِينَ»(٢).

ولأنَّهُ لو جازَ فِطْرُهُ لجازَ التَّظاهُرُ بهِ كاليَوْمِ النَّانِي والنَّالِثِ، ولَمَّا لمْ يَجُزُ إِظْهَارُ فِطْرِه لمْ يَجُزِ الاسْتِسْرَارُ بهِ كاليَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق (٤ /وقم: ٧٤٦٨) والطبري في التهذيب الآثار، (٢ /رقم: ١١٢٦ /ابن عباس).

أخرجه ابن راهویه (۲/رقم: ۱۱۷۱) والترمذي (۸۰۲) والدارنطني (۳/رقم: ۲٤٤٧) وأبو نعیم
 في اأخیار أصبهان، (۳۲۰/۲) والبیهني (۱۰/رقم: ۹۹۱۵). قال الترمذي: احسن غریب
 صحیح من هذا الوجه،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ يَجُزِ التَّظَاهُرُ بِفِطْرِهِ } لِثَلَّا يُتَّهَمَ أَنَّهُ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ.

﴿ قِيلَ: هَذَا المَعْنَىٰ مُوجُودٌ فِي الْاسْنِسْرَارِ ؛ لَجَوازِ أَنْ يُظْهُرَ عَلَيْهِ فَيُظُنَّ بِهِ أَنَّهُ يُفْطُنُ ، وَأَنَّهُ مَمَنَ لَا يَعْتَقِدُ صَوْمَ رَمَضَانَ ، فَتَلْحَقَ التَّهْمَةُ ، أَو يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَخْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ [١/١٥٠] يَكُذِبَ .

ولأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ أَن يَجُوزَ لَهُ إِظْهَارُهُ ويُقْبَلُ قَوْلُه فِي رُؤْيَتِه ، كَمَا قَالُوا فِيمَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الجُمُعَةِ: لَا يُكْرَهُ قَضَاءُ الظَّهْرِ فِي جَمَاعَةٍ فِي المسَاجِدِ ، وإنْ كَانَ فِهِ تُهْمَةٌ فِي تَرْكِ الجُمُعَةِ ،

ولأَنَّهُ يَوْمٌ مَحْكُومٌ بهِ منْ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الإِمَامِ والجَمَاعَةِ ، فلَا يَجُوزُ لُهُ الفِطْرُ فيهِ كَالأَيَّامِ الَّتِي قَبْلَهُ .

ولاَّنَّهُ فِطْرٌ منْ جِهَةِ رُؤْيَةِ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لُو شَهِدَ شَاهِدٌ واحِدٌ لِمْ يَجُزِ الفِطْرُ ، كذلكَ هَا هُنا.

ولأَنَّ الصَّوْمَ تارَةً يَجِبُ بعِلْمِه ، وتارَةً يَجِبُ بشَهادَةِ غَيْرِه ، كالحاكِمِ تارَةً يَخِكُمُ بعِلْمِه ، وتارَةً يَخِكُمُ بشَهادَةِ غَيْرِه ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ قَدْ يَطَّرِحُ عِلْمَهُ فِي بَعْضِ يَخْكُمُ بعِلْمِه ، وتارَةً يَحْكُمُ بشَهادَةِ غَيْرِه ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ قَدْ يَطَّرِحُ عِلْمَهُ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ إِلَّا الجَرْحَ والتَّعْدِيلَ ، وعِنْدَهُم يَطَّرِحُ عِلْمَهُ فِي الخَدُودِ ، جازَ أَن يَطَّرِحُ عِلْمَهُ فِي الفِطْرِ .

واحتَجَّ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لرُ وْيَتِه، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه، (١٠). وهَذا قَذْ رَآهُ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٠٩) ومسلم (٣/رقم: ٩٣) من حديث أبي هريرة.

- (a) (b)

والجَوابُ: أنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ رُؤْيَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ.

واحتَجَّ: بأنَّه قدْ تَيَقَّنَهُ من شَوَّالٍ ، فلمْ يَجُزْ لهُ الصِّيَامُ ، كاليَوْمِ التَّانِي .

والجَوابُ: أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَن يَتَيَقَّنَهُ ويَطَّرِحَ يَقِينَهُ ، كالحاكِم فِيمَا عَلِمَهُ منَ الحُدُودِ.

ولأَنَّهُ لُو كَانَّ بِمَثَابَةِ الْيَوْمِ الثَّانِي لَجَازَ لَهُ أَن يُظْهِرَ فِطْرَهُ.

ولأَنَّ اليَوْمَ النَّانِيَ مَحْكُومٌ بهِ من شَوَّالٍ فِي حَقِّ الكافَّةِ ، وهَذا بخِلافِهِ .

واحتَجَّ: بأنَّه لَمَّا صامَ برُؤْيَتِه وَحْدَهُ ، كذلكَ يَجِبُ أَن يُفْطِرَ برُؤْيَتِه وَحْدَهُ .

والجَوابُ: أنَّ النَّاسَ [يَصُومُونَ](١) برُؤْيَتِه وَحْدَهُ، ولاَ [يُفْطِرُونَ](٢) برُؤْيَتِه وَحْدَهُ، فبانَ الفَرْقُ بَيْنَهُما .

واحتَجَّ: بأنَّ هَذَا مَحْكُومٌ بهِ منْ شَوَّالٍ فِي جِهَةٍ ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لو كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَحِلُ فِي جِهَةٍ ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لو كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَحِلُّ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ من شَوَّالٍ [حَلَّ عَلَيْهِ برُؤْيَتِه ، وكذلكَ لو عَلَّقَ طَلاقَ زَوْجَتِه وعِنْقَ عَبْدِه بأَوَّلِ يَوْمٍ من شَوَّالٍ] (٣) عَتَقَ وطَلُقَتْ برُؤْيَتِه وَحْدَه ، كذلكَ ها هُنا.

واللجوابُ: أنا لَا نَعْرِفُ الرِوايَةَ فِي ذلكَ ، علَىٰ أَنَّ العِثْقَ والطَّلاقَ وحُلولَ الدَّيْنِ حُقوقٌ عَلَيْهِ ، فَجازَ أَن يُشْبَلَ قَوْلُه فِي ذلكَ ويَلْزَمُه ، والفِطْرُ حَقَّ لهُ فَجازَ أَن لا يُشْبَلَ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ اللَّقِيطَ إِذَا باعَ وابْناعَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بأَنَّه عَبْدٌ قُبِلَ قَوْلُه فِيمَا عَلَيْه ، لا يُشْبَلَ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ اللَّقِيطَ إِذَا باعَ وابْناعَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بأَنَّه عَبْدٌ قُبِلَ قَوْلُه فِيمَا عَلَيْه ، وَهُوَ: الرَّقُ ، ولمْ يُشْبَلْ فِيمَا لهُ مَنْ إِبْطَالِ العُقُودِ ، كذلكَ ها هُنا .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصر): اليصومواله،

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يقطروا).

<sup>(</sup>٣) مكررة في (الأصل)،

ا ١٣٦ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا أَكُلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ، فَبَانَ أَنَّهُ طَلَعَ ، أَوْ أَكَلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ، ثُمَّ بانَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ(١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: حَنْبَلٍ ، والأَثْرَمِ ، وعبدِاللهِ.

وحُكِيَ عَنْ دَاوَدَ: ﴿الْا قَضَاءَ عَلَيْهِ ﴾ .

دلِيلُنا: فولُه تعالَىٰ: ﴿ ثُمَّ آلِتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَـلِ ﴾ [البنرة: ١٨٧]، فأَمَرَ بإِنْمايِهِ اللَّيْلِ، ومنْ أَكَلَ قبلَ غُروبِها فما أَمْسَكَ، وكذَا قولُه: ﴿ حَتَّىٰ يَنَبَيْنَ لَهِكُمُ اللَّيْلِ، ومنْ أَكَلَ قبلَ غُروبِها فما أَمْسَكَ، وكذَا قولُه: ﴿ حَتَّىٰ يَنَبَيْنَ لَهِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُونَ طُلُوعُ الفَجْرِ.

ولأنَّهُ لو تَحَرَّىٰ الأَسِيرُ المَطْمُورُ<sup>(٢)</sup> الشَّهْرَ، فوافَقَ إِمْساكُه زَمانَ اللَّيْلِ، لمْ يُجْزِنْه، كذلكَ ها مُنا.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَولِه تعالَىٰ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

والجَوابُ: أنَّ النَّاسِيَ لَا يُمْكِنُه الاحْتِرازُ من ذلكَ؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُه أَن لَا يَنْسَى، وهَذا كانَ يُمْكِنُه أَن يَحْتَرِزَ فيَتَأَخَّرَ قَلِيلًا، أو يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا.

# 23/20

 <sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة في «رءوس المسائل» للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) قال في «المعجم الوسيط» (٢٥/٢ مادة: ط م ر): «المَطْمُورَةُ: مكانٌ تحتَ الأرضِ قد هُبُئَ لَهُ لَا لَهُ اللَّمُ وَالْفُولُ وَنحُوهُ ، والسَجنُ ».

اللهُ اللهُ

ِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَة أَبِي داودَ»، فَقالَ: «إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ يَأْكُلُ حَنَّىٰ يَشْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ».

وبهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالَكٍ: «عَلَيْهِ القَضَاءُ».

دلِيلُنا: أنَّ الأَصْلَ بَقاءُ اللَّيْلِ، فلا يَزُولُ الأَصْلُ المُتَيَقَّنُ بالشَّكَّ، كَما لؤ أَكَلَ، وهُوَ يَشُكُّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ، فعَلَيْهِ القَضَاءُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقاءُ النَّهارِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه شَاكٌ فِي هَذا الجُزْءِ منَ النَّهارِ هلْ هُوَ مُمْسِكٌ فيهِ أَمْ لا؟ والأَصْلُ ثُبُوتُه فِي ذِمَّتِه.

والجَوابُ: [...](٣).

### 23 m

ا مَسْأَلةً: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ وهُوَ مُولِجٌ ، فاسْتَدامَ فعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ
 وَجْهًا واحِدًا(٤٠).

وإن نَزَعَ ولمْ يَسْتَدِمْ فَهَلْ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ؟ فيهِ وَجُهانِ:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق،

 <sup>(</sup>٢) هذه المسألة غير موجودة في «رءوس المسائل» للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر ، وكتب بجوارها في الحاشية: قينظر في الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر: قرموس المسائل؛ للمؤلف (٢٩٥)٠

\* أَحَدُهُما: عَلَيْهِ ذلكَ ، وهُوَ اخْتِيارُ شَيْخِنَا.

\* والثَّانِي: لَا قَضاءَ ولَا كَفَّارَةً، ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ فِي الجُزْءِ الخامِسِ منَ «الزَّكَاةِ» فِي بَابٍ تَرْجَمَتُه: «الدَّلِيلُ عَلَىٰ أنَّ التَّوْقِيتَ والتَّحْدِيدَ فِي أَكْثَرِ مَا بُعْطَر للرَّجُلُ الوَاحِدِ مَنَ الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ»، وذَكَرَ حَدِيثَ المُظاهرِ من رِّ وَقُولَ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: «انْطَلِقْ إِلَىٰ صاحِبِ صَدَقَة بنِي زُرَيْقٍ»(١)، وذكرَ منهُ فَواثِدَ:

مِنْهَا: «أَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ بِجِماعِ زَوْجَتِه قبلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ ظَهَرَ لهُ الْفَجْرُ وهُو عَلَىٰ تِلْكَ الحالِ، نزَعَ وقامَ، ولَا شَيْءَ عَلَيْه، وإنَّ لمْ يَنْزِعْ لوَقْتِه ثُمَّ زادَ شَيْئًا منَ الجِماعِ بعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَه».

وأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ: اخْتِلافُ الرِوايَتَيْنِ فِيمَنْ قَالَ لزَوْجَتِه: «أَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّى إن وَطِئْتُكِ»:

\* أَحَدُهُما: يَجُوزُ لهُ الوَطْءُ قبلَ كَفَّارَةِ الظِّهارِ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَة ابنِ مَنْصورِ»: «في رَجُلِ قالَ: أَنْتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي إِنْ وَطِئْتُكِ سَنَةً ، [فجاءَتْ](٢) تُطالِبُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَضْلُهَا [بَعْدَ مُضِيِّ الأَرْبَعَةِ](٢) ، فإمَّا أَنْ يَطَأُ ويُكَفِّرَ ، وإمَّا أَنْ [يُطَلِّقَ]<sup>(٣)</sup> ، وإنْ [أَبَى و]<sup>(٣)</sup> أَرَادَتْ فِرَاقَهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ الحاكِمُ» ·

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٧/رقم: ١٦٦٨٢) والدارمي (٢/رقم: ٢٣٠٢) وأبو داود (٢٢١٣) وابن ماجه (٢٠٦٢) والترمذي (٣٢٩٩) من حديث سلمة بن صخر الأنصاري. قال الألباني في الدواء الغليل، (٧/رقم: ٩١): الصحيح،

 <sup>(</sup>٢) كذا في «الروايتين والوجهين»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فخاف أن».

 <sup>(</sup>٣) من «الروايتين والوجهين» للمؤلف (١٧٧/٣) فقط.

وهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّزْعَ لَئِسٌ بجِماعٍ ، فعلَىٰ هَذَا صَوْمُه [١٥١/ب] صَحِيحٌ . \* والنَّانِي ؛ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطُؤُها قبلَ الكَفَّارَةِ .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِوايَةِ أَبِي طَالِبٍ»: «إِذَا قَالَ: إِنْ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمُّي، لَا يَقْرَبُها حَتَّىٰ يُكَفِّرَ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ».

وهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّزْعَ جِماعٌ، فعلَىٰ هَذَا صَوْمُه فاسِدٌ، وعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنْ نَزَعَ فِي الحالِ فَصَوْمُه صَحِيحٌ، وإِنِ اسْتَدامَ فَسَدَ، وعَلَيْهِ الفَضَاءُ بلا كَفَّارَةٍ».

وقَالَ مالكُ: «إِنِ اسْتَدامَ فعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ ، وإِن نَزَعَ فَسَدَ صَوْمُه ، ولَا كَفَّارَةَ».

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِنِ اسْتَدَامَ فعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، وإِن نَزَعَ فصَوْمُه صَحِيحٌ».

فإن قُلْنَا: يَفْسُدُ صَوْمُه وعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، فَوَجْهُه: أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ جُزُءٌ مَنَ الْجِمَاعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ لَبِثَ سَاعَةً.

وإنْ شِئْتَ قُنْتَ: حَصَلَ مُولِجًا أو مُجامِعًا فِي جُزْءِ منَ النَّهارِ، أَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ فَاعِلٌ للجِماعِ ، وهَذَا تَارَكُ للجِماعِ ، والتَّارِكُ للجِماعِ ، والتَّارِكُ للشَّيْءِ لَا يَلْبَسُ ثُوبًا هُوَ لابِسُه اللَّهَارِكُ للشَّيْءِ لَا يَلْبَسُ ثُوبًا هُوَ لابِسُه اللَّهَارِكُ للشَّيْءِ لَا يَلْبَسُ ثُوبًا هُوَ لابِسُه اللَّهُ فَنَزَعَهُ ، أو: «لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُها» فَخَرَجَ مِنْهَا فِي الحالِ ، لَا يَحْنَثُ ؛ لأَنَّهُ تَارِكٌ .

﴿ فِيلَ: النَّزْعُ للقَمِيصِ، والخُروجُ منَ الدَّارِ، لَا يُسَمَّىٰ لابِسَا ولَا ساكِنَا، والنَّزْعُ ، ويَلْتَذُ بِهِما. والنَّزْعُ ، ويَلْتَذُ بِهِما.

﴿ فَإِنْ قِبَلَ: لَوْ كَانَ جِمَاعًا لَوَجَبَ إِذَا حَلَفَ لَا وَطِئْتُ، وَهُوَ مُولِجٌ فَنَزَعَ، أَن يَحْنَثَ

قِيلَ: إنَّمَا [لَمْ] (١) يَحْنَثْ؛ لأنَّ مَفْهُومَ يَمِينِه: لَا اسْتَدَمْتُ الجِماعَ، ويُفْرَضُ الكَلامُ فيه إذَا اسْتَدامَ الوَطْءَ أَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ خِلافًا لأبي حَنِيفَةَ، فنقُولُ: مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمٍ يَوْمٍ من رَمَضَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صِيَامُه بجِماعٍ ، فلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، دَلِيلُهُ: إذَا ابْتَدَأَ الوَطْءَ فِي أَثْناءِ اليَوْمِ.
 دَلِيلُهُ: إذَا ابْتَدَأَ الوَطْءَ فِي أَثْناءِ اليَوْمِ.

ولا يَلْزَمُ علَىٰ هَذا وَطْءُ النَّاسِي، وإذَا وَطِئَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، أَو يَعْتَقِدُ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُغُ؛ لأَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي جَمِيعِ ذلكَ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ المُسافِرُ وهُوَ [ناوٍ](١) للصِّيَامِ؛ لأَنَّ فِي ذلكَ رِوايَتَيْنِ:

نَقَلَ مُثَنَّىٰ بنُ جامِعٍ<sup>(٣)</sup> عنهُ: (إذا نَوَىٰ الصِّيَامَ وهُوَ مُسافِرٌ، فَوَاقَعَ، فقَدْ

<sup>(</sup>١) من «شرح العمدة» لابن تيمية (٢٦٤/٣) فقط.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «تاوي».

<sup>(</sup>٣) هو: مثنى بن جامع، أبو الحسن، الأنباري، الزاهد، أخذ عن: سعدويه الواسطي، والإمام أحمد، ومحمد بن الهيئم، ويوسف الأزرق، ومحمد بن الهيئم، ويوسف الأزرق، وآخرون، نقل عن أحمد «مسائل» حسانًا، وكان ثقة صالحًا دينًا مشهورًا بالسنة، وكان أحمد يعرف قدره وحقه، وكان بشر الحافي يكرمه ويجله، ويقال: كان مستجاب الدعوة، راحع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٥/رقم: ٧١٠) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٤٨٧) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٤٨٧)

y.

يزابه

٩<sub>/</sub>/

51

وَجَبَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ والقَضَاءُ ٣٠ فعلَىٰ هَذَا لَا يَلْزَمُ.

رَمَضُورٍ عنهُ: «أَنَّهُ ذَكَرَ لهُ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: «يُكُرَهُ للمُسافِرِ أَن يُجامِعَ المُرَأَتَه فِي سَفَرِ نَه رِ رَمَضَانَ»، فلَمْ يَرَ به بأسًا فِي السَّفَرِ»، وظاهِرُ هَذا: أَنَّهُ لَا كَفَارَةً، وقَدِ احْتَرَزْنَا عنه بقَوْلِنا: «تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صِيَامُه»، وهُناكَ لمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ.

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الْأَصْلِ: أَنَّ الوَطْءَ صادَفَ صَوْمًا مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ،
 فَجازَ [١/١٥٢] أَن تَجِبَ بهِ الكَفَّارَةُ، ولَيْسَ كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا؛ لأَنَّهُ لمْ يُصادِفْ
 صَوْمًا فلَمْ تَجِبْ بهِ الكَفَّارَةُ.

﴿ قِيلَ لَهُ: إِنْ لَمْ يُصَادِفْهُ فَهُو فِي مَعْنَىٰ مَا يُصادِفْه ؛ لأَنَّ الجِماعَ هُوَ المانِعُ مِن وُجُودِه ، والمُؤثِّرُ فِي فَسادِ الإِمْساكِ فِي يَوْمِه ، وعلَىٰ أَنَّهُ إِذَا صادَفَهُ فقَدْ صادَفَ جُزْءًا منهُ ، ومَنَعَ صِحَّةَ الباقِي ، والكَفَّارَةُ لَا تَتَعَلَّقُ بذلكَ الجُزْء ، وإِنَّما تَتَعَلَّقُ بالجَمِيع وإن لمْ يُصادِفْهُ الوَطْء .

كذلكَ ها هُنا، لَا يَمْتَنِعُ أَن تَجِبَ الكَفَّارَةُ بِهَذَا الوَطْءِ وإِن لَمْ يُصادِفْهُ ؛ لأَنَّهُ فَذْ مَنَعَ صِحَّتَه .

وعلَىٰ أَنَّهُ إِذَا صَادَفَه فَقَدْ وَجَدَ بَعْضَهُ صَحِيحًا، وأَفْسَدَ بَعْضَه، وإذَا اسْتَدامَ فَقَدْ مَنَعَ جَمِيعَهُ، فَكَانَ بإِيجَابِ الكَفَّارَةِ أَوْلَىٰ -

وعلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يُفْسِدَ وبِيْنَ أَن يَمْنَعَ صِحَّتَهُ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ: القَضَاءُ ، فإنَّ القَضَاءُ ، فإنَّ القَضَاء ، فإنَّ القَضَاء يَجِبُ فِي المَوْضِعَينِ ، وإنْ كانَ فِي أَحَدِهِما مُفْسِدٌ ، وفِي الآخرِ مانِعٌ ، وكذلكَ الحَجُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يُحْرِمَ وهُوَ مُجامِعٌ وبَيْنَ أَن يَطَأَ بَعْدَ الإِحْرامِ فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ .

وكذلكَ إِذَا قَالَ: «واللهِ لأَقْتُلَنَّ فُلانًا»، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَيِّتٌ؛ فإنَّهُ بَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ، كَمَا لؤ كانَ حيًّا فلَمْ يَقْتُلُهُ حتَّىٰ ماتَ، كذلكَ ها هُنا.

وقِيَاسٌ آخَرُ، وهُو: أنَّ الكَفَّارَةَ مَعْنَى يَجِبُ بالوَطْءِ الطَّارِئِ علَىٰ الصَّوْم، فَوَجَبَ أَن يَلْزَمَهُ بالمُقارِنِ له؛ قِياسًا علَىٰ القَضَاءِ.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الكَفَّارَةُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بالجِماعِ إِذَا أَفْسَدَ الصَّوْمَ، فَجازَ أَن يَتَعَلَّقَ بِهِ إِذَا مَنَعَ انْعِقَادَهُ، كالقَضَاءِ.

﴿ فَإِنْ قِبَلَ: وُجُوبُ الفَضَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادِ الصَّوْمِ، بِدِلاَلَةِ: أَنَّهُ لُو لُمْ بِنُو الصَّوْمَ أَصْلًا حَتَّىٰ مَضَى النَّهَارُ لَزِمَهُ القَضَاءُ، ولَيْسَ كذلكَ الكَفَّارَةُ؛ لأَنَّ وُجُوبَها يَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادِ صَوْمٍ مَخْصُوصٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لُو لَمْ ينوِ الصَّوْمَ، ولَمْ يُجامِعْ ولَمْ يَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادِ صَوْمٍ ، وَلَمْ يُجامِعْ ولَمْ يَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادِ صَوْمٍ النَّهَارُ، لَمْ يَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ.

﴿ قِبلَ لَهُ: وُجُوبُ الكَفَّارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِفْسادِه، وإِنَّما يَتَعَلَّقُ بِمَنْعِ صِحَّتِه، وهَذا مؤجُودٌ ها هُنا.

وقِيَاشُ آخَرُ، وهو: أنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ لو طَرَأَ عَلَيْها الوَطْءُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ، فإذَا وُجِدَ فِي ابْتِدائِها وَجَبَ أيضًا، كالإِحْرامِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: وُجُودُ الْوَطْءِ فِي ابْتِداءِ الإِحْرامِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَه، فإذَا انْعَقَدَ صَادَفَ الْوَطْءُ الْوَطْءُ الْإِحْرامَ، فوَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، ولَيْسَ كذلكَ الصَّوْمُ؛ لأَنَّ وُجُودَ الوَطْءِ فِي الابْتِداءِ يَمْنَعُ انْعِقادَه، فإذَا لَمْ يَنْعَقِدْ لَمْ يُصادِفِ الوَطْءُ صَوْمًا، فلا تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

قِيلَ لهُ: إِلَّا أَنَّهُ [١٥١/ب] إِذَا كَانَ مُولِجًا فَنَوَى الإِحْرامَ أَوْجَبْتُ الكَفَّارَةَ

(C)

وإن لَمْ يُصادِفُ وَطُوُّهُ إِخْرَامًا، كَمَا نُوجِبُهَا عَلَيْهِ إِذَا صَادَفَ إِخْرَامًا، يَجِب أَيضًا فِي بَابِ الصَّوْمِ أَن نَقُولَ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وهُوَ مُولِجٌ فَاسْتَدَامَ، أَن تَجِبَ الكَفَّارَةُ وإن لَمْ يُصادِفُ وَطُوُّه صَوْمًا، كَمَا إِذَا صَادَفَ صَوْمًا.

وجوابٌ آخَرُ ، وهُو: أنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الوَطْءِ المُقَارِنِ ، كَمَا لَمْ يُوجِبِ الفَرْقَ فِي الطَّارِيِّ ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لُو طَرَأَ الوَطْءُ عَلَىٰ الصَّوْمِ أَوْجَبَ كالحَجِّ ، وإِنِ افْتَرَقَ منَ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُه .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ جِماعَهُ لمْ يُصادِفْ صَوْمًا، فَوَجَبَ أَن لَا تَلْزَمَهُ الكَفَّرَةُ، كَما لو أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ، ثُمَّ جامَعَ،

والجَوابُ: أَنَّهُ وإنْ لمْ يُصادِفْ فهُو فِي حُكْمِ المُصَادِفِ منَ الوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا.

وأمَّا إِذَا أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصِّيَامَ ثُمَّ وَطِئَ، فَقِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنا: أَنَّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ ؛ لأَنَّهُم قَدْ قَالُوا: إِذَا وَطِئَ فِي يَوْمٍ مَرَّةً وكَفَّرَ، ثُمَّ عادَ فَوَطِئَ ثانِيًا، فَعَلَيْه كَفَّارَةً ثانِيَةٌ، وإن لَمْ يُصادِفْ وَطْؤُهُ الثَّانِي صَوْمًا، وإِنَّما كانَ وَطْنًا يَأْتُمُ بِهِ لأَجْلِ حُرْمَةِ الزَّمَانِ، كذلكَ ها هُنا.

ولو سَلَّمْنَا هَذَا لَمْ يَضُرَّ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ الصَّوْمَ هُنَاكَ بِتَوْكِ النَّبَةِ دُونَ الوَطْءِ، وذَلكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الكَفَّارَةُ، ولَيْسَ كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا؛ لأَنَّهُ تَرَكَ الصَّوْمَ بالوَطْءِ، فَتَعَلَّقَتْ بِهِ الكَفَّارَةُ، كَمَا لُو وَطِئَ ابْتِداءً.

واحتَجَّ: بأنَّ هَذَا الوَطْءَ ايْتِدَاقُه كانَ مُباحًا، وإِنَّما طَرَأَ التَّحْرِيمُ فِي أَثْناتِه، فَلَمْ يَجْرِ مَجْرَىٰ أَن يَبْتَدِئَ الجِماعَ، كَما لو قَالَ لزَوْجَتِه: «إنْ وَطِئْتُكِ فأَنْتِ طالِقٌ

ثلاثًا»، فإنَّهُ إذًا وَطِئَها طَلُقَتْ، فإذًا اسْتَدَامَ وَطَأَها فَهُو مُسْتَدِيمٌ بِمُحَرَّمٍ، ولَا يَنْجُرِي مَجْرَىٰ الوَطْءِ فِي وُجُوبِ المَهْرِ والحَدِّ، كذلكَ ها هُنا.

والجَوابُ: أنَّا إنْ سَلَّمْنَا هذَا، فإنَّهُ يَبْطُلُ بِمَنْ أَخْرَمَ وهُوَ مُولِجٌ، فإن هَذَا الوَطْءَ ابْتِذَاؤُه [مُباحٌ](١)، وإنَّما طَرَأَ التَّخْرِيمُ فِي أَثْنَاتِه، ومعَ هَذَا حُكْمُهُ عُكُمُ الوَطْءِ المُحَرَّمِ ابْتِداءً.
الوَطْءِ المُحَرَّمِ ابْتِداءً.

وعلَىٰ أَنَّ المَهْرَ والحَدَّ [يَتَعَلَّقانِ] (٢) باسْنِيفَاءِ مَنْفَعَةِ البُّضْعِ علَىٰ الكَمالِ فِي غَيْرِ مِلْكٍ، لأَنْ عَيْرِ مِلْكٍ، لأَنْ عَيْرِ مِلْكٍ، لأَنْ الْمَيْفَعَةِ علَىٰ الكَمالِ فِي غَيْرِ مِلْكٍ، لأَنَّ ابْتِيفَاءُ المَنْفَعَةِ علَىٰ الكَمالِ فِي غَيْرِ مِلْكٍ، لأَنْ ابْتِداءَ الوَطْءِ كَانَ فِي مِلْكِه، فلَمْ يَلْزَمْهُ الحَدُّ والمَهْرُ، ووُجُوبُ الكَفَّارَةِ يَتَعَلَّقُ ابْتِداءَ الوَطْءِ كَانَ فِي مِلْكِه، فلَمْ يَلْزَمْهُ الحَدُّ والمَهْرُ، ووُجُوبُ الكَفَّارَةِ يَتَعَلَّقُ بإِفْسادِ الصَّوْمِ، ومَنْعِ صِحَّتِه بجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

وهَذا المَعْنَىٰ مَوْجُودٌ هَا هُنَا ، بِلَ هُوَ أَوْلَىٰ بِالتَّغْلِيظِ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وهُوَ: أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ فَقَدْ وُجِدَ بَعْضُ الصَّوْمِ صَحِيحًا وبَعْضُه فاسِدًا ، وإذَا قَارَنَ فلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ شَيْءٌ صَحِيحٌ ، وهُوَ أَوْلَىٰ بإِيجَابِ الكَفَّارَةِ.

وعلَىٰ أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ أَوْسَعُ مَنْ وُجُوبِ الْحَدِّ، [١/١٥٣] أَلَا تَرَاهَا تَتَعَلَّنُ بِكُلِّ وَطْءٍ مُحَرَّمٍ حَصَلَ بِهِ إِفْسادُ الصَّوْمِ، سواءٌ صَادَفَ مِلْكًا أَو غَيْرَ مِلْكِ، والْحَدُّ لَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ المُحَرَّمِ إِذَا صَادَفَ مِلْكًا، فكذلكَ الْمَهْرُ.

ولأنَّ الحَدَّ مَبْنِيٌّ علَىٰ الإِسْقاطِ بالشُّبْهَةِ، وها هُنا شُبْهَةٌ، وهُوَ كَوْنُ الوَطْءِ مُباحًا فِي الابْتِداءِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اسباحا).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ﴿ يتعلق، ﴿

ا ١٣٩ | مَسْأَلَةً: إذَا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِه شَيْءٌ منْ سَوِيقٍ أَوْ لَحْمٍ، وأَمْكَنَهُ أَن
 بَلْفِظَهُ، فَابْتَلَعَهُ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَصَوْمِه، أَفْطَرَ (١).

. وقد قَالَ أحمدُ فِي "رِوايَةِ صالِحٍ»: "إذَا ابْتَلَعَ القَلَسَ('') أَعادَ صَوْمَه، وأمَّا فِي الصَّلاةِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الأَسْنانِ فَأَرْجُو أَن لَا يَكُونَ عَلَيْهِ قَضاءُ الصَّلاةِ»،

وظاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ فِي القَدْرِ اليَسِيرِ، ولمْ يُعْفَ عنْ ذلكَ [في](٣) الصِّيَامِ.

وبه قَالَ: الشَّافِعِيُّ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: ﴿ لَا يُفْطِرُ ﴾ .

دلِيلُنا: قرلُه تعالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّهُ ﴾ [البغرة: ١٨٥]، والصَّوْمُ هُوَ الإِمْساكُ، ومنِ ابْتَلَعَ شَيْتًا من ذلكَ فلَمْ يُمْسِكْ.

ولأنَّهُ ابْتَلَعَ باخْتِيارِه مَا يُمْكِنُه الاحْتِرازُ منهُ، وهُوَ ذاكِرٌ لصَوْمِه، فوَجَبَ أن يُفْطِرَ، أَصْلُه: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ وفِي فَمِهِ طَعامٌ فازْدَرَدَهُ(١).

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ منْ أَكَلَ خُبْرًا، أوْ سَوِيقًا، أوْ لَحْمًا، فلَا بُدَّ منْ أنْ

<sup>(</sup>١) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٣٠٥).

 <sup>(</sup>٢) قال الخليل في «العين» (٥/٥ مادة: ق ل س): «القَلَسُ: ما خرجَ من الحَلْقِ مِل الفرِ أو دونَه،
 وليس بقّيء، فإذا غَلَبَ فهو القيءً».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن سيده في المحكم (٩/٩) مادة: زرد): الأزدردة: التُلَعَه ١٠ .

@ @<sub>1</sub>

يَبْقَىٰ بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ولَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ، فَوُصُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِه لَا يُفْطِرُ، يبعى بين مَا يَجْرِي بهِ الرِّيقُ ، وما يَبْقَىٰ فِي فَمِه منْ أَجْزَاءِ الماءِ بَعْدَ المَضْعَضَةِ. قِياسًا عَلَىٰ مَا يَجْرِي بهِ الرِّيقُ ، وما يَبْقَىٰ فِي فَمِه منْ أَجْزَاءِ الماءِ بَعْدَ المَضْعَضَةِ.

والجَوابُ: أنَّ مَا يَجْرِي بهِ الرِّيقُ لَا يُمْكِنُهُ الاخْتِرازُ منهُ، وكذلكَ مَا يَنْفَى مَنْ أَجْزَاءِ المَاءِ بَعْدَ المَضْمَضَةِ، ولَيْسَ كذلكَ مَا يَبْقَى فِي فَمِه ولمْ [يجرِ](١) بِهِ الرِّيقُ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ الاحْتِرازُ منهُ، ويُمْكِنُ لَفْظُه ورَمْيُه، فإذَا ابْتَلَعَه يَجِبُ أن يُفْطِرُهُ، كَما لُو ازْدَرَدَ اللُّقْمَةَ.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْ أَجْزَاءِ الماءِ بَعْدَ المَضْمَضَةِ بِأَنْ يَبُزُقَ أَبدًا حتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ.

 قِيلَ: هَذَا يَشُتُّ ، ولَيْسَ فِي لَفْظِ مَا يُمْكِنُ لَفَظُهُ مَشَقَّةٌ. 23 20.

ا ١٤٠ | مَسْأَلَةً: إِذَا اسْتَقَاءَ عامِدًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ إِذَا كَانَ فَاحِشًا(").

نَصَّ عَلَيْهِ فِي "رِوايَةِ حَنْبَلِ»، فَقَالَ: "إذَا اسْتَقَاءَ عَامِدًا أَفْطَرَ، فِيلَ لَهُ: مَا القَلَسُ؟ قالَ: إذَا كانَ فاحِشًا، قِيلً لهُ: مَا الفاحِشُ؟ قالَ: مَا كانَ كَثِيرًا فِي الفَمِه،

ونَحْقِيقُ المَذْهَبِ فِي قَدْرِ الفَيْءِ الَّذِي يَقَعُ بهِ الفِطْرُ، مَبْنِيٌّ علَىٰ فَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ نَقْضُ الطُّهْرِ ، وفيهِ ثلاثُ رِوايَاتٍ:

\* أَحَدُها: مَا كَانَ مِلْ ءَ الْفَم،

\* والثَّانِيةُ: مَا كَانَ نِصْفَهُ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اليجري،

<sup>(</sup>٢) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٣١٥ ، ٣٣٥).

به والثَّالِثةُ: كَثِيرُه وقَلِيلُه سَواءٌ فِي الفّسادِ.

وقَالَ [١١٥٣-] أَبُو حَنِيفَةً: «يُفْطِرُ إِذًا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ».

وقَالَ الشَّافِعِيُّ وزُفَرُ: «قَلِيلُه وكَثِيرُه يُفْطِرُ».

دَلِيلُنا: أَنَّهُ خارِجٌ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ ولَا يُفْطِرُ، دَلِيلُهُ: الدَّمْعُ، والعَرَقُ، واللَّرَقُ، واللَّرَقُ، واللَّبَنُ، والرِّبقُ، وعَكْسُه علَىٰ أَصْلِنَا: الكَثِيرُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

ولأَنَّ الصِّيَامَ عِبادَةٌ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ الفَسادِ ، فَجازَ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ مَا يُفْسِدُها مَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِهِ وقَلِيلِهِ ، دَلِيلَهُ: الصَّلاةُ مَنْ بَعْضِ مَا يُفْسِدُها مَا يُفَرَّقُ بَيْنَ القَلِيلِ والكَثِيرِ ، وهُوَ: العَمَلُ ، وبَعْضُه لَا يُفَرَّقُ كالحَدَثِ وغَيْرِهِ .

كذلكَ الصِّيَامُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ مَا يُفْسِدُه مَا يُسَوَّىٰ بَيْنَ قَلِيلِهِ وكَثِيرِه ، كالأَكْلِ والشُّرْبِ ، ومنهُ مَا يُفَرَّقُ ولَيْسَ إِلَّا الْفَيْءُ .

فإنْ قِبلَ: إنَّمَا عُفِيَ عنْ يَسِيرِ العَمَلِ؛ لأنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاحْتِرازُ منهُ.

قِيلَ: وكذلكَ يَسِيرُ الْقَيْءِ لَا يُمْكِنُ الاحْتِرازُ منهُ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ قدْ
 يَسْتَدْعِي الْجُشَاء، فيَصْحَبُه يَسِيرٌ منَ الْقَيْءِ، ولَا فَرْقَ بَيْنَهُما.

ولأَنَّ القِيَاسَ يَمْنَعُ وُجُوبَ القَضَاءِ وإنْ كانَ فاحِشًا، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ للْأَثَرِ، وهُوَ: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «منْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، ومُون اسْتَقَاءَ فلْيَقْض »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/رقم: ١٠٦٠٩) وأبو داود (٢٣٨٠) وابن ماجه (١٦٧٦) والترمذي (٧٢٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/رقم: ٣٣١٤). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/٥):=

وإطلاقُ اسْمِ الغَيْءِ يَنْصَرِفُ إلَىٰ الفاحِشِ؛ لأَنَّهُ إذَا قِيلَ: قاءَ فُلانُ، عُقِلَ منْ إطلاقِه أَنَّهُ أَخْرَجَ إلَىٰ فَمِه مِفْدارًا لَا يُمْكِنُه أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّىٰ يَمُجَّهُ، فإذَا كانَ كذلكَ وَجَبَ أَنْ يُخْمَلَ مَا دُونَهُ عَلَىٰ مُوجَبِ الْقِيَاسِ.

والدَّلالَةُ علَىٰ أَنَّ القِيَاسَ يَمْنَعُ وُجُوبَ القَضَاءِ: أَنَّ مَا لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِخُرُوجِهِ مِنْ بَلَنِهِ بِغَيْرٍ فِعْلِهِ ، لَا يُفْسِدُه أَيضًا بِخُروجِه بِفِعْلِه كَ: الجُشاءِ ، ودَمِ الرُّعافِ، والدَّمِ الخارجِ مِنَ الجُرْحِ ، والبَوْلِ ، والغائِطِ .

وقد ثَبَتَ أَنَّهُ لو ذَرَعَهُ القَيْءُ لمْ يَفْسُدُ صَوْمُه ، كذلك إذا اسْتَقاءَ عامِدًا ، وهذا يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُرُوجُ المَنِيِّ ، ودَمِ الحِجامَةِ ، وأَيْضًا لو تَجَشَّأَ عامِدًا لمْ يَفْسُدُ صَوْمُه ، وإنْ كانَ لَا يَخُلُو منْ أَنْ يَخُرُجَ مَعَهُ أَجْزَاءٌ نَجِسَةٌ ، والمَعْنَى فيهِ: أَنَّهُ يَسِيرٌ ، كذلك ها هُنا .

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ لَا يَخْتَلِفُ حُكُمُ قَلِيلِهِ وكَثِيرِه، كالأَكْلِ.

والجَوابُ: أنَّ هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُه بِمَا يَخْرُجُ مِعَ الجُشَاءِ، وهُوَ: أنَّا قَدْ بَيْنَا أَنَّ القِبَاسَ فِي الكَثِيرِ أَن لَا يُفْسِدَ الصَّوْمَ، وإِنَّمَا تَرَكْنَا القِيَاسَ فِيهِ للْأَثَرِ، ومَا عَدَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مُوجَبِ القِبَاسِ.

وجوابٌ آخَرُ، وهُو: أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ أَن يُسَوَّىٰ بَيْنَ القَلِيلِ والكَثِيرِ فِي الأَكْلِ والشُّرْبِ ويُفَرَّقَ بَيْنَهُما فِي القَيْءِ، كَما سُوِّيَ فِي الصَّلاةِ بَيْنَ القَلِيلِ والكَثِيرِ فِي الحَدَثِ والكَلامِ، [١/١٥٤] وفَرَّقَ بَيْنَهُما فِي العَمَل.

<sup>-- «</sup>حسن»، وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٤ /رقم: ٩٢٣): ١ صحيح».

إ ١٤١ | مَسْأَلَةٌ: إذَا قَطَّرَ فِي إِخْلِيلِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَةِ أَحمدَ بنِ الحُسَيْنِ» فِي الرَّجُلِ يَصُبُّ فِي إِخْلِيلِهِ الدُّهْنَ بالدَّواءِ فِي شَهْرِ رَمَضانَ: «أَرْجُو أَن لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَىٰ البَطْنِ، والأَشْيافُ (٢) فِي المَقْعَدَةِ يَصِلُ إِلَى البَطْنِ، وهَذا خِلافُ ذلكَ».

وبهَذَا قالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، ومالكٌ ، وداودُ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُو يُوسُّفَ: «عَلَيْهِ القَضَاءُ».

دلِيلُنا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ المَثَانَةِ مَجْرًى إِلَىٰ الجَوْفِ، ومَا يَخْصُل فِيهَا مِنَ البَوْلِ فإِنَّمَا يَخْصُلُ بِالرَّشْحِ، كَالْعَرَقِ يَخْرُجُ مِنَ البَدَنِ، فإذَا لَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَىٰ الجَوْفِ لَمْ يُغْطِرْ، كَمَا أَنَّ مِنْ أَخَذَ فِي فَمِه مَاءً لَمْ يُفْطِرْهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الجَوْفِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَلُو اَسْتَعَطَّ وَوَصَلَ الدُّهْنُ إِلَىٰ دِمَاغِه فَطَّرَهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَىٰ الجَوْفِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحَمدُ فِي «رِوايَةِ أَبِي [الصَّقْرِ] (٣)»: «إذا اسْتَعَطَّ، أو وَضَعَ عَلَىٰ أَسْنَانِه ذَوَاءً، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ».

قِيلَ لَهُ: ومنَ الدِّماغِ مَجْرًى إلَىٰ الجَوْفِ، فلا بُدَّ منْ أَنْ يَنْزِلَ إلَىٰ الحَلْقِ،
 ويَصِلَ إلَىٰ الجَوْفِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ نَفْسَ المَثانَةِ جَوْفٌ، فما يَحْصُلُ فِيهَا يُفْطِرُه، كَما أنَّ مَا يَحْصُلُ فِي الدِّماغِ يُفْطِرُه، ورُبَّما قَالُوا: مَنْفَذُ خُروجِ الخارِجِ منهُ يُفْطِرُ، فوُصُولُ

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٥٣٣).

 <sup>(</sup>٢) هو: نوع من الدراء مسكن للأوجاع ، انظر: «الحاوي في لطب» لأبي بكر الرازي (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٣) كذا في «شرح العمدة» لأبن تيمية (٣/٠/٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «السقر».

الواصِلِ إِلَيْهِ يُفْطِرُ

والجَوابُ عنه: مَا مَضَى .

#### 23 10

ا ١٤٢ مَشَالَةً: فِي الجائِفَةِ<sup>(١)</sup> والأَمَّةِ<sup>(٢)</sup> إِذَا [داوَاهَا]<sup>(٣)</sup> الصَّائِمُ بدَواءِ رَطْب، فعَلَيْهِ القَضَاءُ<sup>(٤)</sup>،

وقد قَالَ أحمدُ فِي «رِوايَةِ أَبِي الصَّقْرِ» فِي الكُحْلِ: ﴿إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وإلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».

وقَالَ أَيضًا فِي «رِوايَةِ حَنْبَلِ» فِي الكُحْلِ للصَّاثِمِ: «إِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ يَدْخُلُ حَلْقَهُ فلا ، ولَا يَكْتَحِلُ نَهارًا ، رُبَّما وَصَلَ إِلَىٰ حَلْقِه ، والطَّيبُ كذلكَ ، والذَّرُورُ(٥) يَدْخُلُ إِلَىٰ حَلْقِه ، فإنْ خَشِيَ عَلَىٰ عَنْنِه أَفْطَرَ وعالَجَها».

فَقَدْ نَصَّ أَحمدُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الكُّحْلِ الَّذِي يَصِلُ ، وأَوْجَبَ القَضَاءَ إِذَا عَلِمَ بِوُصُولِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُّ مَنْفَذًا مُعْتَادًا.

ويهَذَا قالَ: أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ.

وقَالَ مالكٌ ، وأَبُو يُوسُفُ ، ومحمدٌ ، وداودُ: ﴿ لا قَضاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الفتح في «المطلع» (صـ ٤٤٨): «الجائفةُ: الطُّعنةُ التي تَبلُّغُ الجوفَ».

 <sup>(</sup>٢) قال النسفي في (طَلِبَة الطلبة) (صد ١٠٤): «الأمَّةُ: شَجَّةٌ تَبلُغُ أَمَّ الرَّأْسِ، وهي الجِلْدةُ التي تَجمعُ الدِّماغَ».

<sup>(</sup>٣) كذا في الرحوس المسائل) ، وهو الصواب، وفي (الأصل): الداوها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٣٤).

<sup>(</sup>ه) قال الخليل في «العين» (١٧٥/٨ مادة: ذرر): «الذَّرُورُ: اسمُّ النواءِ اليابسِ للعينِ».

دلِيلُنا: أَنَّ كُلَّ مَا وَصَلَ إِلَىٰ جَوْفِه، وهُوَ مَمَا يُسْتَطَاعُ الاَسْتِناعُ فِيهِ مِعَ الذَّكْرِ للصَّوْمِ، فإنَّهُ يُفْطِرُه، دَلِيلُهُ: مَا وَصَلَ بالاَسْتِنْشَاقِ، وقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ المُبالَغَةِ فِيهِ لأَجْلِ الصَّوْمِ لهذَا المَعْنَىٰ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الغُبارُ والدُّخَانُ والذُّبَابُ، وما يَبْفَى بَيْنَ أَسْنانِه مما يُمْكِنُ لَفْظُهُ؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُه التَّحَرُّزُ منهُ فِي العادَةِ، فيَسْقُطُ حُكْمُهُ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ اليابِسُ، فإنَّهُ [١٥٠/ب] لَا يَصِلُ إِلَىٰ جَوْفِه فِي العادَةِ، فإنْ وَصَلَ إِلَيْهِ فهُو والرَّطْبُ سَواءٌ.

ولأَنَّهُ لو اعْتُبِرَ فِي وُقُوعِ الإِفْطارِ وُصولُ الشَّيْءِ إِلَىٰ جَوْفِه فِي المَجْرَىٰ المُعْتَادِ، لوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ كَوْنُ الشَّيْءِ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ مُعْتَادًا.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَ فِي الرَّضاعِ المَجْرَىٰ المُعْتادُ، وهُوَ: أَنَّهُ لو حَقَنَ باللَّبَنِ لمْ يَخْرُمْ عَلَى «روايَةِ إسْماعِيلَ بنِ سعيد» ؛ اعْتُبِرَ كَوْنُ مَا يَصِلُ إِلَىٰ جَوْفِ الصَّبِيُّ مُعْتادًا، وهُوَ: اللَّبَنُ، فلمَّا اتَّفَقُوا علَىٰ أَنَّ وقُوعَ الإِفْطارِ بالحَصَىٰ ونَحْوِ ذلكَ مما لَيْسَ مُعْتادًا كُلُّه، كذلكَ يَجِبُ أَن لَا يُعْتَبَرَ كَوْنُ المَجْرَىٰ اللَّذِي يَصِلُ مِنْهُ إِلَىٰ الجَوْفِ مُعْتادًا.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه وَصَلَ إلَىٰ جَوْفِه منْ غَيْرِ المَخارِقِ المُعْنادَةِ ، فَوَجَبَ أَن لَا يُفْطِرَ ، كَما لو طُعِنَ برُمْحٍ ·

والجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا وَصَلَ الرُّمْحُ فإنَّهُ يُفْطِرُه،

واحتَجَّ: بِأَنَّهُ لَيْسَ المَقْصِدُ مِنهُ إِيصِالَ الدَّواءِ إِلَىٰ الجَوْفِ، وإِنَّمَا المَقْصِدُ منهُ معنَّى آخَرُ، وهُوَ: التَّداوِي، فوَجَبَ أَنْ لَا يُفْطِرَه، كَمَا لَوْ كَانَ الدَّواءُ يابِسًا، وكما لوْ تَمَضْمَضَ فَبَقِيَ فِي فَمِه أَجْزَاءٌ منَ الماءِ ، فَوَصَلَ إِلَىٰ جَوْفِه ، أَنَّهُ لَا يُفْطِرُه.

والجَوابُ عنِ الدَّواءِ اليابِسِ: مَا مَضَى وأَمَّا مَا يَبْقَى فِي فَمِه منْ أَجْزَاءِ الماءِ بَعْدَ المَضْمَضَةِ: فإنَّهُ لَا يُمْكِنُه التَّحَرُّزُ منهُ فِي العادَةِ ، فهُو كالذَّبَابِ والغُبَارِ ، ونحوِ ذلك .

## 24

ا ١٤٣ | مَسْأَلَةً: فإِنِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَىٰ حَلْقِه، [إمَّا لرُّطُوبَتِه](١) كَالأُشْنانِ، أو لِحَدَّتِه كالذَّرُورِ المُطَيَّبِ، فَطَّرَه (٢).

وقد حَكَيْنَا كَلَامَ أحمدَ فِي ذلكَ.

وبه قالَ: سُليمانُ التَّيْمِيُّ، ومَنْصورُ بنُ المُعْتَمِرِ، وابنُ أَبِي لَيْلَى، وابنُ شُبُرُمَةً، ومالكُ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿ لَا يُفْطِرُهُ ۗ .

دليلُنا: مَا رَوَىٰ البُخارِيُّ بإِسْنادِه: عنْ عبدِالرحمنِ بنِ النَّعْمانِ الأَنْصارِيُّ، فَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عنْ جَدِّه، وكَانَ جَدِّي قَدْ أَتَىٰ بهِ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وقَالَ لَهُ: ﴿لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ، وَاكْتَحِلْ لِيْلًا، [الإِثْمِدُ]( ") يَجْلُو البَصَرَ، ويُنْبِثُ الشَّعْرَ ( ) ( ) .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): دأما الرطوبية ١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «رجوس المسائل» للمؤلف (٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في «التاريخ الكبير»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «بالإثمد».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير» (٣٩٨/٧). قال أبو داود في السننه» (٣٣٧٧): اقال لي يحيئ بن معين: هو حديث منكر».

ورَوَىٰ ابنُ شاهِينٍ فِي الْغَرائِبِ السُّنَنِ البَّسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَنَّهُ أَمَرٌ بِالإِثْمِدِ المُرَوَّحِ ( ) عِنْدَ النَّوْمِ ، وقَالَ: لِيتَّقِيَهُ الصَّائِمُ ( ) .

المُرَوَّحُ: هُوَ الَّذِي فيهِ طِيبٌ، فنَهاهُ عن الإكْتِحالِ فِي حَالِ الصَّوْمِ، والنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ والْفَسادِ، ويَذُلُّ عَلَيْهِ أيضًا مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَها.

ولأنَّ الواصِلَ مِنْهَا يُثْبِتُ حُكَّمَ الرَّضاعِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا تَقَدَّمَ أَيضًا.

وقَدْ أَجَبْنَا عنهُ.

واحتَجَّ: «بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَّ وهُوَ صائِمٌ»(٣).

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ أَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يَصِلُ.

واحنَجَّ: بأنَّ الوَاصِلَ إنَّمَا يُفْطِرُ بالوَاصِلِ منَ المَنافِذِ، فأَمَّا مَا يَصِلُ منَ المَسامِّ [١/١٥] فلا يُفْطِرُ، كَما لو صَبَّ الماءَ علَىٰ رَأْسِه، فوَجَدَ بَرْدَهُ فِي حَلْقِه.

والجَوابُ عنهُ: مَا تَقَدَّمَ، وهُوَ: أَنَّهُ لوِ اعْتُبِرَ الْمَنْفَذُ الْمُعْتَادُ لاعْتُبِرَ واصِلًا

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/٥/٢ مادة: روح): «أي: المُطيَبِ بالمسكِ، كَانَه جُعِلَ له رائِحَةً
 تَفُوحُ بعد أن لم تَكُنْ له رائِحَةً

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/رقم: ١٦٣١٩) وأبو داود (٢٣٧٧) \_ واللفظ له \_ والطبري في «تهذيب الآثار»
 (١/رقم: ٧٤٩/أبن عباس) وابن قانع في قمعجم الصحابة» (٢٠١، ٩٤/٣) والطبراني (٢٠١/رقم: ٨٠٢) من حديث مَعْبَد بن هَوْذُة. قال أبو داود: «قال لي يحيئ بن معين: هو حديث منكر».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) وأبو يعلئ (٤/رقم: ٤٨٠٥) والطبراني في «المعجم الصغير»
 (١/رقم: ٤٠١) وابن عدي (٥/رقم: ٨٦٣٠) والبيهقي (٩/رقم: ٨٣٤٠) من حديث عائشة.
 قال الألباني في قسلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٣/رقم: ١١٠٨): «ضعيف».

@ @ . @ @ .

مُعْتَادًا، فأمَّا مَا يَجِدُه من بُرودَةِ الماءِ، ومنْ طَعْمِ الدُّهْنِ فِي رَأْسِه، فإنَّما يَجِدُ أَعْرِاضَهُ لَا أَجْسَامَهُ، والكُحْلُ يَحْصُلُ جِسْمُه فِي المَنافِذِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الدَّمْعُ، لأَنَّ الدَّمْعَ مَجِلُّهُ الدِّماعُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَفِي الجَسَدِ أَيضًا مَنَافِذُ يَخْرُجُ مِنْهَا الْعَرَقُ.

﴿ قِبلَ: العَرَقُ يَتَوَلَّدُ مَنْ ظَاهِرِ الجَسَدِ لَا مَنْ بَاطِيهِ ﴿ فَيْلَ: العَرَقُ يَتُولُنَّهُ مِنْ الطّ

| ١٤٤ | مَسْأَلَةٌ: فإنِ اسْتَعَطَّ بدُّهْنِ أو غَيْرِه ، ووَصَلَ إلَى دِماغِه أَفْطَرَ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَةِ أَبِي الصَّقْرِ»: «إذَا اسْتَعَط، أو وَضَعَ علَىٰ أَسْنانِه دَواءً، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فعَلَيْهِ القَضَاءُ».

وبه قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ.

وقَالَ مالكٌ: ﴿إِن لَمْ يَنْزِلْ إِلَىٰ حَلْقِه لَمْ يُفْطِرْهُ ﴾ -

وقَالَ داودُ: «لا يُفْطِرُه بحالٍ». وكذلكَ الحُقْنَةُ عِنْدَه ، وكذلكَ جَمِيعُ مَا يَصِلُ من غَيْرِ الفَمِ.

دلِيلُنا: أنَّ الأَصْلَ ثَبُوتُ الصَّوْمِ فِي ذِمَّتِه، فلاَ يَنْتَقِلُ عنْ ذلكَ الأَصْلِ إِلَّا بدَلِيلٍ.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: نُقَابِلُ هَذَا بِمِثْلِهِ ، فَنَقُولُ: الأَصْلُ صِحَّةُ الصَّوْمِ ، فمنِ ادَّعَىٰ فَسَادَة بِهَذَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٣٦٥).

قِيلَ لهُ: مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَىٰ ؛ لأَنَّ فيهِ احْتِياطًا.

ولأنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصِّيَامِ ، والصِّيَامُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: الإِمْسَاكُ عَنْ جَمِيعِ الأَشْيَاءِ ، وهَذَا غَيْرُ مُمْسِكٍ ، ويُخَصَّ مالكٌ بأنَّ منَ الدِّمَاغِ مَجْرًى إلَىٰ الجَوْفِ ، ولا بُدَّ منْ أنْ يَنْزِلَ إلَىٰ الْحَلْقِ ويَصِلَ إلَىٰ الجَوْفِ ، فَيَجِبُ أَن يُفْطِرَهُ.

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بانَّه لمْ يَصِلْ إلَىٰ الحَلْقِ فلَمْ يُفْطِرْهُ، كَما لو لمْ يَصِلْ إلَىٰ الدَّماغِ.

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَا أَنَّ هُناكَ مجرًى لَا بُدَّ منْ أَنْ يَجْرِيَ إِلَىٰ الحَلْقِ ويَصِلَ إِلَىٰ الحَلْقِ ويَصِلَ إِلَىٰ الجَوْفِ.

#### 200

ا ١٤٠ | مَسْأَلَةً؛ إذَا وَطِئَ امْرَأَتُهُ فِي رَمَضَانَ، أو فِي حَالِ الإِخْرامِ، وهِيَ مُطاوِعَةٌ، لَزِمَنْها الكَفَّارَةُ كَما يَلْزَمُ الرَّجُلَ، ولَا يَتَحَمَّلُها عِنْهَا فِي أَصَحِّ الرُّوايَاتِ<sup>(۱)</sup>.

نَصَّ علَىٰ ذلكَ فِي المُحْرِمَةِ إِذَا وَطِنَها بَلْزَمُها الهَدْيُ فِي رِوايَةِ: إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ، [ويَعْقُوبَ](٢) بنِ بُخْتانَ ، وأبي طالِبٍ ، وغيرِ ذلكَ ، وحُكْمُ الصَّوْمِ حُكْمُ الإِحْرامِ.

وقدْ أَطْلَقَ أَيضًا فِي «رِوايَةِ إبراهيمَ»، فَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَكُرِهُ امْرَأَتَهُ علَىٰ الجِماع: «لَيْسَ عَلَيْها كَفَّارَةٌ وعَلَيْهِ، وإذًا طَاوَعَتْهُ فعَلَيْها وعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ». وهَذا سُؤالٌ

<sup>(</sup>١) انظر: قرموس المسائل؛ للمؤلف (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) من الشرح العمدة؛ لابن تيمية (٢٤٨/٣) فقط.

مُطْلَقٌ يَعُمُّ الحَجَّ والصَّوْمَ.

ونقَلَ أَبُو دَاوِدَ، وأَبُو الحَارِثِ، ومُهَنَّا، والمَرَّوذِيُّ: «لَا كُفَّارَةَ عَلَىٰ المَرْأَةِ فِي الوَطْءِ فِي رَمَضَانَ»

ورَوَىٰ أَبُو طَالَبٍ عِنهُ: «لَيْسَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ كَفَّارَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ عَلَىٰ الرَّجُلِ ، إِلَّا الْ يَكُونَا مُحْرِمَيْنِ فَيَكُونُ [٥٥١/ب] عَلَيْهِما كَفَّارَةٌ ، كذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup> ، ولمْ أَنْ يَكُونَا مُحْرِمَيْنِ فَيَكُونُ [٥٥/ب] عَلَيْهِما كَفَّارَةٌ ، كذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup> ، ولمُ أَسْمَعْ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ هَدْيٌ إِلَّا فِي الْحَجِّ ٥ فظاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَجِّ والصَّوْمِ ، فَظاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَجِّ والصَّوْمِ ، فَأَسْقَطَ الْكَفَّارَةَ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ ، وأَوْجَبَها فِي الْحَجِّ .

ورَوَىٰ ابنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ مُهِلَّا بالحَجِّ : «يَحُجَّانِ مَنْ قابِلٍ ويَتَفَرَّقانِ ، وأَرْجُو أَن يُجْزِئَهُما هَدْيٌّ واحِدٌ» . وظاهِرُ هَذا: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْها.

فْتَخَرَّجَ مَنْ هَذَا ثُلاثُ رِوايَاتٍ:

﴿ أَحَدُهُا: عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ والحَجِّ جَمِيعًا ، وهُوَ اخْتِيارُ أَبِي بكرٍ ،
 ذَكَرَهُ فِي «كِتَابِ الْكَفَّاراتِ» .

وهُو قُولُ: أَبِي حَنِيفَةً ، ومالكِ ، وداودً .

والثّانِيةُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْها فِي الصَّوْمِ والحَجِّ جَمِيعًا، وهُوَ الصَّحِبحُ منْ
 قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

والثَّالِثةُ: لَا يَجِبُ عَلَيْها كَفَّارَةُ الوَطْءِ فِي رَمَضَانَ ويَجِبُ عَلَيْها كَفَّارَةُ الوَطْءِ فِي رَمَضَانَ ويَجِبُ عَلَيْها كَفَّارَةُ الوَطْءِ فِي الحَجِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/رقم: ١٣٢٥٦، ١٣٢٥٧) والبيهقي (١٠/رقم: ٩٨٦٨).

وَجْهُ الرِوايَةِ الأُوَّلَةِ: أَنَّ الكَفَّارَةَ واجِبَةٌ عَلَيْها أَنَّها هَتَكَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ بجِماعٍ فأَشْبَهَتِ الرَّجُّلَ ·

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي السَّفَرِ، ثُمَّ أَفْطَرَتْ بَجِمَاعٍ؛ لأَنَّهُ يَسْتَوِي فيهِ الأَصْلُ والفَرْءُ، مِعَ أَنِّي قَدْ بَيَّنْتُ اخْتِلافَ المَذْهَبِ فيهِ.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَنَعَتْ صِحَّةَ صَوْمِ يَوْمٍ منْ رَمَضَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْها صِيَامُه بِجِماعٍ، [أَشْبَهَتِ](١) الرَّجُلَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَرْأَةُ لَمْ تَهْتِكْ حُرْمَةَ رَمَضَانَ بِجِماعٍ ؛ لأَنَّ الجِماعَ يُوجَدُ منَ الرَّجُلِ دُونَ المَرْأَةِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: الجِماعُ عِبارَةٌ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ العُضْوَيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ، وَذَلَكَ يَحْصُلُ تَارَةً بَفِعْلِ الرَّرُاقِ، فإنْ حَصَلَ بَفِعْلِ المَرْأَةِ، فإنْ حَصَلَ بَفِعْلِ الرَّجُلِ وَخْدَهُ كَانَ جِماعًا، وإن حَصَلَ بَفِعْلِهِما كَانَ فِعْلُ كُلِّ واحِدِ مِنْهُما جِماعًا، كَمَا لُو قَتَلَ الرَّجُلُ وَاحِدِ مِنْهُما جِماعًا، كَمَا لُو قَتَلَ الرَّجُلُ وَاحِدِ مِنْهُما قَتْلًا، ولَوْ قَتَلاهُ كَانَ فِعْلُ كُلِّ واحِدِ مِنْهُما قَتْلًا.

ولأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي السَّبَبِ المُوجِبِ للكَفَّارَةِ ، فَوَجَبَ أَن يَشْتَرِكَا فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، فَوَجَبَ أَن يَشْتَرِكَا فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، وَأَنْ لَا يَتَحَمَّلَ الرَّجُلُ [عَنْهَا](٢) ، كَمَا لُوْ قَتَلا رَجُلًا ، أو حَلَفَ لَا يَطُونُهَا ، وحَلَفَ هُ عَلَىٰ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةً ثانِيَةً ، يَطُونُهَا ، أَنَّ عَلَىٰ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةً ثانِيَةً ، ولَا يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُما اشْتَرَكَا فِي السَّبَبِ؛ لأَنَّ السَّبَبَ هُو الجِماعُ،

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أشبه».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): لاعتهماً،

ولمْ يَخْصُلُ مِنَ المَرْأَةِ ، وإِنَّمَا حَصَلَ مِنَ الرَّجُلِ.

﴿ قِيلَ: قَدْ أَجَبْنَا عَنْ هَذَا، عَلَىٰ أَنَّ هَذَا يُوجِبُ إِذَا زَنَىٰ بِهَا مُطارِعَةٌ لَا يَوجِبُ إِذَا زَنَىٰ بِهَا مُطارِعَةٌ لَا يَجِبُ عَلَيْها الحَدُّ؛ لأَنَّ الجِماعَ حَصَلَ منهُ فَقَطْ.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: الحَدُّ يَجِبُ عَلَيْها لكَوْنِها زَانِيَةً ، وهِيَ تَصِيرُ زانِيَةً بالتَّمْكِينِ مِنَ الجِماعِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فِعْلُ الجِماعِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا تَحْصُلُ زَانِيَةً بُوجُودِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعُضْوَيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ فِي غَيْرِ مِلْكِ، كَمَا يَحْصُلُ الرَّجُلُ زَانِيًّا؛ لُوجُودِ هَذَا الْمَعْنَى، وأَمَّا التَّمْكِينُ مِنْ الْجِمَاعِ فَلَا تَصِيرُ بِهِ زَانِيَةً، كَمَا لَا يَصِيرُ [١/١٥١] الرَّجُلُ بالتَّمْكِينِ منهُ زَانِيًّا،
 زانيًا،

ولأَنَّ الكَفَّارَةَ تَجْرِي مَجْرًى الحَدِّ، قَالَ ﷺ: «الحُدودُ كَفَّاراتُ لأَهْلِها»(١). ولاَ خِلافَ آنَّهُ لو زَنَا بِهَا مُطاوِعَةً وَجَبَ عَلَيْها الْحَدُّ، كَما يَجِبُ عَلَيْهِ.

فإنْ قِيلَ: الحَدُّ حَتَّى علَىٰ البَدَنِ، فهُو كالغُسْلِ وقَضاءِ الصَّوْمِ، والكَفَّارَةُ
 حَقَّ فِي مالٍ.

قِيلَ لهُ: هَذا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُما، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُما لوِ اشْتَرَكا فِي قَتْلِ
 رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِما الكَفَّارَةُ كَما يَجِبُ حَدُّ الزِّنَا، وإنْ كانَتْ كَفَّارَةُ القَتْلِ حَفًّا فِي
 المالِ، والحَدُّ حَفَّا فِي البَدَنِ، فكذلكَ إذَا حَلَفَ لَا يَطُوَّها، وحَلَفَتْ مِثْلَه، فوَطِئَها
 وَجَبَتْ عَلَيْها الكَفَّارَةُ، كَما يَجِبُ عَلَيْها الحَدُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/رقم: ١٨) ومسلم (٤/رقم: ١٧٥٥) من حديث عبادة بن الصامت-

وكذلكَ بَجِبُ عَلَيْها ثَمَنُ الماءِ للاغْتِسالِ ، وإنْ كانَ ذلكَ حَقًّا فِي مالِ ، كَما يَجِبُ الحَدُّ الَّذِي هُوَ حَقًّا غِي مالِ ، كَما يَجِبُ الحَدُّ الَّذِي هُوَ حَقًّ علَىٰ البَدَنِ .

ومِنْهُم من يَمْنَع هذَا، ويقُولُ: ثَمَنُ الماءِ فِي مالِ الزَّوْجِ بِمَنْزِلَةِ نَفَقَةِ قَضاءِ الحَجِّ إذَا وَطِنَها الزَّوْجُ فأَفْسَدَ حَجَّهَا، فالظَّاهِرُ من مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّها فِي مالِه، كذلكَ ثَمَنُ الماءِ،

واحْتَجَ المُخالِفُ: بِمَا رَوَى حُمَيْدُ بِنُ عبدِالرحمنِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: وَأَمْلُ وَأَمْلُ وَهُلَ كُتُ، قالَ: مَا شَأْنُك؟ قالَ: وَقَعْتُ علَى وَأَمْلُ وَهُلَ كُتُ، قالَ: مَا شَأْنُك؟ قالَ: وَقَعْتُ علَى الْمَرْأَتِي فِي رَمَضَانَ، قالَ: فَهَلْ تَجْدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قالَ: لا ، قالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قالَ: لا ، قالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قالَ: لا ، قالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قالَ: لا ، قالَ: اخْدُ فَلَ اللهِ عَلَيْ بَعْرَقِ فِيهِ تَمْوُ، قلَ: خُذْهُ فَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَى لا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنِي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَى بَدَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ورَوَىٰ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبدِالرحَمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ . . . »، فذكرَ الحَدِيثَ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «فَأْتِيَ بَعْرَقِ فَيهِ تَمْرُ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وقَلَ فيهِ: كُلْهُ أَنْتَ وأَهْلُ بَيْتِكَ، وصُمْ يَوْمًا، واسْتَغْفِرِ اللهَ »(٢).

فَوَجْهُ الدِّلالَةِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ وِبِالْمَرْأَةِ ، فَبَيَّنَ حُكْمَهُ ، وهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٦) وهسلم (٣/رقم: ١١٢٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۳۹۳) والدارقطني (۳/رقم: ۲۶۲) والبيهةي في «الخلافيات» (٦/رقم: ١٥٨).
 (۲) قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/رقم: ١٥٨): «صحيح».

أَنَّ فِيهِ عِثْنَ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَىٰ الرَّجُلِ، وَلَمْ يُوجِبُ عَلَيْهَا شَيْنًا، فَلَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ هُوَ المَخْصُوصُ بِالكَفَّارَةِ.

والمجَوابُ: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَيَّنَ حُكُمَ الرَّجُلِ، وبَيانُهُ لَحُكْمِه بَيانُهُ لَحُكْمِهَ، إذْ هِيَ المَجَوابُ: أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَيَانَهُ لَحُكْمِه فِي إِيجَابِه الْقَضَاءَ بَيَانٌ لَحُكْمِه وحُكْمٍ هِيَ أَمْشَارِكَةٌ فِي الفِعْلِ، كَمَا أنَّ بَيَانَهُ لَحُكْمِه فِي إِيجَابِه الْقَضَاءَ بَيَانٌ لَحُكْمِه وحُكْمٍ كُلُّ مِن كَانَ فِي مِثْلِ حَالِهِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ: [١٥٦/ب] ﴿ أَنَّ رَجَلًا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (١) علَىٰ هذًا ، وإنَّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَتِه ، فَافْتَدَيْتُه بِمِنَةِ شَاةٍ ، فَقَالَ: أَمَّا الْمِنَةُ شَاةٍ فَرَدًّ عَلَيْكَ ، وأَمَّا ابْنُكَ هَذَا فَعَلَيْه جَلْدُ مِنَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ ، واغْدُ يا أُنَيْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هذَا ، فإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (٢).

فَلَمْ يَكُنْ بَيَانُهُ لَحُكُمِ الرَّجُلِ بَيَانًا لَحُكُمِ الْمَرْأَةِ، وإِنْ كَانَتْ هِيَ مُسَارِكَةً فِي الفِغْلِ، بل بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَةًا، كَمَا بَيَّنَ حُكْمَهُ، فَلَوْ كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي الفِغْلِ، بل بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ، ولمْ يَقْتَصِرْ عَلَى بَيَانِ حُكْمِ الرَّجُلِ.

﴿ فِيلَ لَهُ: لأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ فِيمَا ذَكَرْتَ كَانَ مُخَالِفًا لَحُكُمِ المَرْأَةِ ؛ لأَنَّ [حَدَّهُ] (٣) الجَلْدُ، وحَدَّ المَرْأَةِ الرَّجْمُ، فلَمْ يَكُنْ بَيانُ حُكْمِه مُنْتَظِمًا لَبَيانِ حُكْمِها، فكذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّ حُكْمَهُما واحِدُّ، كَما أنَّ حُكْمَهُ وحُكْمَ غَيْرِه ممن هُوَ فِي مِثْلِ حَالِه واحِدٌ.

<sup>(</sup>١) قال الخليل في قالعين» (٣٣٩/١ مادة: ع س ف): قالمَسِيفُ: الأَجِيرُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ٢٦٩٥) ومسلم (٤/رقم: ١٧٤٣، ١٧٤٢) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ١١-٥٠٠

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ بَيَّنَ حُكْمَها فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ وَهُوَ إِنَّمَا سُثِلَ عَنْ حُكْمِ الرَّجُلِ ؟

قِيلَ: إِنَّمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِي بَيانِ خُكْمِها فِي المَوْضِعَيْنِ، واخَتْارَ بَيانَ أَحَدِهِما، ولمْ يَخْتَرْ فِي الآخَرِ.

وجوابٌ آخَرُ، وهُو: أَنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فلهَذا لمْ يُرجِبْ عَلَيْها النَّبِيُّ ﷺ الكَفَّارَةَ.

يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ أَنَّهُ قالَ: «هَلَكْتُ وأَهْلَكْتُ»، ولَوْ كانَتْ مُطاوِعَةً لَمَا كانَ مُهْلِكًا لها، وكانَتْ هِيَ مُهْلِكَةً نَفْسَها.

فإنْ قِيلَ: إذا دَعاهَا إلَى الجِماعِ صارَ سَبَبًا فِي وُقُوعِها فيهِ، كانَ مُهْلِكًا لها.

﴿ قِيلَ: لَا خِلافَ أَنَّهَا لَا تَهْلِكُ بِالدُّعاءِ إِلَىٰ الجِماعِ حَتَّىٰ تَخْتَارَهُ وَتُطَاوِعَهُ.

فإن قِيلَ: ولَوْ كانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ تَكُنْ مُهْلِكَةً ؛ لأَنَّ الإِكْراهَ يُزِيلُ عنْهَا المَأْتُمَ.

﴿ قِيلَ: إِلَّا أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُها ، ويَجِبُ عَلَيْها القَضَاءُ ، ويَلْزَمُها الاغْتِسالُ .

واحتَجَّ: بأنَّه حَقَّ فِي مالِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُه بوَطْءٍ مَخْصُوصٍ، فوجَبَ أن يَلْزَمَ الواطِئَ دُونَ المَوْطُوءَةِ ؛ قِيهاسًا علَىٰ المَهْرِ فِي النُّكاحِ الفاسِدِ.

والجَوابُ: أنَّ الكَفَّارَةَ تَتَعَلَّقُ بالوَطْءِ والصَّوْمِ؛ لأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنُ صائِمًا لمْ يَجِبِ المَهْرُ، فكذلكَ المَهْرُ يَتَعَلَّقُ بالوَطْءِ والعَقْدِ؛ لأَنَّهُ لَوْلَا تَقَدَّمُ العَقْدِ لَمَا وَجَبَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نَعْنِي بِقَوْلِنا: تَعَلَّقَ وُجُوبُه بِالوَطْءِ، أَنَّهُ وَجَبَ بِوُجُودِه، وقَبْلَ وُجُودِه لَمْ يَكُنْ واجِبًا.

قِبلَ لهُ: هَذا يُنْتَقَضُ بمنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ زَوْجَتَه، وحَلَفَتْ هِيَ لَا يَطَوُها الزَّوْجُ، فَوَطِئَها، أَنَّ عَلَىٰ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةً.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نَحْتَرِزُ عَنْ هَذَا فَنَقُولُ: [١/١٥٧] إِنَّ الكَفَّارَةَ حَقَّ فِي مَالٍ يَخْتَصُّ وُجُوبُه بِالوَطْءِ، فَأَشْبَهَ المَهْرَ فِي النَّكَاحِ الفاسِدِ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؛ لأَنَّ وُجُوبَها لَا يَخْتَصُّ بالوَطْءِ، إِلَّا أَنَّهُما لوْ عَقَدَا اليَمِينَ علَىٰ مَا دُونَ الوَطْءِ منَ الاسْتِمْتاعِ لوَجَبَتِ الكَفَّارَةُ.

قِبلَ لهُ: وكَفَّارَةُ رَمَضَانَ لا يَخْتَصُّ وُجُوبُها بالوَطْءِ؛ لأَنَّهُما لوْ أَنْزَلا فِي رَمَضَانَ بمُباشَرَةٍ دُونَ الفَرْجِ وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ.

وعلَىٰ أنَّ المَعْنَىٰ فِي المَهْرِ: أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ مَنافِعِ البُضْع ، والمَنافِعُ تَحْصُلُ للزَّوْجِ ؛ فلهَذا كانَ البَدَلُ عَلَيْه ، ولَيْسَ كذلكُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ؛ لأَنَّها تَجِبُ علَىٰ وَجْهِ العُقُوبَةِ ، وقَدْ اشْتَرَكا فِي السَّبِ ، فيَشْتَرِكانِ أيضًا فِي العُقُوبَةِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الحَدِّ واليَمِينِ .

فإنْ قِيلَ: قدِ اسْتَبَاحَتْ مِنْهُ بَعَقْدِ النَّكَاحِ مِثْلَ مَا اسْتَبَاحَ هُوَ مِنْهَا ، وقَادِ اخْتَصَّ الزَّوْجُ بالْمَهْرِ ، كذلكَ ها هُنا .

قِيلَ لهُ: لأَنَّ مَنافِعَ الزَّوْجِ غَيْرُ مُقَوَّمَةٍ فِي الوَطْءِ، فلَمْ تَصْمَنْ قِيمَةَ مَا لَيْسَ
 بِمُقَوَّمٍ، ومَنافِعُها مُقَوَّمَةٌ ؛ فلذلكَ ضَمِنَها وإنِ اشْتَرَكا فِي [الاسْتِمتاع](١).

واحنَجَّ: بأنَّها مَوْطُوءَةٌ، فلا يَجِبُ عَلَيْها كَفَّارَةُ الوَطْءِ، دَلِيلُهُ: إذَا وَطِئَها فِي دُبُرِهَا،

والجَوابُ: أنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا.

واحتَجَّ: بأنَّ هذِه كَفَّارَةٌ فِيهَا صَوْمٌ لهُ بَدَلٌ، فوَجَبَ أن يَخْتَصَّ بوُجُوبِها الرَّجُلُ دُونَ المَرْأَةِ، دَلِيلُهُ: كَفَّارَةُ الظِّهارِ.

[والجَوابُ: أنَّ عَلَيْها كَفَّارَةَ الظِّهارِ](٢) علَى قَوْلِ أَصْحابِنا.

وفيهِ رِوايَةٌ أُخْرَىٰ ضَعِيفَةٌ: «لا كَفَّارَةً عَلَيْها»؛ لأَنَّهُ لمْ يُوجَدُ منْ جِهَتِهَا السَّبَبُ المُوجِبُ للكَفَّارَةِ، وها هُنا قدْ وُجِدَ، فهُو مِثْلُ القَتْلِ.

والدُّلالَةُ علَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الحَجِّ والصِّيَامِ: أَنَّهَا عِبادَةٌ تَجِبُ بإِفْسادِها كَفَّارَةٌ، فاسْتَوَىٰ الرَّجُلُ والمَرْأَةُ فِي الكَفَّارَةِ كالحَجِّ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الحَجُّ آكَدُ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ يَجِبُ المُضِيُّ فِي فاسِدِه، وتَجِبُ الكَفَّارَةُ بِسَعَائِدِ مَحْظُورَاتِهِ. الكَفَّارَةُ بِسَعَائِدِ مَحْظُورَاتِهِ.

قِيلَ: هَذا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي حَقِّ المَرْأَةِ ، كَما لَمْ يُوجِبْها فِي حَقِّ الرَّجُلِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «الاستماع»،

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضبها السياق. انظر: «التحريد» للقدوري (٣/رقم: ١٥٥١).

## والحُنَلُفَ أَصْحَابُنا:

ـ فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبِدِاللهِ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ لليَوْمِ التَّانِي».

وهُو قَولُ: مالكِ ، والشَّافِعِيِّ ، وداودَ .

\_وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ «التَّنْبِيهِ»: «وَلَوْ وَطِئَ فِي ثَلَاثِينَ يَوْمَا فَعَلَيْهُ كَفَّارَةً واحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ».

وهُو قَولُ: أبِي حَنِيفَةَ فِي ﴿رِوايَةِ الْأُصُولِ﴾.

ورَوَىٰ زُفَرُ عنهُ: ﴿عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، كَفَّرَ أُو لَمْ يُكَفِّرْ ﴾. [١٥٧].]

فالدِّلالَةُ علَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً ثانِيَةً كَفَّرَ أُو لَمْ يُكَفِّرْ: أَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمِ بَوْمٍ مَنْ رَمَضَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُه بجِماعٍ ، فلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، دَلِيلُهُ: اليَوْمُ الأَوَّلُ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الواطِئُ دُونَ الفَرَجِ إِذَا أَنْزَلَ؛ لأَنَّ المانِعَ هُناكَ الإِنْزَالُ لَا الوَطْءُ، وعلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُه هُناكَ كَفَّارَةٌ عِنْدَنَا.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ \_ عِنْدَنا \_ وظَنَّ أَنَّ الفَجْرَ [لَمْ يَطْلُعْ ، أَو وَطِئَ وظَنَّ أَنَّ الفَجْرَ](٢) قَدْ طَلَعَ والشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ ؛ لأَنَّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ ؛ لأَنَّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أنظر: ﴿رءوس المسائلِ للمؤلف (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) مكررة في (الأصل).

الكَفَّارَةَ علَىٰ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي المَذْهَبِ.

ولا بَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ المُسافِرُ فِي بَوْمٍ نَوَىٰ الصَّيَامَ فِيهِ، وَقُلْنَا: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صِيَامُه، وقَدْ قِبلَ: هَتَكَ خُرْمَةَ رَمَضَانَ بِجِماعٍ أَثِمَ بِهِ لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، أَشْبَةِ الصَّوْمَ الأَوَّلَ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا زَنَىٰ المُسافِرُ فِي يَوْمٍ نَوَىٰ صِيَامَه ؛ لأَنَّ الإِثْمَ مُناكَ لمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ حُرْمَةِ الصَّوْمِ ؛ فلهذا لمْ يَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ ، والأَوَّلَةُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ للإِثْمِ عِنْدَنا فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ؛ ولهذَا نُوجِبُها فِي: وَطْءِ النَّاسِي ، ومنْ وَطِئَ وظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ .

ولأنَّهُما يَوْمَانِ لوِ انْفَرَدَ كُنَّ واحِدٍ مِنْهُما بالفَسادِ تَعَلَّقَتْ بهِ الكَفَّارَةُ، فإذَا عَمَّهُما بالفَسادِ وَجَبَ أَن يَتَعَلَّقَ بكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةٌ، كاليَوْمَيْنِ من رَمَضَانَيْنِ،

ولأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ من رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ العِبادَةِ المُنْفَرِدَةِ ، بِدَلِيلِ: أَنَّ فَسادَ بَعْضِ الأَيَّامِ لَا يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ فَسادِ البَعْضِ ، وكُلُّ يَوْمٍ مِنْه يَفْتَقِرُ إِلَىٰ نِيَّةٍ مَحْدُودَةٍ ، ولَوْ كانَ عِبادَةً واحِدَةً لاقْتَصَرَ علَىٰ نِيَّةٍ واحِدَةٍ .

ولأنَّ الإنْسانَ قدْ يَكُونُ مُقِيمًا فِي بَعْضِ الشَّهْرِ، فَيَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، ومُسافِرًا فِي بَعْضِ والصَّوْمِ، والعِبادَةُ الوَاحِدَةُ لَا ومُسافِرًا فِي بَعْضِه، فَيَنْبُتُ لهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الفِطْرِ والصَّوْمِ، والعِبادَةُ الوَاحِدَةُ لَا يَنْبُتُ التَّخْيِيرُ فِي بَعْضِها، والانْحِتامُ فِي بَعْضٍ عِنْدَهُم.

ولهذَا قالوا فِي اليَوْمِ الوَاحِدِ: إذَا تَلَبَّسَ بِهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يُفْطِرْ، وإذَا كَانَ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهُ عِبَادَةً لَمْ يَتَعَلَّقْ حُكْمُ بَعْضِ الأَيَّامِ بَبَعْضٍ، كَالْحَجَّتَيْنِ والعُمْرَتَيْنِ. وَ فَإِنْ قِيلَ: فَسَادُ صَوْمٍ يَوْمٍ مَنَ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ مَوْمِ الشَّهْرِيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ مَوْمِ الشَّهْرِيْنِ جَمِيعًا، ومَعَ هَذَا فَالحُرْمَةُ وَاحِدَةً، وكذَلَكَ نِيَّتُهُ لِأَحَدِ الأَيَّامِ فِي الشَّهْرِيْنِ جَمِيعًا، ومَعَ هَذَا فَالحُرْمَةُ وَاحِدَةً.

الشَّهْرَيْنِ لَا تَكُونُ نِيَّةً لَجَمِيعِها، ومَعَ هَذَا فَالحُرْمَةُ وَاحِدَةً.

﴿ قِبِلَ لَهُ: لَا نَقُولُ فِي الكَفَّارَةِ: إِنَّ الحُوْمَةَ وَاحِدَةٌ ، بِلَ لِكُلُّ يَوْمٍ مُزْمَةً مُنْفَرِدَةٌ ، وإِنَّمَا وَجَبَ التَّنَائِعُ فِيهَا ، فإذَا بَطَلَ التَّنَائِعُ فَقِدَ شَرْطُ صِحَّتِها ، [١٥١٨] ولم مُنْفَرِدَةٌ ، وإِنَّمَا وَجَبَ التَّنَائِعُ فِيهَا ، فإذَا بَطَلَ التَّنَائِعُ فَقِدَ شَرْطُ فِي قَضَاءِ خَمْسٍ صَلَوَانٍ يَذُلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحُرْمَةَ واحِدَةٌ ، كَمَا أَنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطُ فِي قَضَاءِ خَمْسٍ صَلَوانٍ يَذُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ الحُرْمَةَ واحِدَةً .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِمَا رُوِيَ أَنَّ رجُلًا جاءً إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَفَالَ: «أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ: أَعْتِنْ رَقَبَةً (١) .

وقَوْلُه: «أَفْطَرْتُ»، يَخْتَمِلُ مَرَّةً، ويَخْتَمِلُ مِرَارًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ تَقُولُ: أَفْطَرْتُ مَرَّةً، فلَوْ كَانَ الحُكْمُ [مُخْتَلِفًا](٢) لوَجَبَ أَن يَسْتَكْشِفَ ويَقُولَ لهُ: كَمْ مَرُةً أَفْطَرْتَ؟ لأَنَّ السَّائِلَ كَانَ جَاهِلًا بِالحُكْمِ، فلكمَّا لَمْ يَسْتَكْشِفْ عُلِمَ أَنَّ الواجِبَ عِنْقُ رَقَبَةٍ، سَواءٌ أَفْطَرَ مَرَّةً أَو مِرارًا.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِمَ مَنْ حَالِهِ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ بِرَقَبَةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الجَوابُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِه بِالسُّوْالِ؛ لأَنَّ مَا هُنَا [فِطْرًا](٣) لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَكَ، وهُوَ: إذَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ، وإذَا كَاذَ يَظُنُ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٦) ومسلم (٣/رقم: ١٩٢٨) والبزار (١٤/رقم: ١٠٧٤، ٥٠٧٥)
 د واللفظ له من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «مختلف».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وني (الأصل): «نطر».

أنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ .

وإذَا كَانَ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ مَنْ حَالِهِ ذَلَكَ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَمْ يُمْكِنِ ادِّعَاءُ الْعُمُومِ فِي ذَلَكَ ؛ لأنَّهَا قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، وحِكَايَةٌ فِي فِعْلٍ.

واحتَجَّ: بأنَّ كَفَّارَةَ رَمَضَانَ تَجِبُ علَىٰ وَجْهِ العُقُوبَةِ، وتُسْفِطُها الشَّبْهَةُ، نَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ لاجْتِماعِ أَسْبابِهَا تَأْثِيرٌ فِي الاقْتِصارِ علَىٰ واحِدٍ، كالحُدودِ.

والجوابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّبْهَةَ تُشْقِطُها؛ لأَنَّ وَطْءَ النَّاسِي ومنْ ظَنَّ أَنَّ الضَّجْرَ لَمْ يَطْلُعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ عِنْدَنا وإنْ كانَ هُناكَ شُبْهَةٌ، وإذَا حُذِفَ هَذا الوَصْفُ انْتُقِضَ بكفَّارَةِ اليَمِينِ وكَفَّارَاتِ الحَجِّ، ويُنْتَقَضُ أيضًا بالقِصاصِ فِي الأَطْرافِ، فإنَّهُ لَا يَتَداخَلُ.

وعلَىٰ أَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِهِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، فإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مَنْهُ التَّكْفِيرُ عَنِ الْوَطْءِ الأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، ولَوْ كَفَّرَ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ.

ثُمَّ الحُدُودُ المُغَلَّبُ فِيهَا حَقُّ اللهِ تعالَىٰ ، فَجازَ أَن تَتَدَاخَلَ ، وَلَيْسَ كذلكَ الكَفَّارَةُ ؛ لأَنَّ المُغَلَّبَ فِيهَا حَقُّ الآدَمِيِّينَ ؛ لأَنَّ نَوْعَيْنِ مِنْهَا حَقُّ المالِ ، وهُوَ: العِنْقُ والإطْعَامُ ، وحُقُوقُ الآدَمِيِّينَ لَا تَسْقُطُ بالشَّبْهَةِ .

وعلَى أَنَّ قَوْلَه: «فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَاجْتِماعِ أَسْبَابِهِ تَأْثِيرٌ فِي الْاقْتِصارِ علَى وَجْهِ واحِدٍ» ، لَا يَصِحُّ علَى أَصْلِهِ ؛ لأَنَّ السَّبَ المُوجِبَ للكَفَّارَةِ عِنْدَه هَتْكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ ، وهَذَا لَمْ يُوجَدُ عِنْدَه فِي اليَوْمِ الثَّانِي ؛ لأَنَّ الحُرْمَةَ مَهْتُوكَةٌ ، فلَا يَصِحُّ هذَا الوَّضْفُ علَى أَصْلِه . الوَصْفُ علَى أَصْلِه .

ولأَنَّ الحُدُّودَ تَتَدَاخَلُ معَ اخْتِلافِ المَزْنِيِّ بِهَا [١٥٨/ واخْتِلافِ أَوْقَاتِه،

وانحتِلافِ المالِ المَسْرُوقِ والحَتِلافِ أَوْقاتِه، ولَيْسَ كَذَلَكَ الْكَفَّارَةُ؛ لأَلَّهَا لَا تَتَدَاخَلُ [بصَوْمِ](١) رَمَضَانَيْنِ، كَمَا يَتَدَاخَلُ الحَدُّ فِي [زَنْيَتَيْ](٢) عَامَيْنِ، وسَرِقَةِ عَامَيْن

واحتَجَّ: بأنَّ حُرْمَةَ الشَّهْرِ كُلِّهِ حُرْمَةٌ واحِدَةٌ ، بدِلاَلَةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِيقَاعُ عِبارَةٍ أُخْرَىٰ من جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي خِلالِ الشَّهْرِ ، فَهُو كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ فِي أَنَّ لَهُ حُرْمَةُ واحِدَةً ، وكالشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الطَّهارِ أَنَّ لَهُمَا حُرْمَةٌ واحِدَةً.

وإذا كانَ كذلكَ قُلْنَا: إذَا جامَعَ مَرَّةً فقَدْ هَتَكَ حُرْمَةَ الشَّهْرِ، وإِنَّمَا صَادَفَ الصَّوْمَ فَقَطْ، والكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ بإِفْسادِ الصَّوْمِ وَحْدَهُ، بذلِيلِ: أَنَّهُ لو أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وإذَا لَمْ يُصادِفْ حُرْمَةَ الشَّهْرِ لَمْ يَجِبْ لَهُ الكَفَّارَةُ.

ورُبَّما حَرَّرُوا هَذَا فَقَالُوا: لَمَّا لَمْ يَجِبْ لَهُ إِيقَاعُ عِبادَةٍ أُخْوَىٰ من جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الوَقْتِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِالْجِماعِ النَّانِي إِلَّا مَا وَجَبَ بِالْجِماعِ الأَوَّلِ، كَالْيَوْمِ الوَاحِدِ.

والجَوابُ: أنَّ امْتِناعَ جَوازِ إِيقَاعِ عِبادَةٍ أُخْرَىٰ منْ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ فِي خِلالِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ لأَجْلِ أنَّ الحُرْمَةَ واحِدَةٌ ، لكِنْ لأَنَّ زَمانَ اللَّيْلِ لَا يَصْلُحُ للصَّوْمِ، الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ لأَجْلِ أنَّ الحُرْمَةَ واحِدَةٌ ، لكِنْ لأَنَّ زَمانَ اللَّيْلِ لَا يَصْلُحُ للصَّوْمِ، وأَيَّامُهُ مُسْتَحَقَّةٌ لصَوْمِ رَمَضَانَ ، فهو كمَنْ كانَ فِي ذِمَّتِه حَجَّتانِ ، فإنَّهُ لَا يَجُوزُ إِيقَاعُ وأَيّامُهُ مُسْتَحَقَّةٌ لصَوْمٍ رَمَضَانَ ، فهو كمَنْ كانَ فِي ذِمَّتِه حَجَّتانِ ، فإنَّهُ لَا يَجُوزُ إِيقَاعُ عِبادَةٍ أُخْرَى مَنْ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الحَجَّتَيْنِ ، ومعَ هذا فلَهُما حُرْمَتانِ ، ويَجِبُ لكَلً واحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةٌ ، وكانَ المَعْنَىٰ فيهِ: أنَّ الزَّمانَ الَّذِي بَيْنَهُما لَا بَصْلُحُ لللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةٌ ، وكانَ المَعْنَىٰ فيهِ: أنَّ الزَّمانَ الَّذِي بَيْنَهُما لَا بَصْلُحُ

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «صوم».

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قنيني».

للحَجِّ ، كذلكَ ما مُنا .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ قِسْتُمْ عَلَىٰ الحَجِّ ، وَهُوَ آكَدُ فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ·

قِيلَ لَهُ: حُرْمَةُ الإِحْرامِ آكَدُ منْ حُرْمَةِ الحَرَمِ، ثُمَّ هُما سَواءٌ فِي كَفَّارَةِ
 الصَّيْدِ.

وعلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ حُرْمَةً ، بِدَلِيلِ: افْتِقارِه إِلَىٰ نِيَّةٍ ، وفَسَادُ بَعْضِه لَا يُوجِبُ فَسَادَ مَا قَبْلَه ، ويَجُوزُ أَن يُفْطِرَ فِي بَعْضِه.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: أَنَّ علامَةَ انْفِصالِ إِحْدَىٰ الحُرْمَتَيْنِ عنِ الأُخْرَىٰ تُحَلِّلُ الفَاعِلَ منْ أَحَدِهِما، واسْتِثْنافِ الدُّخُولِ فِي الأُخْرَىٰ، وهَذا مؤجُودٌ بَيْنَ كُلِّ صَوْمَيْنِ، لَا يَخْرُجُ منْ صَوْمِه بغُرُوبِ الشَّمْسِ حَتَىٰ يَحِلَّ لهُ جَمِيعُ مَا حَرَّمَهُ الصَّوْمُ، فُمَّ يَبْتَدِئُ بِالدُّخُولِ فِي صَوْمِ آخَرَ فَيَعُودُ جَمِيعُ مَا كَانَ حَرَّمَهُ الصَّوْمُ.

#### 100 m

المَّهُ اللَّهُ: إِذَا وَطِئَ فَكَفَّرَ، ثُمَّ عادَ فَوَطِئَ ثَانِيًّا فِي يَوْمِه، فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه كَفَّارَةٌ اللهُ الل

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: حَنْبَلٍ، والمَيْمُونِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، ومالكٌ ، والشَّافِعِيُّ: «لا يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ».

دلِيلُنا: أَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَحُرْمَةٍ رَمَضَانَ ، فَجازَ أَن يَتَعَلَّقَ بِهِ كَفَّارَةٌ كالوَطْءِ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٣٩٥).

ولا بَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا زَنَىٰ المُسافِرُ فِي نَهارِ رَمَضَانَ ؛ لأَنَّ ذلكَ النَّخريمَ لَا لحُزْمَتِه ·

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصِّيَامَ ثُمَّ وَطِئَ ، فإنَّا نَقُولُ: عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ صَادَفَ فِطْرًا ؛ فَلِهَذَا تَعَلَّفَتْ بِهِ كَفَّارَةُ ، وَلَيْسَ كَذَلكَ مِا هُنَا ؛ لأَنَّهُ صَادَفَ فِطْرًا ، فلهذا لمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ كَفَّارَةٌ . [١/١٥٩]

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا الْفِطْرُ فِي خُكْمِ الصَّوْمِ، بِدَلِيلِ: تَحْرِيمِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ النَّهْرِ، كَمَا لُوْ كَانَ صَائِمًا، فَتَكُونُ الْكَفَّارَةُ مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّهِ.

ولأنَّهُ يَبْطُلُ بالإِحْرامِ الفاسِدِ إذَا وَطِئَ فيهِ، فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بهِ الكَفَّارَةُ، وإن لمْ يُصادِفْ إِحْرامًا تامًّا.

ولأنَّها عِبادَةٌ تَجِبُ بالجِماعِ فِيهَا كَفَّارَةٌ، فَجازَ أَن تَتَكَرَّرَ الكَفَّارَةُ بِتَكُرْرِ الكَفَّارَةُ الحَجُرُرِ الكَفَّارَةُ مِعَ الفَسادِ، دَلِيلُهُ: الحَجُّ. الجِماعِ فِيهَا كالحَجِّ، أو نقُولُ: فَجازَ أَن يَتَكَرَّرَ الكَفَّارَةُ مِعَ الفَسادِ، دَلِيلُهُ: الحَجُّ.

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الحَجِّ: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ منهُ بالفَسادِ، ولَيْسَ كذلكَ ما
 هُنا؛ لأنَّهُ يَخْرُجُ منهُ بالفَسادِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كذلكَ ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَفْسَدَ بِسَبَبٍ يَأْثَمُ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُه الإِمْساكُ بَقِيَّةَ يَوْمِه ، كَمَا يَلْزَمُه المُضِيُّ فِي إِخْرامٍ فَاسِدٍ ، فلا فَرْقَ بَيْنَهُما .

ولأَنَّ الكَفَّارَة تَحِبُ لحُرْمَةِ الزَّمانِ دُونَ الصِّيَامِ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَوْ طَلَعَ الفَجْرُ، وهُوَ مُولِجٌ فاسْتَدامَ وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، ولا صَوْمَ هُناكَ.

فإنْ قِبلَ: ذلكَ الوَطْءُ مَنعَ صِحَّةَ الصَّوْمِ، وهَذا لمْ يَمْنَعْ.

قِبلَ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ الثَّانِي فِي الحَجِّ.

ولأَنَّ الكَفَّارَةَ تَجْرِي مَجْرَئ الحُدُّودِ، ثُمَّ لو [زَنَىٰ بامْرَأَةِ وحُدًّ، ثُمَّ ](١) زَنَىٰ بِهَا ثانِيًا حُدَّ ثانِيًا، كذلك الكَفَّارَةُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ اللَّمَ اللَّهُ يَتَكُرُّو القَضَاءُ لَمْ تَتَكُرُّو الكَفَّارَةُ.

﴿ قِيلَ: يَبْطُلُ بِالْحَجِّ ، تَتَكَرَّرُ فِيهِ الكَفَّارَةُ دُونَ الْقَضَاءِ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِأَنَّ وَطُأَهُ صَادَفَ فِطْرًا، فَلَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ كَفَّارَةٌ، دَلِيلُهُ: إِذَا لِمْ يُكَفِّرُ عِنِ الأَوَّلِ، وكمَا لوْ أَصْبَحَ غَيْرَ [ناو](٢) للصَّوْمِ ووَطِئَ، أوْ فَدِمَ مُفْطِرًا فَوَطِئَ.

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَّا أنَّ هَذَا الفِطْرَ فِي خُكُمِ الصَّوْمِ ، بِدَلِيلِ: تَخْرِيمِ الوَطْءِ فيهِ لحُرْمَةِ الشَّهْرِ ·

وعلَىٰ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَن يُصادِفَ فِطْرًا ، وتَتَعَلَّقُ الكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فيهِ ، كالإِحْرامِ إِذَا وَطِئَ فيهِ فإنَّ الكَفَّارَةَ واجِبَةٌ فيهِ ، وهَكَذَا إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وهُوَ مُجامِعٌ فاسْتَدامَ فإنَّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإن لمْ يُصادِفْ [صَوْمًا](٣)(١).

وأُمَّا إِذَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ حُكْمُ الجِماعِ الأَوَّلِ؛ فلهَذا لَمْ تَجِبْ كَفَارَةٌ ثانِيَةٌ، وإذَا كَفَّرَ ارْتَفَعَ حُكْمُ الجِماعِ الأَوَّلِ، فَجازَ أَنْ تَجِبَ الكَفَّارَةُ، بدليلِ:

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (ناوي).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قصوم،

<sup>(</sup>٤) بعدها بياض في (الأصل) بمقدار كلمة، وكتب بجوارها في الحاشية: "ينظر».

مًا قُلْنَا فِي الخُدُودِ، إِنْ حُدَّ الأَوَّلُ ارْتَفَعَ حُكُمُه، فَوَجَبُ الحَدُّ الثَّانِي، وإِن لَمْ بُحَدُ لَمْ يَرْتَفِعْ، ولَا يَجِبُ حَدُّ [ثانِ](١)، كذلكَ ها هُنا.

وامًّا إذَا أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصِّيَامَ فَوَطِئَ ، فإنَّهُ يَلْزَمُه الكَفَّارَةُ عَلَىٰ فِيَاسِ فَوْلِنا، وأمًّا إذَا قَدِمَ منْ سَفَرٍ مُفْطِرًا فَوَطِئَ ؛ فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلٍ ، وهُوَ: أَنَّهُ هَلْ يَلُوَمُهُ الإِمْسَاكُ أَمْ لا؟

\_ فإنْ قُلْنَا: يَلْزَمُه الإِمْساكُ ويَحْرُمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ، لَمْ يَمْنَفِعُ أَنْ نُوجِبَ [١٥٥٠] عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

\_ وإنْ قُلْنَا: لَا يَجِبُ عَلَيْه ، لَمْ يَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ ؛ لأَنَّ التَّحْرِيمَ غَيْرُ حاصِلٍ، فهُو كالمُسافِرِ المُفْطِرِ إِذَا وَطِئَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْه .

فإِنْ قَاشُوا عَلَىٰ حَالَةِ السَّفَرِ فَالْمَعْنَىٰ فِيهَا: أَنَّ وَطْأَهُ لَوْ صَادَفَ الصَّوْمَ لَمْ يَجِبْ بِهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِ.

### 27

ا ١٤٨ | مَسْأَلَةً: كَفَّارَةُ الحِماعِ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ، فَلَا يَجُوزُ الانْتِقَالُ مِنِ الصَّوْمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ العِنْقِ، ولَا إِلَىٰ الإطْعَامِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ الصِّيَامِ، فِي أَصَعِّ الرِوايَتَيْنِ (١).

رَواهَا ابنُ القاسِمِ عنهُ، فَقالَ: «مالِكٌ يقُولُ فِي حَدِيثِه: «إنَّهُ خَبَّرَهُ فِي الكَفَّارَةِ»، وَلَيْسَ أَحَدٌ بِقُولُ فِي الحَدِيثِ: «إنَّهُ خَيَّرَه»، إنَّمَا قَالَ لهُ شيئًا بَعْدَ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «ثاني».

<sup>(</sup>٢) انظر: (رءوس المسائل» للمؤلف (٠٤٥).

وإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَنَا [شَيْءٌ](١) بَعْدَ شَيْءٍ».

وكذلك رَوَىٰ عبدُاللهِ عنهُ أَنَّهُ قالَ: «اخْتَلَفُوا فِي حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ، [فقالَ مالِكُّ(٢) و بنُ جُرَيْجِ (٣) ، عنِ الزُّهْرِيُّ](١) فِي الحَدِيثِ: «عَلَيْه عِتْنُ رَقَبَةٍ ، أو صِيَامُ مَالِكٌ (٢) و بنُ جُرَيْجِ (٣) ، عنِ الزُّهْرِيُّ ](١) فِي الحَدِيثِ: «عَلَيْه عِتْنُ رَقَبَةٍ ، أو صِيَامُ مَالِكُ (٢) فَيْنِ مِسْكِينًا »، علَىٰ التَّخْيِيرِ .

وخالفَهُمَا ابنُ عُيَيْنَةَ (٥) وإبر هيمُ بنُ سَعْدِ (١)، و[قَلَا] (٧) فِي الحَدِيثِ: ﴿ عِنْقُ رَقَبَةٍ، فإنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الصَّيَامِ ﴿ عِنْقُ رَقَبَةٍ، فإنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الصَّيَامِ [فَإَطْعَامُ] (٨) سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾، والحَبْطَةُ عِنْدِي فِيمَا قَالَ هؤُلاءِ (١٠).

وَأَمَّا مَالَكٌ وَابِنُ جُرَيْجٍ يَقَوْلَانِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَغْتِقْ، أَوْ صُمْ، أَوْ أَطْعِمْ» عَلَىٰ التَّخْيِيرِ، وأمَّا غَيْرُهُما فَقَالَ: «أَعْتِقْ، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: صُمْ».

وكانَ مالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى التَّخْيِيرِ، فقِبلَ لهُ: «فأَيَّ شَيْءِ تقُولُ أَنْتَ؟» قالَ: «ذاكَ أَكْثَرُ فِي نَفْسِي أن يُعْتِقَ إِذَا قَدَرَ».

وبهَذَا قالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ ، وداودُ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): 1شيئا،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (١/رقم: ٨١٨)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١١٢٨).

<sup>(</sup>٤) من «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨/رقم: ٢٧٠٩، ٦٧١١) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٨) من حليث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧/رقم: ٥٣٦٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) هذا هو الصواب، وني (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٨) كذا في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله ، وهو الصواب ، وفي ( لأصل): «فأطعم».

<sup>(</sup>٩) المسائل الإمام أحمد، رواية عبدالله (٧٠٩).

- وفيهِ رِوايَةٌ أُخْرَىٰ: «أَنَّهَا عَلَىٰ التَّخْيِيرِ »، نَصَّ عَلَيْهَا فِي «رِوايَةِ صَالِحٍ»، نَالَ:

॥ أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: ((في الَّذِي جاءَ إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه) فقال: وَقَعْتُ علَى أَهْلِي، فقال: أَعْتِقْ رَقَبَةٌ، فقال: لَا أَسْتَطِيعُ، قال: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) (١).

فأمَّا سُفْيانُ ومَعْمَرُ<sup>(٢)</sup> وإبراهيمُ بنُ سَعْدِ فمَعْنَىٰ حَدِيثِهِم: «أنَّهُ قالَ: تَجِدُ مَا تُعْتِقُ ؟ قالَ: لا ، قالَ: تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ؟) وكانَ مَعْنَىٰ الحَدِيثِ علَىٰ مَعْنَىٰ المُظاهِرِ.

وأمَّا ابنُ جُرَيْجِ ومَالِكٌ فإنَّهُمَا قَالَا: «أَعْتِقْ، أَوْ صُمْ، أَو تَصَدَّقْ»، ورَوَيَاهُ عنِ الزُّهْرِيِّ، [فَكَأَنَّهُ مُخَيْرٌ](٣). وكذَا مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ(١)، فقِيلَ لهُ: فإِنْ لمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ، قَالَ: لَا بُدَّ لهُ مَنْ أَنْ يُطْعِمَ»(٥). ونَقَلَهَا أَبُو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ أيضًا.

وبهَذَا قَالَ: مالِكٌ.

وقد ذَكَرَ أَبُو بكرٍ: «أَنَّ المَسْأَلَةَ علَىٰ رِوايَتَيْنِ».

فالدِّلالَةُ علَىٰ أنَّها علَىٰ التَّرْتِيبِ \_ وهُوَ اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ (١) وأبِي بكرٍ \_: مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/رقم: ۲۱۰۰) و(۸/رقم: ۲۷۱۰) ومسلم (۳/رقم: ۱۱۲۸) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) كذا في «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فأعجبه فخير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٥) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٩).

<sup>(</sup>٥) المسائل الإمام أحمد (واية صالح (٦٩٤).

<sup>(</sup>٦) المختصر البخرقي، (صـ ٥٩).

رَوَىٰ أَحمدُ فِي الْمَسَائِلِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : الرَّجُلُّ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، فَقَالَ : خَمَيْدِ بنِ عِبْدِالرحمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : الرَّجُلُّ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، فَقَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : أَنْجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : أَنْجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَنْجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا ، [قَالَ] (١): تَسْتَطِيعُ إِنَّ مَسْكِينًا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : اجْلِسْ ، وأُتِي النَّبِيُّ بِعَرَقِ فِيهِ تَمُونُ وَلِيهُ وَلَكَ مَا بَيْنَ وَلِيمَ مَسْكِينًا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : اجْلِسْ ، وأُتِي النَّبِيُّ بِعَرَقِ فِيهِ تَمُونُ وَلِيهِ وَلَا مَرَّةً وَاللّهِ عَلَى الْفَقْرَ مِنَا ، مَا بَيْنَ وَلِيمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

فَوَجْهُ الدِّلاَلَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَوَّلاً بالإِعْتاقِ، فظاهِرُه: أَنَّهُ هُوَ الواجِبُ دُونَ غَيْرِه، ثُمَّ نَقَلَهُ عِنْدَ عَدَمِه إِلَىٰ الصِّيَامِ، فدلً علَىٰ أنَّ الانْتِقالَ إِلَىٰ الصِّيَامِ منْ شَرْطِه عَدَمُ العِنْقِ.

ولأنَّها كَفَّارَةٌ صِيَامُها شَهْرانِ ، فوَجَبَ أَن تَكُونَ علَى التَّرْتِيبِ ، أَصْلُه: كَفَّارَةُ الظّهار ·

واحْنَجَ المُخالِفُ: بِمَا رَوَىٰ أحمدُ فِي «مَسائِلِ عبدِاللهِ» قالَ: «قَالَ: حَدَّثَنا رَوْحٌ، حَدَّثَنا مالكٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنْ حُمَيْدِ بنِ عبدِالرحمنِ بنِ عَوْفٍ، عنْ أُبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فأَمَرَهُ رسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُكَفِّرَ بعِنْقِ رَقَبَةٍ، أَو عِيامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أو إطْعامِ سِتِينَ [مِسْكِينًا] (٣)، قالَ: لَا أَجِدُ، فأُتِي أو صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أو إطْعامِ سِتِينَ [مِسْكِينًا] (٣)، قالَ: لَا أَجِدُ، فأُتِي

<sup>(</sup>١) من المسئد أحمد الفقط،

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله - وأخرجه أحمد (٣/رقم: ٧٤١٠) ـ واللفظ
 له \_ والمخاري (٨/رقم: ٩٧٠٩ ، ٦٧١١) ومسدم (٣/رقم: ١١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) من المسند أحمد الواصحيح مسلم الفقط .

النَّبِيُّ بِعَرَىٰ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَجِدُ أَخْرَجَ مِنْي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ (١٠) . فَوَجْهُ الدِّلالَةِ: أَنَّهُ خَيْرَهُ بَيْنَ الأَشْيَاءِ النَّلاثَةِ .

والجَوابُ: أنَّا نُقابِلُ هَذَا بِخَبَرِنَا ، وهُوَ أَوْلَىٰ منْ وُجُوهٍ:

وقَالَ أحمدُ فِي الرِوايَةِ أَبِي القاسِمِ»: (لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِي حَدِيثِه: إِنَّهُ خَيْرُهُ»، وأَرادَ بهذا القَوْلِ: أَنَّ الأَكْثَرَ [يَرْوُونَ](٢) علَى التَّرْتِيبِ.

والثَّانِي: أنَّ خَبَرَنا فيهِ لَفُظُ النَّبِيِّ، وخَبَرَهُم فيهِ لَفُظُ الرَّاوِي.
 والثَّالِثُ: أنَّ فِي خَبَرِنَا احْنِياطًا وخُروجًا عنِ الخِلافِ.

وعلَىٰ أَنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الخَبَرَيْنِ، فَيُحْمَلُ خَبَرُنا علَىٰ أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِداءِ مَا سَأَلَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُكْمِ الفِطْرِ، فأَمَرَه بالكَفَّارَةِ علَىٰ التَّرْتِيبِ، ويُحْمَلُ خَبَرُهُم علَىٰ أَنَّهُ عَلِمَ انْتِهاءَ حالِه وأَنَّهُ عاجِزٌ فخَيْرَه.

وعلَىٰ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا شَكًّا مِن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ لأَنَّ «أَوْ» فِي الخَبَرِ يَكُونُ شَكًا.

واحتَجَّ: بأَنَّهَا كَفَّارَةٌ لَمْ تَجِبْ عَنْ إِثْلَافٍ وَلَا [عُذْرٍ](٢)، فَدَخَلَهَا التَّخْيِيرُ، وَلِيلُهُ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

 <sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله. وأخرجه أحمد (٤/رقم: ١٠٨٣٨)،
 والحديث مروي من غير طريق روح في مسلم (٣/رقم: ١١٢٨).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليرون⊭.

 <sup>(</sup>٣) كذا في «الإشراف» لعبدالوهاب المالكي (١/رقم: ٦٤٦)، وهو الصواب، وفي (الأصل):
 «عود».

والجَوابُ: أنَّ المَعْنَىٰ فِيهَا: أَنَّهُ بِدَأَ فِيهَا الشَّرْعُ بِالأَخَفِّ فِالأَخَفِّ ، لأَنَّهُ بَدَأَ بِهِ الشَّرْعُ بِالأَخْفِيرِ ، وهذِه الكَفَّارَةُ لَمَّا بِالإطْعَامِ ، ثُمَّ بِالأَعْلَظِ فَلَظِ أَتْبَتَ أَنَّهَا عَلَىٰ التَّرْتِيبِ كَكَفَّارَةِ الظَّهارِ ، وعلَى بِدَأَ فِيهَا الشَّرْعُ بِالأَعْلَظِ فَالأَعْلَظِ أَتْبَتَ أَنَّهَا عَلَىٰ التَّرْتِيبِ كَكَفَّارَةِ الظَّهارِ ، وعلَى عَذَا أُصُولُ الكَفَّاراتِ ، بِدَلِيلِ: كَفَّارَةِ الظَّهارِ والقَتْلِ لَمَّا بَدَأَ بِالأَعْلَظِ فِيهَا كَانَتْ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ ، عَلَىٰ التَّرْتِيبِ ،

### 2400

ا ١٤٩ | مَسْأَلَةً: إِذَا عَجَزَ عَنْ كَفَّارَةِ الوَطَّءِ حِينَ الوُجُوبِ [١٦٠/ب] سَفَطَتْ عَنْهُ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَةِ الأَثْرَمِ»، وقَدْ ذَكَرَ لهُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقولَ النَّبِيِّ ﷺ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ»(\*\*)، فَقَالَ: «لا يَكُونُ هَذَا فِي شَيْءِ منَ الكَفَّارَاتِ إِلَّا فِي الجِماعِ خاصَّةً، فإنَّهُ يُخْزِئُه، ولَا يُكَفِّرُ مَرَّةً أُخْرَىٰ».

وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ فِي جَمِيعِ الكَفَّارَاتِ:

أَخَذُها: أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا لَمْ تَثَبُّتْ فِي ذِمَّتِه.

# والثَّانِي: تَثْبُتُ .

ولا يَخْتَلِفُ قَوْلُه فِي جَزاءِ الصَّيْدِ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذُّمَّةِ.

دَلِيلُنا: حَدِيثُ الأَعْرابِيِّ لَمَّا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بالكَفَّارَةِ قالَ: لَا أَجِدُ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ العَرَقَ وَقَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، ورُوِيَ: «عِيَالَكَ»، ولمْ يَأْمُوْهُ بالتَّكْفِيرِ فِي

<sup>(</sup>١) انظر: «رموس المسائل؛ للمولف (٤١ه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/رقم: ٢٠٠٩) \_ واللفظ له \_ ومسلم (٣/رقم: ١١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري (٨/رقم: ٢٧٠٩، ٢٧١١) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٨).

النَّانِي، فلوْ كَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي ذِمَّتِهِ لأَمَرَهُ بِذَلْكَ.

@ @ @ @

﴿ نَإِنْ قِبِلَ: الخَيَرُ حُجَّةٌ عَلَيْكُم، وذَلكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَسْلِيمًا لَمَّا عَرَفَ فَقُرُ النَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللَّ

﴿ قِبِلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ بِإِخْرَاجِ ذَلَكَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّطَوُّعِ، لاَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّطَوُّعِ، لاَ عَلَىٰ طَرِيقِ الوَّجُوبِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرُه بِهَا ؛ لأَنَّهُ لَمَّا أَكَلَهَا هُوَ وعِيَالُه سَقَطَ الفَرْضُ بذلك عنهُ ، وكانَ الأَكْلُ تَكْفِيرًا .

قِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَقُولُونَ به ؛ لأَنَّ منْ وَجَبَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ لَا يَجُوزُ صَرْفُها إليه والذي يُبَيِّنُ صِحَّةَ هذَا: أَنَّ الكَفَّارَةَ يَجِبُ صَرْفُها إلَىٰ سِتَّينَ مِسْكِينًا ، ولَيْسَ مَعَنَا: أَنَّ أَهْلَهُ كَانَ [ذلك] (١) عَدَدَهُم.

وأيضًا فإنَّةً حَقَّ مالِ يَجِبُ اللهِ تعالَىٰ علَىٰ وَجْهِ الطُّهْرَةِ بسَبَبِ الصَّوْمِ، فإذَا كانَ عاجِزًا عنه حِبنَ الوُجُوبِ سَفَطَ عنهُ، دَلِيلُهُ: صَدقَةُ الفِطْرِ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الحامِلِ والمُرْضِعِ ؛ لأَنَّا نقُولُ فِيهَا مَا يقُولُه ها هُنا علَىٰ قِيَاسِ المَذْهَبِ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الكَفَّارَاتِ؛ لأَنَّها غَيْرُ واجِبَةٍ بسَبَبِ الصَّوْمِ. ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الإطْعَامُ فِي حَقِّ العاجِزِ عنِ الصِّبَامِ، كالشَّيْخِ والشَّبْخَةِ؛

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

لقَوْلِنا: ﴿ لِيَخْرُجُ عَلَىٰ وَجْهِ الطُّهْرَةِ ﴾ ، وذَلكَ يَخْرُجُ عَلَىٰ طَرِيقِ البَدَلِ عَنِ الصَّوْمِ ، فلمَّا كَانَ الصَّوْمُ لَا يَسْقُطُ بالعَجْزِ عِنْهُ [ فكذلك بدَلُه لا يَسقُطُ بالعَجْزِ عِنْهُ ] (١) إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّانِي .

[وأيضًا] (٢) صَدَقَةُ الفِطْرِ تَجِبُ ابْتِداءً لَا بسَبَبِ منْ جِهَتِه؛ ولهذَا كانَتِ الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ آكَدَ منَ المَنْذُورَةِ، فلمَّا سَقَطَتْ صَدَّقَةُ الفِطْرِ معَ تَأَكَّدِها فأَوْلَىٰ أَن تَسْقُطَ كَفَّارَةُ الوَطْءِ معَ تَخْفِيقِها.

وأَيْضًا فإنَّ الْكَفَّارَاتِ تَطْهِيرٌ كَالْحُدُّودِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْحُدُّودَ مِنْهَا مَا يَسْتَقِرُّ، وهُو: القِصاصُ، والزِّنَا، والشُّرْبُ، والسَّرِقَةُ، وحَدُّ القَذْفِ، ومِنْها مَا لَا يَسْتَقِرُّ، وهُو: حَدُّ الْمُرْتَدِّ، وقاطِعِ الطَّرِيقِ إِذَا تابَ قبلَ الفُذْرَةِ عَلَيْهِ، [١/١٦] يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الكَفَّارَاتِ مَا لَا يَسْتَقِرُ ، وعندَ الشَّافِعِيِّ تَسْتَقِرُّ جَمِيعُها.

ولأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قدْ قالَ: «إنَّ كَفَّارَةَ الظِّهارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ»، معَ تُبُوتِها بنصِّ القُرْآنِ، فأَوْلَىٰ أن لا تَثْبُتَ هذِه الكَفَّارَةُ معَ تُبُوتِها بالاجْتِهادِ.

واخْنَجَّ المُخالِفُ: بِمَا تَقَدَّمَ منْ حَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ. وقَدْ أَجَنْنَا هنهُ.

واحنَجَّ: بأنَّه حَقَّ هُوَ مالٌ يَجِبُ بسَبَبٍ منْ جِهَتِه ، فَوَجَبَ أَن يَتَقَدَّرَ فِي ذِمَّتِه كَجَزاءِ الصَّيْدِ ، وسائِر الكَفَّارَاتِ ،

والجَوابُ: أَنَّ ثُبُوتَه بِسَبَبِ منْ جِهَتِه يَدُلُّ علَى ضَعْفِه ، وعلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتصيها السياق،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فإن قيل».

إِلْحَاقُ هَذِهِ الكَفَّارَةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الكَفَّارَاتِ ، كَمَا لُمْ يَجِبُ إِلْحَاقُ العَقْلِ فِي المُحَارَبَةِ وفِي الرَّدَّةِ بِغَبْرِهِ مِنَ الحُدودِ ، ولأَنَّ تِلْكَ الكَفَّارَاتِ آكَدُ ؛ لأَنَّهَا تَثْبُتُ بِنَعِّسُ القُرْآنِ ، وهذِه تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ الاجْتِهادِ ، فهِيَ أَضْعَفُ .

#### 2710

ا ١٥٠ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا أَنْزَلَ بِمُباشَرَةٍ دُونَ الفَرْجِ ، كـ: الوَطْءِ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ، والقُبْلَةِ ، والمُلامَسَةِ ، فَسَدَ صَوْمُه (١) .

وهُو قُولُ الجَمَاعَةِ.

وقَالَ داودُ: اللَّا يَفْشُدُ صَوْمُه».

دلِيلُنا: حَدِيثُ الأَغْرَابِيِّ لَمَّا قالَ: ﴿وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَغْتِقُ رَقَبَةً ﴾ (٢). ولمْ يَسْتَفْصِلْ هلْ كانَ دُونَ الفَرْجِ أو فِي الفَرْجِ.

ولأَنَّ الأَصْلَ ثُبُوتُ الصَّوْمِ فِي ذِمَّتِه، فلا يُحْكَمُ ببَراءَتِها بهَذا الصَّوْمِ إِلَّا بدَلِيلٍ.

فإنْ قِيلَ: نُقابِلُه بمِثْلِه، وهُو: أنَّ الأَصْلَ صِحَّةُ هَذا الصَّوْمِ، فمنِ ادَّعَىٰ
 فَسادَهُ بهَذا الوَطْءِ فعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

قِيلَ لَهُ: مَا ذَكَرْنَا فيهِ [احْتِياطً] (٣) للعِبادَةِ.

ولأنَّ الصَّوْمَ فِي اللُّغَةِ هُوَ: الإِمْساكُ عنْ جَمِيعِ الأَشْياءِ، وهَذا غَيْرُ مُمْسِكٍ، فلَمْ يُجْزِئُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/رقم: ٥٣٦٨) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٨) من حليث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الحتياطًا».

### فَصْـــلُ

إِذَا تَبَتَ أَنَّ الصَّوْمَ قَدْ فَسَدَ ، فإنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ.

نَقَلَهَا حَنُبَلٌ عنهُ: فِي رجُلٍ نَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَتِه فِي رَمَضَانَ بِشَهْوَةٍ ، فَأَمْنَىٰ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَمَسَ أَو قَبَّلَ ، أَو عَمِلَ عَمَلًا يَدْعُو إِلَىٰ أَنْ جاءَ الماءُ الدَّافِقُ: «فَيَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ﴾ .

ورَوَىٰ أَيضًا عنهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: فِي رَجُلِ عَالَجَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَبَضَتْ عَلَىٰ فَرْجِه ، وقَبَضَ عَلَىٰ فَرْجِها ، حتَّىٰ أَهْراقَ الْمَاءَ الأَعْظَمَ: «يَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ» ، وَقَبَضَ دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ» ،

ونَقَلَ أيضًا عنهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿إِذَا لَمَسَ بِيَدِهِ فَأَمْنَىٰ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ ﴾ .

وكذلكَ نَقَلَ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الكُوفِيُّ () فِيمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، أو لَمَسَها، فأَنْزَلَ: «عَلَيْه مَا علَى المُجامِعِ».

رونيهِ روايَةٌ أُخْرَى: ﴿إِنْ أَنْزَلَ بِمُباشَرَةٍ دُونَ الفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، [١٦١/ب] وإنْ كانَ به: قُبْلَةٍ ، أو مُلامَسَةٍ بِيَدٍ ، أو مُعانَقَةٍ ، ونحو ذلكَ سِوَىٰ الوَطْء ، أو دُونَ الفَرْج ، فلا كَفَّرَةً عَلَيْه » .

# نَصُّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: الأَثْرَمِ، وأبِي طالِبٍ:

 <sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن إبراهيم الكوفي ، نقل عن الإمام أحمد أشياء ، منها الرواية الغريبة: (أن للمصلي
 أن يدعو في صلاته بما شاء» . راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/رقم: ٣)
 و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/رقم: ٣) .

فَقَالَ فِي "رِوايَةِ الأَثْرَمِ»: "إذَا جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَىٰ يُكَفِّرُ، هُوَ جِماعٌ. فأمَّا إذَا عانَقَ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَىٰ، أَوْ باشَرَ، أَو قَبَّلَ، فَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي مِثْلَ ذلكَ».

وكذلكَ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: ﴿إِذَا لَامَسَ الْمُرَأَقَهُ فَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَتْ، يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَه﴾. وهَذا لمْ يُجامِعْ، إِنَّمَا لمَسَ فَأَنْزَلَ.

وهُو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ <sup>(١)</sup> وأبي بَكْرٍ ·

وقَالَ مالكُ: «عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ فِي جَمِيعِ ذلكَ». بناءً علَىٰ أَصْلِه فِي الأَكْلِ: «عَلَيْهِ الفَضَاءُ والكَفَّارَةُ».

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ: «لا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي المُباشَرَةِ فِي الفَرْجِ».

فالدِّلاَلَةُ علَىٰ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ فِي المُباشَرَةِ فِي الجُمْلَةِ: مَا تَقَدَّمَ من حَدِيثِ الأُعْرَابِيِّ لَمَّا قَالَ للهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَقَعْتُ علَىٰ امْرَأَتِي ، قَالَ لهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْنِقُ ﴾. ولمْ يسَأَلُهُ هلْ ذلكَ فِي الفَرْجِ أو دُونَ الفَرْجِ ؟ فلَو كانَ الحُكْمُ يَخْتَلِفُ لاسْتَفْصَلَهُ.

ولأنَّهَا مُباشَرَةٌ أَثَّرَتْ فِي فَسادِ الصَّوْمِ، فأَثَّرَتْ فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ، دَلِيلُهُ: الفَرْجُ.

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَمْنَى بِيَدِه، فإنَّهُ لَا كَفَّارَةَ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ»: فِي صائِمٍ وَجَدَ شَهْوَةً، فَخَشِيَ أَنْ يُمْذِيَ، فَجَعَلَ يَنْتِرُ ذَكَرَهُ لَكَيْ يَنْفَطِعَ المَذْيُ، فَأَذْفَقَ المَّاءَ الأَعْظَمَ: «فَعَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ؛ لأَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ مُباشَرَةً؛ لأَنَّ المُباشَرَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنٍ».

<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي؛ (صـ ٥٨ ـ ٥٩).

وطَرِيقَةٌ أُخْرَىٰ تَخُصُّ أَبَا حَنِيفَةَ، وهُوَ: أَنَّهُ قَدْ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، وإن لمْ يَحْصُلْ مَعَ الأَكْلِ اسْتِمْتَاعٌ»، فأَوْلَىٰ أَنْ تَجِبَ هَا هُنا؛ لوُجُودِ الاسْتِمْتَاعِ مَعَ الإِنْزالِ ·

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ هُناكَ: أَنَّهُ مَتَبُوعُ جِنْسِه ؛ فنهذا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ ، ولَيْسَ
 كذلكَ الوَطْءُ فِي الفَرْجِ والقُبْلَةُ ؛ لأَنَّهُ تابعُ جِنْسِه .

﴿ قِيلَ: لَيْسَ فِي المَأْكُولِ تابِعٌ ومَتُبُوعٌ ، وإِنَّمَا فِيهِ قُوتٌ وغَيْرُ قُرتٍ ، ثُمَّ قَدْ سَوِّيْتَ بَيْنَ القُوتِ الأَدْمُ (١) ، فِي إِيجَابِ سَوِّيْتَ بَيْنَ القُوتِ الأَدْمُ (١) ، فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ ، كذلكَ يَجِبُ أَن تُسَوِّيَ هَا هُنَا [بين] (١) الوَطْءِ فِي الفَرْجِ ودُونَهُ .

وطَرِيقَةٌ أُخْرَىٰ تَخُصُّ الشَّافِعِيَّ ، وهُوَ: أنَّها عِبادَةٌ تَجِبُ بالوَطْءِ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، جازَ أن تَجِبَ تِلْكَ الكَفَّارَةُ بغَيْرِ الوَطْءِ ، دَلِيلُهُ ؛ الحَجُّ بَجِبُ بالوَطْءِ بَدَنَةٌ ، وتَجِبُ تِلْكَ البَدَنَةُ بِقَتْلِ النَّعَامَةِ .

ولا يُمْكِنُهم القَوْلُ بمُوجَبِ العِلَّةِ فِي الحامِلِ، والمُرْضِعِ، والشَّيْخِ الفانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهم الكَفَّارَةُ، وإن لمْ يُوجَدْ هُناكَ وَطْءٌ؛ لأَنَّ تلكَ الكَفَّارَةَ إِطْعامُ مُدُّ، فهِيَ غَيْرُ كَفَّارَةِ الجِماع، ونحنُ قُلْنَا: يُوجِبُ أَن تَجِبَ تلكَ الكَفَّارَةُ بَعْدَ الوَطْءِ.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: عِبادَةٌ تَجِبُ بالوَطْءِ فِي الفَرْجِ فِيهَا كَفَّارَةٌ، فَجازَ أَن تَجِبَ الكَفَّارَةُ بالوَطْءِ اللَّهِ إِنْزالٌ، دَلِيلُهُ: الحَجُّ · الكَفَّارَةُ بالوَطْءِ [١/١٦٧] دُونَ الفَرْجِ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ إِنْزالٌ ، دَلِيلُهُ: الحَجُّ ·

وإِنْ شِيئْتَ قُلْتَ: عِبادَةٌ تَجِبُ بإِفْسادِها الكَفَّارَةُ ، فَوَجَبَ أَن لَا تَكُونَ الكَفَّارَةُ

<sup>(</sup>١) قال بن الأثير في «النهاية» (١/١٦ مادة: ، دم): قالاً ذُمُ بالضمِّ: ما يُؤكِّلُ معَ الخُبرِ آيَّ شيءِ كانَ ٩٠

<sup>(</sup>٢) هذا هر الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «في».

العُظْمَىٰ فِيهَا مَقْصُورَةً علَىٰ الجِماعِ كالحَجِّ، وذَلكَ أَنَّهَا فِي الحَجِّ تَجِبُ بالوَطْءِ، وبقَتْل النَّعَامَةِ ·

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الحَجُّ آكَدُ فِي إِيجَابِ الكَفَّارَةِ، أَلَا تَرَىٰ [أَنَّها](١) تَجِبُ بِالتَّطَيَّبِ، واللِّباسِ، والحِلاقِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، ونَحْوِ ذلكَ.

﴿ قِيلَ: تِلكَ الكَفَّارَةُ العُظْمَىٰ فِي الحَجِّ لَيْسَتْ بَآكَدَ مِنْهَا فِي الصِّيَامِ؛ لأنَّها تَجِبُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الصِّيَامِ؛ لأنَّها تَجِبُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الوَطْءِ، وقَتْلِ النَّعامَةِ، وكذلكَ نقُولُ مِثْلَةُ فِي الصِّيَامِ يَجِبُ فِي الوَطْءِ فِي الفَّيَامِ يَجِبُ

واحْنَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ العِبادَةَ إِذَا حَرَّمَتِ الوَطْءَ وغَيْرَه كَانَ للْوَطْءِ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ غَيْرِه، فلو قُلْنَا: تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِمَا دُونَ الفَرْجِ لَمْ يَكُنْ للْوَطْءِ مَزِيَّةٌ علَىٰ غَيْرِه.

والجَوابُ: أَنَّ لَهُ مَزِيَّةً ؛ لأَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ بالوَطْءِ فِي الفَرْجِ أَنْزَلَ أَو لَمْ يُنْزِلْ ، وفِيمَا دُونَ الفَرْجِ يَجِبُ بالإِنْزالِ .

واحتَجَّ: بأنَّ هَذَا إِفْطَارٌ بغَيْرِ وَطْءٍ فِي الفَرْجِ، فَلَمْ يُوجِبِ الكَفَّارَةَ، دَلِيلُهُ: إِذَا نَظَرَ فَأَنْزَلَ، وإِذَا اسْتَمْنَىٰ بيَدِه، وإِذَا أَكَلَ.

والجَوابُ: أنَّ المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أنَّ الفَسادَ حَصَلَ من غَيْر مُباشَرَةٍ ؛ فلهَذَ لَمْ تَجِبِ الكَفَّارَةُ ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأَنَّ هذِه مُباشَرَةٌ أَثَّرَتْ فِي فَسادِ الصَّوْمِ فَأَوْجَبَ الكَفَّارَةَ ، وَلَيْلُهُ: مَا ذَكَرْنَا.

وعلَىٰ أَنَّ هَذَا يَبْطُلُ [بأنَّ فِطْرَ](٢) الحامِلِ والمُرْضِعِ يُوجِبُ كَفَّارَةٌ ولَيْسَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «آنه».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بفطر».

[هو](١) بِمُباشَرَةٍ٠

وعلَىٰ أَنَّ أَحمدَ بِنَ هِشَامِ (٢) قالَ: «سُثِلَ أَحمدُ عنِ الرَّجُلِ إِذَا نَظَرَ فَأَمْنَى: إِنْ أَدَامَ النَّظَرَ أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَا علَىٰ المُجامِعِ». وظاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ بِالإِنْزالِ عنِ النَّظَرِ.

وأمَّا إِذَا اسْتَمْنَىٰ بِيَدِه فَقَدْ نَقُل ابنُ مَنْصُورٍ: «أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْه ؛ لأَنَّ هَذَا الفَسادَ بغَيْرِ مُباشَرَةٍ».

### فَضـلُ

والدِّلالَةُ علَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ القُبْلَةِ والوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ: أَنَّ كُلَّ عِبادَةٍ وَجَبَتْ بِهَا كَفَّارَةٌ بِالوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ، وَجَبَتْ بِالفُّبْلَةِ، كالحَجِّ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوايَةُ أَنَّهُ إِنَّا كَفَّارَةٌ بِالوَطْءَ دُونَ الفَرْجِ فَلَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وكذلكَ لو قبَلَ، ولَوْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وكذلكَ القُبْلَةُ ، كذلكَ فِي الصِّيَامِ.

ولأنَّها مُباشَرَةٌ تُؤَثِّرُ فِي فَسادِ الصَّوْمِ، فأَوْجَبَتِ الكَفَّارَةَ، وَلِيلُهُ: مَا دُونَ الفَرْجِ.

واخْتَجَّ مِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُما: بأنَّ هَذا اسْتِمْتاعٌ بغَيْرِ الفَرْجِ ، فلَمْ يُوجِبِ الكَفَّارَة ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضبها السياق،

 <sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن هشام \_ ويقال: ابن هاشم \_ بقل عن الإمام أحمد أشياء، منها: «قال: سألت أحمد
 عن رجل أصاب ثوبه بول فنسي فصلئ فيه، فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره» والجع
 ترجمته في: «طبقات الحابلة» لابن أبي يعلى (١/رقم: ٧٨) و«المقصد الأرشد» لابن مقلح
 (١/رقم: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

كَالنَّظَرِ إِذًا انْضَمَّ إِلَيْهِ إِنْزِالٌ ،

والجَوابُ: أنَّ الإِنْزالَ هُناكَ بغَيْرِ مُباشَرَةٍ، وها هُنا بمُباشَرَةٍ.

واحتَجَّ: بأنَّ القُبْلَةَ دُونَ الوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي الْاسْتِمْتَاعِ ، فَلَمْ [تُسَاوِهِ](١) فِي الْكَفَّارَةِ . الكَفَّارَةِ .

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالوَطْءِ دُونَ [١٦٢/ب] الفَرْجِ ، هُوَ دُونَ الوَطْءِ فِي الفَرْجِ فِي اللَّذَّةِ ، ومعَ هَذا يُساوِيهِ فِي الكَفَّارَةِ ، كذلكَ ها هُنا .

### 23/20

| ١٥١ | مَسَأَلةً: وَطْءُ النَّاسِي يُفْسِدُ الصَّومَ ويُوجِبُ القَضاءَ والكَفَّارَةَ في الصَّحيحِ مِنَ الرِّوايَتَيْنِ<sup>(٢)</sup>.

رَواهَا عنهُ الجَماعَةُ: ابنُ القاسِمِ، والأَثْرَمُ، وحَنْبَلُّ.

\_ ورَوَىٰ أَبُو طَالَبٍ عَنهُ: ﴿إِذَا وَطِئَ نَاسِيًّا يُعِيدُ صَومَهِ ، قِيلَ لَهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ؟ قالَ: لا ، وإذا كانَ عامِدًا أَعادَ وكَفَّرً ﴾ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ العُكْبَرِيُّ: ﴿ فِي وَطْءِ النَّاسِي قَوْلَانِ ، يَعْنِي: رِوايَتَيْنِ:

\* أَحَدُّهُما: كالعامِدِ،

\* والثَّانِيَةُ: لا كفَّارَةَ عَلَيْهِ ٥.

وهُوَ اخْتِيَارُ ابنِ بَعَلَّةً ، ذَكَرَه ٱبُو حَفْص عنهُ .

<sup>(</sup>١) عدًا هو الصواب، وني (الأصل): فيساوه؛ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرموس المسائل! للمؤلف (٤٤٥).

وَهَكَذَا الحُكُمُ فِيهِ إِذَا وَطِئَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، أَوْ أَنَّ الفَجْرَ لَمُ يَطْلُغُ٠

المَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وعبدِاللهِ: «عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ». ولَا تَخْتَلِفُ التَّوْايَةُ انَّةُ يَفْسُدُ صَوْمُه.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي النَّاسِي: ﴿صَوْمُه صَحِيحٌ﴾. وفِيمَنْ ظَنَّ أَنَّ الفَجْرَ مَا طَلَعَ: ﴿يَفْسُدُ صَوْمُه ، ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ﴾. بِناءً علَىٰ أَصْلِه: أَنَّ الآكِلَ ناسِيًا يَفْسُدُ صَوْمُه ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ﴾. بِناءً علَىٰ أَصْلِه: أَنَّ الآكِلَ ناسِيًا يَفْسُدُ صَوْمُه ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ﴾

وَقَالَ مَالِكُ: «يَفْسُدُ صَوْمُه، ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ». بِناءً علَىٰ أَصْلِه: أَنَّ الآكِلَ ناسِيًا يَفْسُدُ صَوْمُه.

قَلِيلُنا: مَا احْتَجَّ بهِ أحمدُ منْ حَدِيثِ الأَعْرابِيِّ، وقُولِه: (وَقَعْتُ علَىٰ أَهْلِي)، فقالَ: (أَعْتِقْ)(١). ولمْ يَسْأَلُهُ هلْ كانَ ذلكَ عنْ عَمْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ، ولوْ كانَ الحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَسَأَلَهُ، وهذَا إِنَّمَا يَكُونُ معَ العَمْدِ.

قِيلَ: بِلْ يَكُونُ مِعَ الخَطاءِ أَيْضًا، ويَكُونُ مَعْنَىٰ الْهَلاكِ: وُجُوبَ الْقَضاءِ والكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِه، ولأنَّهُ وَطْءٌ صادَفَ صَوْمًا فأَفْسَدَه، دَلِيلُه: العَمْدُ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ دُونَ الفَرْجِ ؛ لأنَّ ذلكَ لَا يُسَمَّىٰ وَطْنًا حَقِيقَةً.

فإنْ قِيلَ: الْمَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ يَأْثُمُ بذلكَ الوَطْءِ، وهذَا لَا يَأْثُمُ بهِ.

﴾ قِيلَ لهُ: قَتْلُ الخَطَإِ، وقَتْلُ الصَّيْدِ، والحِلاقُ ساهِيَا لَا يَأْثَمُ بهِ، ومعَ هذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/رقم: ٥٣٦٨) من حليث أبي هريرة ٠

ولأنَّها عِبادَةٌ يَجِبُ بالعَمْدِ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، جازَ أَنْ يَجِبَ بالسَّهْوِ ، دَلِيلُه: العَجُ ، يَجِبُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ والحِلاقِ وتَقْلِيمِ الأَظْفارِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالْحَجُّ حُجَّةً لَنَا ؛ لأَنَّهُ لَوْ نَطَيَّبَ وَلَبِسَ نَاسِيًّا لَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ.

قِيلَ: فِي ذلكَ رِوايَتَانِ:

إخداهُما: فيهِ الكَفَّارَةُ ، فعلَىٰ هذا لَا فَرْقَ بَيْنَهُما .

والثَّانِيَّةُ: لَا كَفَّارَةَ فيهِ.

فعلَىٰ هذَا لَا يَلْزَمُ ؛ لأنَّ منْ مَخْظُوراتِه مَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عَمْدِه وسَهْوِه ، وهُوَ مَا ذَكَوْنَا منْ قَتْلِ الصَّيْدِ ، والحِلاقِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفارِ ، فكانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هذَا في الصِّيَامِ .

وعِنْدِي جَمِيعُ ذلكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَمْدِه وسَهْدِه ، فأمَّا علَىٰ أَصْلِنا: فإِنَّا فَرَّفْنا بَيْنَ الحَجَّ العَمْدِ والخَطَإِ فِي بَعْضِ مَحْظُوراتِ الصَّوْمِ ، وهُوَ: الأَكْلُ ، كالحَجِّ ؛ لأنَّ الحَجَّ عَلَيْهِ أَمَارَةً ، والصَّوْمَ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ .

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: عِبَادَةٌ تَفْسُدُ بِالوَطْءِ عَمْدًا، فَفَسَدَتْ بِهِ سَهْرًا، كَالْحَجّ، وَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَفْسُدُ، وللشَّافِعِيِّ فِي [١/١٦٣] ذلكَ قَوْلانِ، وكالصَّلاةِ.

ولأنَّ كَفَّارَةَ الحِماعِ أَحَدُ نَوْعَيِ الكَفَّارَةِ، فَجازَ أَنْ تَجِبَ عَلَىٰ الصَّائِم مَعَ العُذْرِ، دَلِيلُه: الكَفَّارَةُ الصَّغْرَىٰ فِي حَقِّ الحامِلِ والمُرْضِعِ والشَّيْخِ الفانيي.

ونَعْرِضُ الكلامَ فيهِ: إِذَا وَطِئَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وقَدْ كَانَ طَلَعَ، أَوْ

بَظُنُّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ وَلَمْ تَغِبْ، أَنَّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ، وَنَدُلُّ عَلَيْهِ: بَانَّ هَذَا وَطُّءٌ حَصَلَ مُفَرِّطًا فَأَوْجَبَ الكَفَّارَةَ، دَلِيلُه: لَوْ كَانَ عَالِمًا بِطُلُوعِ الفَّجْرِ.

والذي يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِهِ: أَنَّهُم أَوْجَبُوا عَلَيْهِ القَضَاءَ، وفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِي، وقالُوا: النَّاسِي لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ خَيْرُ مُفَرِّطٍ؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُه الاحْتِرازُ منهُ بأنْ يُقَدِّمَ فِي الوَطْءِ أَوْ يُؤَخِّرَ، فلمَّا الاحْتِرازُ منهُ بأنْ يُقَدِّمَ فِي الوَطْءِ أَوْ يُؤَخِّرَ، فلمَّا لامْ يَفْعَلْ فَرَّطَ؛ فلهمَّا وَجَبَ القَضَاءُ، فيَجِبُ أَنْ تَلْزَمَهُ الكَفَّارَةُ أَيْضًا.

احْتَجَّ: بأنَّ الكفَّارَةَ تَجْرِي مَجْرَىٰ الحَدِّ، ثُمَّ ثَبَتَ أنَّ عَدَمَ القَصْدِ يُسْقِطُ الحَدِّ، ثُمَّ ثَبَتَ أنَّ عَدَمَ القَصْدِ يُسْقِطُ الحَدِّ، كذلكَ بَجِبُ أنْ تَسْقُطَ الكفَّارَةُ.

والجَوابُ: أَنَّ الكَفَّارَةَ آكَدُ ، بدَلِيلِ:

\_ أَنُّهَا تَجِبُ بِوَطْءٍ فِي مِلْكِهِ ، والحَدُّ لَا يَجِبُ بِوَطْءٍ فِي مِلْكِهِ .

ويَجِبُ بوَطْء مُخْتَلَفٍ فِي إِباحَتِه، ولا يَجِبُ الحَدُّ بوَطْء مُخْتَلَفٍ فِي إِباحَتِه،

\_ والكَفَّاراتُ إِذَا اجْتَمَعَت لَمْ تَتَداخَلْ عِنْدَ مُخالِفِنا، والحُدُودُ تَتَداخَلُ.

ــ والكفَّارَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقٌّ لآدَمِيٍّ، فهُوَ آكَدُ، والحَدُّ مُجَوَّدُ حَقَّ اللهِ تعالَىٰ، وخُفُونُه تعالَىٰ مُثَنِيَّة علَىٰ المُسامَحَةِ.

واخْتَجَّ: بأنَّ سَبَبَ هذِه الكَفَّارَةِ هُوَ الفِطْرُ، وهُوَ مُخْتَلَفٌ فيهِ، فَصارَ ذلكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الكفَّارَةِ.

والجَوابُ: أَنَّهُ بِينْطُلُ بِمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ وَطِئَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ

الكَفَّارَةُ وإِنْ كَانَ هَذَا الوَطَّءُ مُخْتَلَفًّا فِي إِباحَتِهِ.

واحْنَجَّ: بِأَنَّ هَذَا مَعْنَى بُفْسِدُ الصَّوْمَ عَمْدُه ، فَلَمْ بُفْسِدُهُ سَهْوُه ، كَالأَكْلِ والقَيْءِ لَوْ تَعَمَّدَه لَفَسَدَ ، ولوْ ذَرَعَهُ لَمْ يَفْسُدْ .

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ، فإنَّهَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ مَعَ الْعَمْدِ والسَّهْرِ.

وعلَىٰ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقَعِ الفَسادُ بِالأَكْلِ ناسِيًا ، يَجِبُ أَن لَا يَقَعَ<sup>(١)</sup> كَفَّارَةٌ ، ولوْ قَتَلَ الصَّيْدَ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَةُ نَاسِيًا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ ·

وعلَىٰ أَنَّ الوَطْءَ أَغْلَظُ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ يَرْتَفِقُ بِهِ شَخْصَانِ، والأَكْلُ يَرْتَفِق بِهِ شَخْصٌ واحِدٌ، والأَكْلُ لَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ، والوَطْءُ يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ، فَجازَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ العَمْدِ والسَّهْوِ، والوَطْءُ فِي مِلْكِ غَيْرِه أَشَدُّ مِنَ الأَكْلِ فِي مِلْكِ غَيْرِه، والإِباحَةُ لَا تَجْرِي فِي جِنْسِه.

فإنْ قِيلَ: كَفَّارَةُ الظِّهارِ لَا تَجِبُ إلَّا معَ العَمْدِ، وهُو: إذَا حَلَفَ بالظَّهارِ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ ناسِيًا، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وكذلكَ كَفَّارَةُ اليَمِينِ لوْ حَلَفَ باللهِ تعالَىٰ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ ناسِيًا، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، يَجِبُ أَنْ [١٦٣/ب] يَقُولُوا فِي كَفَّارَةِ الوَطْءِ كذلك.
 في كفَّارَةِ الوَطْءِ كذلك.

﴿ قِيلَ لَهُ: وَلَمَ كَانَ كَذَلَكَ ، وَمَا أَنْكُرْتَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَجِبُ مَعَ السَّهُوِ اعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وإلْحاقُها بِهَا أَشْبَهُ ؛ لأنَّ سَبَبَها الفِعْلُ ، كما أنَّ سَبَبَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الْفِعْلُ ، وقَدْ ثَبَتَ أنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ تَجِبُ مَعَ الخَطاءِ ، كذلكَ كَفَّارَةُ الوَطْءِ . الفَتْلِ الْفِعْلُ ، وقَدْ ثَبَتَ أنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ تَجِبُ مَعَ الخَطاءِ ، كذلكَ كَفَّارَةُ الوَطْءِ .

علَىٰ أنَّ أحمدَ بنَ إبراهيمَ الكُوفِيَّ نَقَلَ عنْ أحمدَ فِيمَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ فِي

 <sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «الله، والصواب حذفها.

قُرْيَةٍ بِمَالًا حَلَّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَنَسِيَ فَأَكَلَ: «يَحْنَثُ»، وقالَ: «النَّاسِي [وغَيْرُ النَّاسِي](١) سَواءٌ». وهذَا يَقْتَضِي التَّسُوِيَةَ.

فإنْ فِيلَ: أَلَيْسَ لَوْ أَكْرَهَها عَلَىٰ الوَطْءِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ؛ لأنَّها مَعْذُورَةً فِيه ، بَجِبُ فِيهِ أَيْضًا فِي النَّاسِي كذلكَ .

والجَوابُ: أَنَّ فِي ذلكَ رِوايَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِما فِي الحَجِّ ، نَقَلَ مُهَنَّا وابنُ إبراهيمَ ويَعْقُوبُ بنُ بُخْتَانَ وحَنْبَلُ: «إِذَا اسْتَكْرَهَها علَىٰ الوَطْءِ فِي الإِحْرامِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا».

ونَقَلَ الأَثْرَمُ: «علَىٰ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما هَدْيٌ».

فعلَىٰ رِوابَةِ الأَثْرَمِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّاسِي والمُكْرَهَةِ فِي إِبجابِ الكَفَّارَةِ.

وعلَىٰ رِوايَةِ الجَماعَةِ يَكُونُ الفَرْقُ بَيْنَ النَّاسِي والمُكْرَهِ: أَنَّ المُكْرَةَ لَا يُضافُ الفِعْلُ إليهِ ، والنَّاسِي يُضافُ الفِعْلُ إليهِ .

ولأنَّهُ لَا يَمْتَنَعُ أَنْ يَلْزُمَ بِالنِّسْيَانِ ولَا يَلْزُمَ بِالإِكْرَاهِ، كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَىٰ قَتْلِ الصَّيْدِ، والحِلاقِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفارِ، وإِنْلافِ مالِ الغَيْرِ، لَا يَلْزَمُه، ويَلْزُمُه فِي حالِ نسْنَانه.

### 22/20

| ١٥٢ | مَسْأَلَةً: إِذَا أَكَلَ ناسِيًا لَمْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ (٢).

نَصٌّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ: ابنِ القاسِمِ ، والأَثْرَمِ ، وغَيْرِهِما .

<sup>(</sup>١) مكورة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٤٤٥).

وَهُوَ قَوْلُ: ابِي حَنِيغَةً ، والشَّافِعِيُّ ، وداودَ . وقالَ مالِكُ: «يَفْسُدُ صَوْمُه» .

دَلِيلُنا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿غُفِرَ لاَّمَّتِي عَنِ الْخَطَلِ وَالنِّسْيَانِ»(١). وهذَا عامٌّ فِي الْمَأْثَمِ وَالْحُكْمِ.

وأيضًا مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَاجَاءً رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيُّ وَالْفَيْرَةُ وَالَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَطْعَمَكَ وَشَرِبْتُ نَاسِيًّا وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ: اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ»(١). فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُه بِالْقَضَاءِ .

ورَوَىٰ بِإِسْنادِهِ، عَنْ أُمِّ إِسحاقَ الغَنوِيَّةِ قَالَتْ: «أَنَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِ زَوْجَتِه، وعِنْدَه قَصْعَةٌ فِيهَا ثَرِيدٌ ولَحْمٌ، فقالَ: يا أُمَّ الفَضْلِ هَلُمِّي وكُلِي، بَيْتِ زَوْجَتِه، وعِنْدَه قَصْعَةٌ فِيهَا ثَرِيدٌ ولَحْمٌ، فقالَ: يا أُمَّ الفَضْلِ هَلُمِّي وكُلِي، قَالَتْ: وكُنْتُ صَائِمَةً، فمِنْ حِرْصِي أَنْ آكُلَ مَعَهُ أُنْسِيتُ صَوْمِي، فنَاوَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرْقًا مِنَ القَصْعَةِ، فلمَّا أَدْنَيْتُها مِنْ فيَّ ذَكَرْتُ صَوْمِي، فبَقِيتُ لَا آكُلُه ولا أَضَعُه، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، مَا لَكِ يا أُمَّ إسحاقَ ؟ [فقُلْتُ](٣): كنتُ صائِمَةً، فأُنْسِيتُ صَوْمِي، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فأَنْ إسحاقَ ؟ [فقُلْتُ](٣): كنتُ صائِمَةً، فأُنْسِيتُ صَوْمِي، فقالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ضَعِي العَرْقَ مِنْ يَبِكِ، وأَيْمًى صَوْمَكِ، فإنَّما هُوَ رِزْقٌ سافَةُ [الله](١) إليكِيُّ اللهُ إلىكِيهُ أَلِيْكَ المَّوْمَ المَوْقَ وَرُقٌ سافَةُ [الله](١) إليكِيهُ أَلِيكَ المَوْمَكِ، فإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سافَةُ [الله](١) إليكِيهُ أَلِيكَ اللهُ أَلِي اللهُ اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إلى اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/رقم: ٢٦٤٩) وابن حبان (٨/رقم: ٢٠٤٩) والدارقطني (٥/رقم: ٢٣٥١) والدارقطني (٥/رقم: ٢٥١٩٥) من حديث ابن عباس بنحوه. قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (٤/رقم: ٢٢٩٦): «لا يصحُ هذا الحديث، ولا يثبُتُ إِسنادُهُ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٣) ومسلم (٣/رقم: ١٩٧٦) وأبو داود (٢٣٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) من اللّاحاد والمثاني، فقط.

<sup>(</sup>٤) من مصادر التخريج فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٢/رقم: ٢٧٧١١) وعبد بن حميد (٣/رقم: ١٥٩١) والطبراني (٢٥/رقم: ٢١١)=

ورَوَىٰ أَبُو عبدِاللهِ بنُ بَطَّةَ بإِسْنادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «منْ نَسِيَ وهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ [١/١٦٤] فَلْيُتِمَّ صَوْمَه ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وسَقاهُ»(١).

ورَوَىٰ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا أَكُلَ الصَّائِمُ ناسِيًّا أَوْ شَرِبَ ناسِيًّا فإنَّما هُوَ رِزْقٌ ساقَهُ اللهُ إليهِ ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ»(٢). قالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: «إِسْنادُه صَحِيحٌ ».

ورَوَىٰ بِإِسْنادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ يُثَلِّقُ قالَ: «منْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ ناسِيًا فلَا قَضاءَ عَلَيْهِ ولَا كَفَّارَةَ»(٣).

ويإِسْنادِهِ عن أبِي سَعيدٍ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «منْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ ناسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ اللهَ أَطْعَمَهُ وسَقاهُ (٤).

وهذَا نَصٌّ ؛ لأنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَه ، وعِنْدَهُم: قَدْ بَطَلَ صَوْمُه.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: يُحْمَلُ قَوْلُه: ﴿ فَلْيُتِمَّ صَوْمَه ﴾ ، مَعْناهُ: فَلْيُتِمَّ الإِمْساكَ ، وقَوْلُه: ﴿ اللهُ أَطْعَمَهُ وَسُقِي .

﴿ قِبِلَ لَهُ: قَوْلُه: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَه»، يَقْتَضِي: أَن يَكُونَ هُناكَ [صَوْمٌ](٥) يُمَّمَّ،

<sup>=</sup> وابن أبي عاصم في «الآحد والمثاني» (٦/رقم: ٣٣٠٦) وابن الجوزي في «التحقيق» (٥/رقم: ١٢٧٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٣٣) ومسلم (٣/رقم: ١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم: ٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «صومًا».

وعلَىٰ قَوْلِكَ: لَيْسَ هَا هُنَا صَوْمٌ ، والإِمْسَاكُ لَا يُسمَّىٰ صَوْمًا شَرْعِيًّا.

ولأنَّهُ أَمَرَهُ بالإِثْمَامِ ولمْ يَأْمُرُه بالقَضاءِ ، ولوْ كانَ واجِبًا لَبَيْنَهُ كَمَا بِيَّنَ خُكْمَ الإِثْمَامِ ·

وَقَوْلُهُ: ﴿ اللهُ أَطْعَمَهُ ﴾ ، بَيانُ أَنَّ الفِعْلَ فِي ذلكَ مُضافٌ إِلَى اللهِ تعالَىٰ ، فاقْتَضَى أن لَا حُكْمَ لفِعْلِه فيهِ ·

ولائمُ أَكَلَ علَىٰ وَجْهِ النِّسْبَانِ، فلمْ يُؤَثِّرُ فِي العِبادَةِ، دَلِيلُه: الأَكْلُ فِي الصَّلاةِ.

وهذَا لَا يُخَرَّجُ علَىٰ أَصْلِنا ؛ لأنَّهُ [إذَا](١) تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ ناسِيًا بَطَلَتْ صَلاتُه ، ولأنَّ القَيْءَ إذَا حَصَلَ عنْ غَيْرِ قَصْدٍ – وهُوَ: أَنْ يَذْرَعَهُ – فإنَّه لَا يُفْطِرُ بهِ ، كذلكَ الأَكْلُ إذَا حَصَلَ عنْ غَيْرِ فَصْدٍ يَجِبُ أَن لَا يُؤَثِّرَ .

والمَعْنَىٰ فيهِ: أَنَّهُ مَعْنَى يَقَعُ فِي أَثْناءِ العِبادَةِ، يَخْتَصُّ النَّهْيُ عنهُ بها، لَا حَدَّ فِي جِنْسِه، فإذَا وَقَعَ عنْ غَيْرِ قَصْدٍ لمْ يُبْطِلُها، كمَا لوْ ذَرَعَه القَيْءُ.

وقَوْلُنا: ﴿ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ العِبادَةِ ۗ احْتِرازٌ [ . . . ] (٢).

وقَوْلُنا: «يَخْتَصُّ النَّهْيُ عنهُ بها» ، اخْتِرازٌ منَ الرَّدَّةِ ، فإنَّها تُفْسِدُ معَ الفَصْدِ وغَيْرِه .

وقَوْلُنا: ﴿لَا حَدَّ فِي جِنْسِهِ ﴾ ، اخْتِرازٌ منَ الجِماعِ ، ولأنَّ بَعْضَ مَخْظُوراتِ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات.

الصَّلاةِ لِفَرَّقُ بَيْنٌ عَمْدِه وسَهْوِه ، وهُوَ: السَّلامُ ، كذلكَ الصِّيَامُ بعِلَّةٍ [اناها](١).

ولأنَّهُم قَدْ قَالُوا: ﴿ لَوْ أَكُلَ نَاسِيًا فِي صِيَامِ النَّافِلَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ﴾ ، ولوْ كانَ قَدْ فَسَدَ صَوْمُه لَوَجَبَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكُلَ عَامِدًا ؛ لأنَّ عِنْدَهُم: أنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ فَيهِ ·

والحُتَجَّ المُخالِفُ: بِأَنَّهَ أَكَلَ فِي صَوْمِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُفْطِرَهُ، وَلِيلُه: العَمْدُ.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ، وعلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اغْتِبارُ العَمْدِ بِالسَّهْوِ فِي الصَّوْمِ كَمَا لَمْ يَصِحَّ اغْتِبارُهُما فِي الأَكْلِ فِي الصَّلاةِ، والسَّلامِ مِنْها [١٦٤/ب] ناسِيًا، وكمَا لَمْ يَصِحَّ اغْتِبارُ القَيْءِ إِذَا غَلَبَهُ بِهِ إِذَا تَعَمَّدَهُ.

واحْتَجَّ: بأنَّه لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ أَفْطَرَ ، فإذَا كَانَ جَاهِلًا يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ ، دَلِيلُه: إذَا أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ.

والجَوابُ: أَنَّ المَعْنَىٰ هُناكَ لأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ؛ لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُه الاخْتِرازُ من ذلكَ ؛ فلِهذَا فَرَّقْنا بَيْنَهُما ، وهُوَ كالقَيْءِ إذَا ذَرَعَهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَه ؛ لأَنَّهُ مَعْنَى لَا يُمْكِئه الاخْتِرازُ منهُ ، فلَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ .

واخْتَجَّ : بأنَّ مَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَمْدُه يُفْسِدُه سَهْوُه ، دَلِيلُه : الوَطْءُ ، وتَرُكُ النَّيَّةِ .

والجَوابُ عنِ الوَطْءِ: مَا تَقَدَّمَ، وهُو: أَنَّهُ أَغْلَظُ، بِدَلِيلِ: أَنَّ اسْتِبَاحَتَهُ فِي مِلْكِ الغَيْرِ لَا يُوجِبُ مِلْكِ الغَيْرِ لَا يُوجِبُ حَدًّا.

<sup>(</sup>١) كلاً في (الأصل)، وبعدها بياض بمقدار كلمتين.

0

ولأنَّ الأَكْلَ مُعْتَادٌ تَنَاوُلُه ؛ لأَنَّهُ قِوامُ البَدَنِ ، فالاحْتِرازُ منهُ يَضِيقُ ، فَجازَ انْ يُعْفَى عنهُ ، ولَيْسَ كذلك الجِماعُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ تَنَاوُلُه ، لأَنَّ [البَدَنَ](١) يَقُومُ بِعَدَمِه ، فالاحْتِرازُ منهُ لا يَضِيقُ ؛ فلِهذَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُما .

ولأنَّ علَىٰ أَصْلِنا: لَا كَفَّارَةَ فِي الأَكْلِ، وفِي الجِماعِ كَفَّارَةٌ، فَهُوَ أَمْيِقُ وأَغْلَظُ.

وامَّا النَّبَّةُ: فهِيَ آكَدُ منَ الإِمْساكِ ، بدَلِيلِ: أنَّ جَمِيعَ مَا يُنافِيها يَمْنَعُ صِحْتَها، ولَيْسَ كذلكَ الإِمْساكُ ، فإنَّ بَعْضَ مَا يُنافِيه إذَا حَصَلَ بغَيْرِ قَصْدٍ لمْ يَمْنَعْ صِحْتَه، ولَيْسَ كذلكَ الإِمْساكُ ، فإنَّ بَعْضَ مَا يُنافِيه إذَا حَصَلَ بغَيْرِ قَصْدٍ لمْ يَمْنَعْ صِحْتَه، بدَلِيلِ: القَيْءِ إذَا ذَرَعَه ، والأَكْلِ ناسِيًا فِي صومِ التَّطَوُّعِ والصَّلاةِ.

واحْتَجَّ: بأنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ لمَرَضٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وإنْ كَانَ مَعْذُورًا ، كذلكَ النَّاسِي. والجَوابُ: أنَّ المَرِيضَ قاصِدٌ للفِطْرِ ، وها هُنا غَيْرُ قاصِدٍ كمَا لو ذَرَعَهُ القَيْءُ.

### 2% D

ا ١٥٣ | مَسَأَلَةً: منْ أَفْسَدَ صَوْمَه منْ غَيْرٍ مُباشَرَةٍ ، كَالأَكْلِ وَالشَّرْبِ وغَيْرِه، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (٢).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِوايَةِ إسماعيلَ بنِ سعيدٍ » فقالَ: المنْ أَفْطَرَ يَوْمًا منْ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا ، فعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ولَا كَفَّارَةَ ، ولوْ كَانَ كُلَّمَا أَفْطَرَ كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لْكَانَ إِذَا تُقَيَّا كَفَّرَ ، ولكِنْ ذَهَبْنَا إِلَى الْحَدِيثِ فِي الجِماعِ خاصَّةً ».

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «العدم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٥٤٥).

وكذلكَ نَقَلَ إبراهيمُ بنُ الحارِثِ.

وبهذَا قالَ: الشَّافِعِيُّ، وداودُ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالِكُ: «عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ». إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِما عَدَا القَيْءَ ، وبَلْعَ الحَصَاةِ ، وما فِي مَعْناهَا». ومالِكٌ يَقُولُ: «تَجِبُ فِي جَمِيعٍ ذلكَ إِلَّا فِي الرِّدَّةِ خاصَّةً».

دَلِيلُنا: مَا رُوِيَ عِنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَالَ: (لَيْسَ فِي المالِ حَقُّ سِوَى الزَّكاةِ ١٠٠٠).

ولأنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه منَ الكَفَّارَةِ، فمنِ ادَّعَىٰ بَعْدَ الأَكْلِ أَنَّهَا إِنْ وَجَبَ بالكَفَّارَةِ فعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الضَّرْبُ مَنَ الدَّلِيلِ لَا نَقُولُ بِهِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: نَحْنُ نَقُولُ بِهِ ، ولأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِغَيْرِ مُباشَرَةٍ ، فَأَشْبَه إِذَا [١/١٦٥] بَلَغَ حَصَاةً ، أَوْ جَوْزَةً بِابِسَةً ، أَوْ فُسْتُقَةً بِقِشْرِها ، أَوْ تَفَيَّأَ ، أَوِ ارْتَدَّ ، ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ بِوَطْءٍ فِي الفَرْجِ أَوْ دُونَ الفَرْجِ ؛ لأَنَّ ذلكَ إِفْطَارٌ بِمُباشَرَةٍ .

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: أَفْطَرَ بِفِعْلِ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ، أَوْ أَفْطَرَ بِمَا تَجْرِي الإِبَاحَةُ فِي جِنْسِه، أَوْ بِجِنْسِ المَطْعُومِ.

ولا تَلْزُمُه الكفَّارَةُ العُظْمَى، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنَا.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس ، وأخرجه أيضًا الدارمي (۲/رقم: ١٦٦٣) والترمذي (۱۵۹ ، ۲۵۰) والدارقطني (۱۹۵۲/۲) والبيهةي (۸/رقم: ۲۳۲۷)، ولكن بنفظ:
 قان في هذا المال حقًا سوئ الزكاة». قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۹/رقم: ٤٣٨٣): «الحديث بلفظيه ضعيف»، ثم قال: «والصحيح أنه من قول الشعبي».

ه فإنْ قِبلَ: القِياسُ فِي الْقَيْءِ أَنْ لَا قَضاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّا أَوْجَبْنَاهُ للأَنْرِ، وهُو: مَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «منِ اسْتَقاءَ عامِدًا فعَلَيْهِ القَضاءُ»(١).
 وهُو: مَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «منِ اسْتَقاءَ عامِدًا فعَلَيْهِ القَضاءُ»(١).
 الكَمَّارَةُ فِي نَفْيٍ وُجُوبِها علَىٰ مُوجَبِ القِياسِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: إِذَا تَبَتَ بِالسَّنَّةِ الفِطْرُ ولَا كَفَّارَةَ [ثَبَتَ بِالقِياسِ أَيْضًا الفِطْرُ ولَا كَفَّارَةَ [ثَبَتَ بِالقِياسِ أَيْضًا الفِطْرُ ولَا كَفَّارَةَ](١) ؛ لأنَّ القِياسِ فِيمَا عارَضَ السُّنَةِ ، وإنَّما يُمْنَعُ منَ القِياسِ فِيمَا عارَضَ السُّنَةَ ، فأمَّا فِيمَا لُمْ يُعارِضْ فلا يُمْنَعُ مُوجَبُه ،

فإنْ قِيلَ: لَا بُدَّ منْ أَنْ يَعُودَ شَيْءٌ منَ الْقَيْءِ إِلَىٰ جَوْفِه، فإذَا تَعَمَّدُ الاسْتِقاءَ (٣) فقَدْ قَصَدَ إِلَىٰ أَنْ يُوصِلَ إِلَىٰ جَوْفِه مَا هُوَ تَابِعٌ فِي هذَا النَّوْعِ ؛ لأنَّهُ لَا يُتَعَدِّىٰ بِهِ وِلَا بُتَدَاوَىٰ ، مِثْلُ الْحَصَاةِ إِذَا بَلَعَها.

ولَيْسَ كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا؛ لأنَّهُ مَتْبُوعُ هذَا النَّوْعِ، فإذَا هَتَكَ بهِ حُرْمَةَ صَوْمٍ رَمَضانَ جازَ أن يَجِبٌ بهِ كفَّارَةٌ فِي الجِماعِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: الْقَيْءُ لَا يَعُودُ مِنَ الْفَمِ إِلَىٰ الْجَوْفِ، ومِنِ ادَّعَىٰ ذلكَ فقَدُ كَابَرَ الضَّرُورَةَ.

رعلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ القَضاءَ بالاسْتِقاءِ، وهذَا يَقْتَضِي بوُجُودِه لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/رقم: ١٠٦٠٩) وأبو داود (٢٣٨٠) وابن ماجه (١٦٧٦) والترمذي (٢٢٠) والترمذي (٢٢٠) والدارقطني (٣/رقم: ٢٢٧٣) من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: «قالَ محمد ما أي: البخاري من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي على و وجه عن أبي هريرة، عن النبي على و ولا يصح إسناده».

<sup>(</sup>٢) مكررة في (الأصل).

 <sup>(</sup>٣) قال الخليل بن أحمد في «العين» (٣٥٠/٥ مادة: ق ي ء): «القَيْءُ: مهموزٌ، وتقيّاً وسنتاء بمَعْنَى، والإسْتِقاءُ: التكلُّفُ لذلك».

بعَوْدِه إِلَىٰ جَوْفِهِ ·

وقَوْلُهُم: ﴿إِنَّ إِفْطَارَهُ بِمَا لَيْسَ بِمَتْبُوعٍ ﴾ ، فهذَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ بِما نُتِينُه فِيمَا بَعْدُ .

وقِيَاسٌ آخَرُ، وهُوَ: أَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ يَخْرُمُ فِيهَا الجِماعُ وغَيْرُه، ويَتَعَلَّقُ بِالجِماعِ فِيهَا كَفَارَةٌ، فَوَجَبَ أَن يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ علَىٰ غَيْرِه، قِيَاسًا علَىٰ الحَجِّ. بالجِماعِ فِيهَا كَفَّارَةٌ، فَوَجَبَ أَن يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ علَىٰ غَيْرِه، قِيَاسًا علَىٰ الحَجِّ.

وفَوْلُنا: «ويَتَعَلَّقُ بالجِماعِ فِيهَا كَفَّارَةٌ» ، اخْتِرازٌ منَ الصَّلاةِ والاغْتِكافِ ، فإنَّهُ لَا مَزِيَّةَ للجِماعِ علَىٰ غَيْرِه ؛ لأنَّهُ لَا كَفَّارَةَ ، وقَدْ نَصَّ فِي «رِوابَةِ حَنْبَلِ» فِي المُعْتَكِفِ ·

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: (وَجَبَ أَن يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ غَيْرِهِ) ، فِي بابِ الإِفْسادِ ، لَمْ يَصِحَّ فِي الفَرْعِ ؛ لأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ للجِماعِ عَلَىٰ غَيْرِه فِي بابِ الفَسادِ للصَّوْمِ ، وإِنْ أَرَدْتَ فِي إِيجابِ الكَفَّارَةِ ، لَمْ يَصِحَّ فِي الأَصْلِ ؛ لأَنَّ الجِماعَ لَيْسَ للصَّوْمِ ، وإِنْ أَرَدْتَ فِي إِيجابِ الكَفَّارَةِ ، لَمْ يَصِحَّ فِي الأَصْلِ ؛ لأَنَّ الجِماعَ لَيْسَ للمَّن عَيْرِه فِي الحَجِّ ، بَدَلِيلِ: أَنَّ كَفَّارَةَ الجِماعِ تَجِبُ بِقَتْلِ النَّعامَةِ عِنْدَكُم ، لهُ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ غَيْرِه فِي الحَجِّ ، بَدَلِيلِ: أَنَّ كَفَّارَةَ الجِماعِ تَجِبُ بِقَتْلِ النَّعامَةِ عِنْدَكُم ، وعِنْدَنَا: تَجِبُ بِهِ إِذَا طَافَ للزِّيارَةِ جُنُبًا وعادَ إِلَىٰ أَهْلِه ، ولمْ يُعِدِ الطَّوافَ .

قِيلَ لَهُ: نُريدُ بهِ [١٦٥/ب] إِثْباتَ المَزِيَّةِ للجِماعِ فِي مُوجَبِه، وهُو: القَضاءُ والكَفَّارَةُ، والجِماعُ يَخْتَصُّ بذلكَ فِي الحَجِّ دُونَ غَيْرِه منَ المَحْظُوراتِ، يَجِبُ أَن يَكُونُ فِي الصَّوْمِ كذلكَ.
 أن يَكُونُ فِي الصَّوْمِ كذلكَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَلَا مَزِيَّةَ للجِماعِ عَلَىٰ غَيْرِه عِنْدَكُم ؛ لأَنَّ المُباشَرَةَ دُونَ الفَرْجِ حُكْمُها حُكْمُ الجِماع فِي الفَرْجِ فِي الفَسادِ والكَفَّارَةِ.

﴾ قِيلُ لهُ: لَيْسَ كذلكَ؛ لأنَّ الجِماعَ فِي الفَرْجِ يُوجِبُ القَضاءَ والكفَّارَةَ

بِمُجَرَّدِهِ، وفِيمَا دُونَ الفَرْجِ لَا يَجِبُ ذلكَ حتَّىٰ يَنْضَمَّ إليهِ إِنْزالُ، فالمَزِيَّةُ حاصِلَةُ للجِماعِ علَىٰ غَيْرِهِ. للشَّامِ علَىٰ غَيْرِهِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نَقْلِبُه فَنَقُولُ: وَجَبَ أَن لَا تَكُونَ الكَفَّارَةُ العُظْمَىٰ مَقْصُورَةُ فِيهَا عَلَى الجِماعِ، دَلِيلُه: الحَجُّ

﴿ قِبِلَ لَهُ: لَا تَأْثِيرَ لَقَوْلِكَ: ﴿ وَيَتَعَلَّقُ بِالجِماعِ فِيهَا كُفَّارَةٌ ﴾ ، وإذَا لَمْ يُؤَثِّرُ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُ الحُكْمِ عَلَيْهِ ، وعلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِهِ ، وأَنَّ الْكُفَّارَةَ الْعُظْمَى غَيْرُ مَعْ مَعْلِيقً الحُكْمِ عَلَيْهِ ، وعلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِه ، وأَنَّ الْكُفَّارَةَ الْعُظْمَى غَيْرُ مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ الْعُظْمَى غَيْرُ مَعْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بمَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لامنُ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ فَعَلَيْهِ مَا علَىٰ المُظاهِرِ»(١).

والجَوابُ: أنَّ هذَا الخَبَرَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ.

وعلَىٰ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ المُظاهِرَ هُوَ المُتَلَفِّظُ بالظِّهارِ، وذلكَ لَا يَلْزَمُه أَكثَرُ مِنَ الاسْتِغْفارِ، والكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَجِبُ بالعَوْدِ، وهُوَ: العَزْمُ علَىٰ الوَطْء، والخَبَرُ يَفْتَضِي أَنَّ عَلَيْهِ مَا علَىٰ المُظاهِرِ بالظِّهارِ، ولَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكثَرُ مِنَ الاسْتِغْفارِ،

وعلَىٰ أَنَّا نَحْمِلُه علَىٰ [أنَّهُ](٢) المُقْطِرُ بالجِماعِ، بِدَلِيلِ: مَا ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطي (٣/رقم: ٢٣٠٦) والبيهقي (٨/رقم: ٨١٤٩) من حديث أبي هريرة بمعناه، وقد روي مرسلًا، أخرجه البيهقي (٨/رقم: ٨١٤٨) من حديث مجاهد به. ورجَّحَ الدارقطيُّ رواية الإرسال.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (أن).

واخْتَجَّ: بِمَا رُوِيَ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ: أَغْتِقْ رَقَبَةً ﴾ (١) . فَخَرَجَ كَلامُ النَّبِيِّ ﷺ مَخْرَجَ الجَوابِ لسُوالِ السَّائلِ ، فَصَارَ السُّوْالُ مُضْمَرًا فِي الجَوابِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً ؛ لأَنَّكَ أَفْطَرْتَ.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَخْتَمِلُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِمَ منْ حالِه أَنَّهُ أَفْطَرَ بجِماعٍ ، فأَوْجَبَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ .

ولأنَّهُ أَطْلَقَ الفِطْرَ هَا هُنَا، وقَدْ فَسَّرَهُ فِي حَدِيثِ الأَّعْرَابِيِّ، وقَوْلِه: «وَقَعْتُ عَلَىٰ المُأْتِي»(٢)، فيَجِبُ أَنْ يُحمَلَ هذَا المُطلَقُ علَىٰ ذلكَ المُفسَّرِ.

واحْتَجَّ: بأنَّ هذِه الكفَّارَةَ يُعْتَبُرُ فِيهَا ضَرْبٌ منَ المَأْثُمِ ؛ ولهذَا لَا كفَّرَةَ فِي وَطْءِ النَّاسِي والمُسافِرِ ، ومَأْثُمُ الأَكْلِ أَعْظَمُ منْ مَأْثُمِ الجِماعِ ، بدلِيلِ: أنَّ النَّوابَ علَى تَرْكِ الجِماعِ ؛ لأنَّ الامْتِناعَ منهُ أَشَقُ منَ علَى تَرْكِ الجِماعِ ؛ لأنَّ الامْتِناعَ منهُ أَشَقُ منَ الامْتِناعِ منَ الجَماعِ ؛ لأنَّ الامْتِناعِ منَ الجِماعِ ؛ لأنَّ الامْتِناعِ منَ الجِماعِ ؛ لأنَّ فِي تَرْكِ الأَكْلِ فَقْدَ الرُّوحِ ، وفِي تَرْكِ الجِماعِ فَقْدَ اللَّذَةِ فَقَدَ اللَّذَةِ

فإذَا كَانَ النَّوَابُ عَلَىٰ تَرْكِ الأَكْلِ أَعْظَمَ كَانَ العِقَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ أَعْظَمَ ؛ لأَنَّ العِقَابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ أَعْظَمَ ؛ لأَنَّ العِقَابَ إِنَّمَا يَعْظُمُ بحَسْبِ مَا يَحْصُلُ مِنْ كُفُرانِ [١/١٦] النَّعْمَةِ وإِبْطالِ النَّوَابِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ تعالَىٰ [قال] (٢٠): ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِي مَن يَاتِ مِنكُنَّ بِفَنحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ يُضَعَفَ لَوَى اللهِ عَلَى أَللَهِ يَسِيرًا ۞ \* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ \* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ \* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (١/رقم: ٨١٨) ـ واللفظ له ـ والبخاري (٣/رقم: ١٩٣٧) ومسلم (٢/رقم: ١١٢٨)
 من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، (٣/رقم: ١٩٣٧) ومسلم (٢/رقم: ١١٢٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾(١) [الأحزاب: ٢٠-٢١]، فجعَلَ عِفابَهُنَّ بإِزاءِ نُوابِهِنَّ .

# والجَوابُ عنهُ منْ وُجُوهِ:

أَخَدُها: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ يُغْتَبَرُ فِيهَا ضَرْبٌ منَ المَأْتُم منَ الوَجْهِ الذِي بَيَّنَا، وهُو: أَنَّ النَّاسِيَ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الجِماعِ، وكذلكَ منْ جامَعَ [يَظُنُّ](٢) إنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُغ.

والثَّانِي: أنَّ هذَا يَبْطُلُ بالمُرْتَدِّ، فإنَّ مَأْثَمَهُ أَعْظَمُ، ومع هذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الرِّدَّةُ تُسْقِطُ الكَفَّاراتِ؛ فلِهذَا لَمْ يُوجِبْها، بدَلِيلِ: انَّهُ لوِ ارْتَدَّ وعَلَيْهِ كَفَّاراتٌ سَقَطَتْ.

فِيلَ: لَا نُسَلِّمُ لِكَ هذَا الأَصْلَ.

\* الثَّالِثُ: أنَّ مَأْثُمَ الجِماعِ أَعْظَمُ منْ مَأْثُمِ الأَكْلِ، ألا تَوَىٰ أنَّ الجِماعَ فِي مِلْكِ الغَيْرِ [يُوجِبُ الحَدَّ، والضَّرُورَةُ إلَى مِلْكِ الغَيْرِ لا يُوجِبُ الحَدَّ، والضَّرُورَةُ إلَى طَعامِ الغَيْرِ لا يُوجِبُ الحَدَّ، والضَّرُورَةُ إلَى طَعامِ الغَيْرِ لا يُوجِبُ الحَدَّ، والضَّرُورَةُ إلَى الوَطْءَ فِي مِلْكِ الغَيْرِ لَا تُبِيحُه، والضَّرُورَةُ إلَى الوَطْءَ فِي مِلْكِ الغَيْرِ لَا تُبِيحُه، والضَّرُورَةُ إلَى الوَطْء فِي مِلْكِ الغَيْرِ لَا تُبِيحُه، فعُلِمَ أنَّ الوَطْءَ أَعْظَمُ حُكْمًا.

وقَوْلُهُم: ﴿إِنَّ العِقَابَ عَلَىٰ الأَكْلِ أَعْظَمُ مِنَ العِقَابِ عَلَىٰ الجِماعِ ؛ لأنَّ الْمَتِناعَ

<sup>(</sup>١) هذه قراءة: أبي عمرو. انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (٢٧٨/٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

إِلاَّ عُلِ أَشَقُّ ، لَا يَصِحُّ ؛ لأنَّ زِيادَةَ المَشَقَّةِ فِي الامْنِناعِ منهُ تَدُلُّ علَىٰ زِيادَةِ الحاجَةِ إليهِ ، وكُلَّمَا اشْتَدَّتِ الحاجَةُ إلَىٰ الشَّيْءِ كانَ أَعْذَرَ فِي تَنَاوُلِه ، وأَبْعَدَ عنِ المَأْثَمِ .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ المُسافِرَ يُعْذَرُ فِي: الإِفْطارِ، والمَسْحِ ثَلاثًا، وقَصْرِ الصَّلافِ، والفِطْرِ؛ لزِيادَةِ المَشَقَّةِ، والمُضْطَرُّ إلَىٰ أَكُلِ المَيْنَةِ يُعْذَرُ فِي أَكْلِها؛ لشِدَّةِ حاجَتِه، وضَرُورَتِه إلَيْها.

وأمَّا مُضاعَفَةُ العِقابِ لنِساءِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ لأنَّهُ ضاعَفَ ثَوابَهُنَّ ، لكِنْ تَفْضِيلًا لهُنَّ عَلَىٰ سائِرِ النِّساءِ ، كمَا جَعَلَ حَدَّ الأَحْرارِ أَفْضَلَ منْ حَدِّ العَبِيدِ ؛ لفَضْلِهِمْ عَلَيْهِم،

واحْتَجَّ: بِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةً صَوْمٍ رَمَضانَ بِمَتْبُوعٍ نَوْعِه، فأَشْبَه الجِماعَ.

والجَوابُ: أنَّهُ لَيْسَ فِي المَأْكُولِ تابِعٌ ومَتُبُوعٌ ، وإنَّما فيهِ تُوتٌ وغَيْرُ قُوتٍ ، وطَيَّبُ وغَيْرُ قُوتٍ ، وطَيَّبُ وغَيْرُ طَيِّبِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: مَتْبُوعُ هَذَا النَّوْعِ مَا يُقْصَدُ بِهِ النَّغَذِّي والنَّداوِي، وما لَا يُقْصَدُ بِهِ النَّغَذِّي والنَّداوِي، وما لَا يُقْصَدُ بِهِ فَهُوَ تَابِعٌ، مِثْلُ بَلْعِ الحَصَاةِ ونَحْوِهِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: مَا يُغْصَدُ بِهِ التَّغَذِّي والتَّداوِي وما لَا يُقْصَدُ بِهِ سَواءٌ عِنْدَكَ ، إلَّا أَنَّ مَا يُؤْتَدُمُ بِهِ وما يُتَغَكَّهُ بِهِ يُوجِبُ الكَفَّارَةَ ، وإنْ كَانَ لَا يُتَغَذَّىٰ بِهِ ولَا يُتَداوَىٰ بِهِ ولَا يَتَداوَىٰ بِهِ ولَا يَتَداوَىٰ بِهِ ولَا يَتُداءً ولَا دَواءً ، بِهِ الأَنَّةُ لَوْ أَفْطَرَ عَلَىٰ حُسْوَةٍ (١) خَلِّ وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ غِذَاءً ولَا دَواءً ، فَكَذَلَكَ لَو اسْتَقَّ التَّرَابَ كَانَ هَذَا حُكْمَه .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٣٨٧/١ مادة: ح س و): «الحُسْوَةُ بالضم: الجرعةُ مِنَ الشرابِ بقَدْرِ ما يُخسَى مرَّةً واحِدَةً، وبالفَتْحِ: المَرَّةُ » .

ورُبِّما عَبَّرَ [١٦٦/ب] بَعْضُهُم عنْ هذَا المَعْنَى: بأنَّه أَفْطَرَ بأَعْلَىٰ مَا يُهْتَكُ بهِ حُرْمَةُ الصَّوْمِ منْ جِنْسِه، فهُوَ كالوَطْءِ،

والجَوابُ: أنَّ هذَا لَا يَصِحُّ فِي الْأَصْلِ، ولَا فِي الْفَرْعِ:

\_ أمَّا فِي الأَصْلِ: فإنَّ أَعْلَىٰ مَا يُهْتَكُ بِهِ حُرْمَةُ الصَّوْمِ منْ جِنْسِهِ هُوَ اللَّواطُ، وذلكَ لَا يُوجِبُ الكفَّارَةَ عِنْدَهُم-

\_ ونِي الفَرْعِ: أَغْلَاهُ مَا لذَّ وطابَ منَ المَأْكُولِ.

وعِنْدَهُم: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَكْلِ اللَّحْمِ الْمَصْلِيِّ (') المُّمَيَّزِ، وبَيْنَ أَكْلِ الشُّوَاءِ الوَكَفِ ('')، وكذلكَ لَا فَرْقَ عِنْدَهُم بَيْنَ [كسب البوازي] (") والسَّفَمُونُيّا (') وبَيْنَ غَيْرِه منَ المَأْكُولاتِ، ولَيْسَ هذَا أَعْلَىٰ هذَا الجِنْسِ.

ثُمَّ يَبْطُلُ هَذَا بِالرِّدَّةِ ، فإنَّها أَعْلَىٰ مَا يُهْتَكُ بِهِ حُرْمَةُ الصَّوْمِ منْ جِنْسِ الكَلامِ ، ومعَ هذَا لَا كَفَّارَةَ فيهِ .

وأمَّا الأَصْلُ فقَدْ أَجَبْنَا عنهُ بمَا فيهِ كِفايَةٌ.

# -2% PD

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/٠٥ مادة: ص ل ي): «يُقالُ: صَلَيْتُ اللَّحْمَ ـ بالتخفيفِ ـ أي: شَوَيْتُه، فهُوَ مَصْلِيِّ».

<sup>(</sup>٢) أي: الشُّواءِ المَعِيبِ.

<sup>(</sup>٣) كذا في (الأصل).

 <sup>(</sup>٤) قال في «المعجم الوسيط» (٤٣٧/١ مادة: س ق م): «السَّقَمُونْيَا: نَبَاتٌ يُستَخْرَجُ منه دواءً مُسَهُلُ للسَّطَنِ، ومُزِيلٌ للنُّودِهِ».

| ١٥٤ | مَسْأَلَةً: إِذَا نَظَرَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةً (١٠).

فإنِ اسْنَدامَ النَّظَرَ حتَّىٰ أَنْزَلَ ففيهِ رِوايَتانِ:

\* إِخْدَاهُما: عَلَيْهِ الفَضاءُ، ولَا كَفَّارَةً.

وهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِه فِي "رِوايَةِ حَنْبَلِ" فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَتِه فِي رَمَضانَ بِشَهُوَةٍ فَأَمْنَىٰ: "فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ».

وهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ؛ لأنَّهُ قالَ: «أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بلا كَفَّارَةٍ»(٢).

\* والثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ القَضاءُ والكفَّارَةُ.

أَوْمَا ۚ إِلَيْهِ فِي «رِوايَةِ أَحمدَ بنِ هِشامٍ» وقَدْ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ إِذَا نَظَرَ فَأَمْنَى ، فَقَالَ: «إِنْ أَدَامَ النَّظَرَ فَأَخْشَىٰ أَن يَكُونَ عَلَيْهِ مَا علَىٰ المُظاهِرِ».

وقد نَصَّ فِي الحَجِّ أَيْضًا: «إِذَا نَظَرَ فأَنْزَلَ يَفْتَدِي».

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ وداودُ: «لَا قَضاءَ، وصَوْمُه صَحِيحٌ».

وقالَ مالِكٌ: «إِنِ اسْتَدامَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ ، وإِنْ لَمْ يَسْتَدِمْ فَعَلَيْهِ القَضاءُ بِلَا كُفَّارَةٍ».

فَالدِّلَالَةُ عَلَىٰ فَسَادِ الصَّوْمِ: أَنَّهُ إِنْزالٌ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كمَا لَوْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ، أَوْ يَتُمُولُ: إِنْزالٌ يُلْتَذَّ بِهِ، وهُوَ كمَا لَوْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ.

<sup>(1)</sup> انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) المختصر البخرقی» (صد ۵۸ – ۵۹).

ولأنَّهُ نَوْعٌ منَ الاسْتِمْتَاعِ، والإِنْزالُ الحاصِلُ عنهُ يُوجِبُ الفِطْرَ، دَلِيلُه: المُباشَرَةُ.

ولأنَّها عِبادَةٌ تَفْسُدُ بإِنْزالِ عَنْ مُباشَرَةٍ، [فَفَسَدَتْ عَنْ غَيْرِ مُباشَرَةٍ](١), كالظّهارِ٠

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه إِنْزالٌ عنْ غَيْرِ مُباشَرَةٍ ، فلمْ يُفْطِرْ كالاحْتِلامِ.

والجَوابُ: أنَّ الإِنْزالَ هُناكَ بغَيْرِ [فِعْلِه](٢)، ولَيْسَ كَذَلَكَ هَا هُنا؛ لأنَّ الإِنْزالَ هَا هُنا؛ لأنَّ الإِنْزالَ هَا هُنا حَصَلَ بفِعْلِه، أَشْبَه إذَا أَنزلَ عنِ اسْتِمْتاعٍ.

واحْتَجَّ: بأنَّ الاحْنِرازَ عنِ النَّظَرِ لَا يُمْكِنُ، فَعُفِيَ عنهُ وعمَّا يَنخُصُلُ، [كمَا]<sup>(٣)</sup> لوُ طارَتْ ذُبابَةٌ فِي حَلْقِه.

والجَوابُ: أنَّ اسْتِدامَةَ النَّظَرِ يُمْكِنُ الاحْتِرازُ منهُ ، وعِنْدَكَ: لَا يَقَعُ الفِطْرُ بهِ ، فَالْا مَعْنَى لهذَا ، معَ أنَّ دُخُولَ الذَّبابَةِ لَيْسَ بفِعْلٍ منْ جِهَتِه ، وسَبَبُ هذَا الإِنْزالِ هُوَ النَّظَرُ.

#### 222

ا ١٠٥ | مَسْأَلَةً: فإنْ فكَّرَ فأَنْزَلَ لمْ يَفْسُدْ صَوْمُه (٤). [١٧١٦٧]

أَوْمَأُ إليهِ فِي "رِوايَةِ أَبِي طالبٍ" فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ فأَمْنَى: "فَعَلَيْهِ دَمَّ"، قِيلَ لهُ:

مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فعل».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عما».

 <sup>(</sup>٤) هذه المسألة غير موجودة في الرحوس المسائل؛ للمؤلف.

000

ذَكَرَ شَيْئًا فَأَمْنَىٰ ، قَالَ: «لا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا» ، فِيلَ لهُ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِه شَيْءٌ ، قَالَ: «أَرْجُو أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ».

وقالَ مالِكُ: «يُفْطِرُ».

رِوَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرِ بِنِ شَكَاثَا [تَعْلِيقًا] (١) عَنْ أَبِي حَفْصِ البَوْمَكِيِّ: «إِذَا فَكُرَ فِي شَهْوَةِ فَأَمْذَىٰ لَيْسَ عَنْ أَبِي عَبدِاللهِ مَسْطُورٌ ، ولكِنْ يَجِيءً \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ أَن يَغْسُدَ صَوْمُهِ ﴾ .

وهذَا يُوافِقُ مَذْهَبَ مالِكٍ.

دَلِيلُنا: أَنَّهُ إِنْزالٌ منْ غَيْرِ مُباشَرَةٍ ولَا نَظَرٍ [فأَشْبَهَ]<sup>(٢)</sup> الاحْتِلامَ.

ولأنَّهُ لَا يَمْلِكُ صَرْفَ ذلكَ عنْ نَفْسِه؛ ولهذَا قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهم لَا تُواخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ ولَا أَمْلِكُ»(٣).

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه إِنْزالٌ بسَّبَ منْ جِهَتِه، فهُوَ كالنَّظَرِ. والجَوابُ: أنَّ ذلكَ يُمْكِنُ صَرْفُه، وهذَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُه، فأَشْبَهَ الاحْتِلامَ.

إ ١٥٦ | مَسْأَلةً: فإنْ لَمَسَ فأَمْذَى فعَلَيْهِ القَضاءُ(١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ: الأَثْرَمِ، وحَنْبَلٍ.

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل)،

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «أشبه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١/رقم: ٢٥٧٥١) وأبو داود (٢١٣٤) وابن ماجه والترمذي (١١٤) والحاكم (١٨٧/٢) من حديث عيشة . قال الترمذي: «وروي مُرْسَلًا ، وهُوَ أَصَحُه .

<sup>(</sup>٤) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٧٤٠)٠

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً ومالِكٌ والشَّافِعِيُّ: ﴿ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ﴾ .

وَلِيلُنا: أَنَّ مَذِه مُلامَسَةٌ يُلْتَذُّ بِهَا ، فإذَا تَعَقَّبَها خُرُوجُ خارِجٍ مِنَ اللَّكْرِ يُلْتَذُّ بِهِ [أَفْسَدَ](١) صَوْمَه ، كمَا لوْ تَعَقَّبَها المَنِيُّ .

ولأنَّ فَسادَ الصَّوْمِ يَحْصُلُ تَارَةً بِمَا يَصِلُ إِلَىٰ فَرْجِه ، وتَارَةً بِمَا يَنْفَصِلُ عِنهُ، ثُمَّ قَبَتَ أَنَّ الواصِلَ إِلَىٰ الفَرْجِ يُفْسِدُ سَواءٌ أَوْجَبَ الغُسْلَ ، وهُوَ: الْتِقاءُ الفَرْجَنِنِ فِي المَوْضِعِ المَكْرُوهِ ، أَوْ لَمْ يُفْسِدُ ، وهُوَ: الحُقْنَةُ بِالدَّواءِ ، كذلكَ مَا يَنْفَصِلُ عِنهُ يَجِبُ أَن لَا يَقِفَ عَلَىٰ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ .

ولأنَّ الصَّوْم عِبادَةٌ تَفْسُدُ بخارِجٍ منَ الفَرْجِ ، فلمْ يَقِفْ فَسادُها علَىٰ مَا يُوجِبُ الغُسُلَ ، كالطَّهارَةِ لَا فَرْقَ فِي فَسادِها بَيْنَ المَذْيِ والمَنِيِّ ، كذلكَ الصَّوْمُ عِبادَةً تَفْسُدُ بالمَنِيِّ [فَجازَ](٢) أنْ يَفْسُدَ بالمَذْيِ كالطَّهارَةِ والصَّلاةِ.

ولأنَّ الذَّكَرَ سَبِيلٌ يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالخَارِجِ منهُ، فلمْ يَقِفْ فَسادُه علَىٰ خَارِجٍ يُوجِبُ الغُسْلَ، دَلِيلُه: الفَمُ يَفْسُدُ صَوْمُه بِخُرُوجِ القَيْءِ منهُ.

ولأنَّ المَذْيَ منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ يَخْرُجُ [عِنْدَ]<sup>(٣)</sup> الشَّهْوَةِ واللَّذَّةِ ، وقَدْ بَيَّنَّا ذلكَ فِي «كِتابِ الطَّهارَةِ» فِي بَقِيَّةِ المَنِيِّ هلْ فيهِ غُسْلٌ أَمْ لَا ؟ وإذَا كانَ منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ ، فإذَا خَرَجَ عنْ شَهْوَةٍ ومُلامَسَةٍ يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَهُ كالمَنِيِّ.

واخْنَجَّ المُخالِفُ: بأنَّهُ خارجٌ لَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فلَا يُوجِبُ فَسادَ الصَّوْم،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وني (الأصل): «أنصد».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «جاز».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «عنهُ».

دِّلِيلُه: البَوْلُ ·

والجَوابُ: أنَّهُ لَا يُوجِبُ الغُسْلَ، ومعَ هذَا فيَفْسُدُ الصَّوْمُ، ثُمَّ البَوْلُ لَيْسَ بِهُوجِبٍ للغُسْلِ، ولَا منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ، وهذَا منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ. مَوْجِبٍ للغُسْلِ، ولَا منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ، وهذَا منْ أَجْزاءِ المَنِيِّ.

إلى ١٥٧ مَسْأَلَةً: إِذَا أَوْلَجَ فِي بَهِيمَةِ أَفْطَرَ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ، وعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ١٠٧.

ذَكَرَه أَبُو بكرٍ فِي «كِتابِ الخِلافِ»، وحَكَاهُ عنْ أحمدَ فِي «رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ».

\_ ويَتَخَرَّجُ فِي الكَفَّارَةِ رِوايَةٌ أُخْرَى: [١٦٧/ب] «أَنَّهَا لَا تَجِبُ»، بِناءً علَىٰ وُجُوبِ الحَدِّ بالإِيلاجِ فِي البَهِيمَةِ، وفيهِ رِوايَتانِ، كذلكَ فِي الكَفَّارَةِ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنْ لَمْ يُنْزِلُ لَمْ يُفْطِرُ ، وَلَمْ يَجِبِ الغُسُلُ ، وإِنْ أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ».

وقالَ الشَّافِعِيُّ: «يُفْطِرُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»، وفِي الكفَّارَةِ قَوْلانِ.

فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ الفِطْرِ والكَفَّارَةِ: أَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ القَضاءُ والكفَّارَةُ ، وَلِيلُه: فَرْجُ الآدَمِيَّةِ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بِأَنَّ الكَفَّاراتِ لَا يَجُوزُ إِثْباتُها إِلَّا مَنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ أَوْ الاتَّفَاقِ، ولَيْسَ هَا هُنَا تَوْقِيفٌ ولَا اتَّفَاقٌ.

والجَوابُ: أنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَنا إِنْباتُها بالقِيَاسِ.

<sup>(</sup>١) اتظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٨٤٥).

واحْتَجَّ: بأنَّ وَطُّ ذلكَ المَوْضِعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي العادَةِ ، فأَشْبَهَ الوَطْ وَ فِيمَا وُونَ الفَرْجِ ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذلكَ لَا يُوجِبُ الفَسادَ بمُجَرَّدِه حَثَىٰ يَنْضَمَّ إليهِ الإِنْزالُ ، كُونَ الفَرْجِ ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذلكَ الوَطْ عِي الدَّبُرِ مَنْ بنِي آدَمَ أَنَّهُ يُوجِبُ الفَضاء ، لأَنَّهُ مَفْصُودٌ بالوَطْ و ،

والجَوابُ: أنَّ لَا نُسَلِّمُ أنَّهُ غَيْرُ مَفْصُودٍ؛ لأنَّا نُوجِبُ الحَدَّ بالوَطْءِ فيهِ علَىٰ إ إِحْدَىٰ الرِّوابَتَيْنِ، ولَا يَجُوزُ أن يَجِبَ الحَدُّ بوَطْءٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ.

ثُمَّ يَبْطُلُ هَذَا بِوَطْءِ العَجُوزِ [الشَّوْهاءِ](١)، و[السَّوْداءِ](٢) المُشْعِرَانِيَّةِ، فإنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ويُفْطِرُ.

# 23 m

ا ١٥٨ | مَسْأَلةً: فإنْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ رِوايَةً واحِدَةً ؛ لأنَّ الحَدَّ بَحِبُ فِي ذلكَ رِوايَةً واحِدَةً (٣).

وبهذًا قالَ: الشَّافِعِيُّ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي إِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ: ﴿ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةً ﴾.

دَلِيلُنا: أَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمٍ رَمَضانَ بجِماعٍ أَثِمَ بهِ لأَجْلِ الصَّوْمِ ، فكانَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ، دَلِيلُه: لو وَطِئَ فِي [القُبُلِ](١٠).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «السوهاة».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «السوداة».

<sup>(</sup>٣) انظر: الرءوس لمسائل، للمؤلف (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «القتل».

(A) (B)

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمِ رَمَضانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُه بهِماعٍ ، أَشْبَهَ مَا ذَكُرْنَا،

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: هذَا فَرْجٌ يَجِبُ الغُسْلُ بالإِيلَاجِ فيهِ، فَوَجَبَتِ الكَفَّارَةُ الكَفَّارَةُ بِالإِيلَاجِ فيهِ، قَلِيلُه: مَا ذَكَرُنَا،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الْمَعْنَىٰ فِي الْأَصْلِ: أَنَّهُ يُوجِبُ الْإِحْصَانَ، فَجَازَ أَن يُوجِبَ الْإِحْصَانَ، فَجَازَ أَن يُوجِبَ اللَّهُ وَلَمْ الْكَفَّارَةَ، وَلَيْسَ كذلكَ الوَطْءُ فِي الدُّبُرِ؛ لأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْإِحْصَانَ بحالٍ، فلم يُوجِبِ الكَفَّارَةَ، وَلِيلُهُ: الوَطْءُ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ، ووَطْءُ البَهِيمَةِ.

والجَوابُ: أنَّ الوَطْءَ بمِلْكِ اليَمِينِ لَا يُوجِبُ الإِحْصانَ بحالٍ، ويُوجِبُ الإِحْصانَ بحالٍ، ويُوجِبُ الإخصانَ ، ويُوجِبانِ الإحْصانَ ، ويُوجِبانِ الإحْصانَ ، ويُوجِبانِ الإحْصانَ ، ويُوجِبانِ الكَفَّارَةَ ، وأَمَّا الوَطْءُ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ فَلَا يُوجِبُ الغُسْلَ ، وهذَا وَطْءٌ يُوجِبُ الغُسْلَ ، وهذَا وَطْءٌ يُوجِبُ الغُسْلَ ،

وأمًّا فَرْجُ البَهِيمَةِ فَفِي الكَفَّارَةِ رِوايَتانِ بِناءً علَىٰ الحَدِّ:

\_ فإنْ قُلْنَا: يَجِبُ ، أَوْجَيْنَا الْكَفَّارَةَ.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كالقتل».

00

والجَوابُ: أنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يَثَبُتُ مِعَ الشَّبْهَةِ، وكذلكَ المَهْرُ، ولَيْسَ هَا هُنَا شُبْهَةٌ، فأمَّا الكفَّارَةُ فَتَجِبُ بالوَطْءِ فِي الفَرْجِ ·
شَبْهَةٌ، فأمَّا الكفَّارَةُ فَتَجِبُ بالوَطْءِ فِي الفَرْجِ ·

| ١٥٩ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وهِي مُكْرَهَةٌ أَوْ نَاثِمَةٌ فَسَدَ صَوْمُها، وعَلَيْهَا القَضاءُ، ولوْ أَكْرَهَها علَى الأَكْلِ لمْ يَكُنْ عَلَيْهَا القَضاءُ (١).

قَالَ فِي «رِوايَةِ مُهَنَّا» فِي مُحْرِمَةٍ غَصَبَها رَجُلٌ نَفْسَها فجامَعَها وهِيَ كارِهَةُ: «أَخافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَسَدَ حَجُّها»، فقِيلَ لهُ: فإنْ غَصَبَها رَجُلٌ نَفْسَها وهِيَ صائِمَةٌ فجامَعَها؟ قالَ: «هُوَ كذلكَ أَيْضًا».

فقَدُ نَصَّ علَى فَسادِ الصَّوْمِ بالإِكْراهِ علَى الجِماعِ.

وأمَّا الإِكْرَاهُ بِالأَكْلِ فَقَالَ فِي «رِوايَةِ ابنِ القاسِم» فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأَ، فَيَسْبِقُهُ المَاءُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ، والرَّجُلُ يَرْمِي المَّاءُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ، والرَّجُلُ يَرْمِي المَاءُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ، والرَّجُلُ يَرْمِي المَاءُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ، والرَّجُلُ يَرْمِي بِالشَّيْءِ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الآخِرِ، وكُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَضَاءٌ ولا بِالشَّيْءِ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الآخِر، وكُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَضَاءٌ ولا عَلَيْهُ الأَكْلِ لَا يُفْطِرُهُ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «عَلَيْهَا القَضاءُ سَواءٌ كَانَ الإِكْرَاهُ بِالجِماعِ، أَوْ بِالأَكْلِ والشَّرْبِ».

وقالَ الشَّافِعِيُّ وداودُ: ﴿ لَا قَضاءَ فِي الأَمْرَيْنِ ﴾ .

والدِّلَالَة علَىٰ انَّهُ إِذَا أُكْرِهَ علَىٰ الأَكْلِ والشُّرْبِ لَا يُفْطِرُ: مَا رَوَىٰ ابنُ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل، للمؤلف (٥٥٠).

عنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تعالَىٰ تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَنِ الخَطَّإِ، والنَّسْيَانِ، وما النَّمْيِينِ، وما النَّمْيِينِ، وأَمْ اللهُ عَلَيْهِ (١٠).

﴿ فَإِنْ قِبِلَ اللَّهِ مَلُّ التَّجَاوُزُ عَلَىٰ المَأْثَمِ فِي الآخِرَةِ.

﴾ قِيلَ: هُوَ عامٌّ فِي المَأْثُمِ والحُكْمِ جَمِيعًا.

ولأنَّ كُلَّ مَعْنَى إِذَا فَعَلَهُ الصَّاتِمُ ناسِبًا لَمْ يُفْطِرْهُ، فإذَا وُجِدَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يُنْطِرْهُ، دَلِيلُه: إِذَا ذَرَعَه القَيْءُ، وإِذَا طَارَتْ ذُبابَةٌ فِي حَلْقِهُ، وما يَصِلُ إِلَىٰ جَوْفِه مَنْ فُبارِ الطَّرِيقِ وغَرْبَلَةِ [الدَّقِيقِ](٢).

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ؛ لأنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ ناسِيًّا فَطَّرَهُ عِنْدَنا، وكذلكَ إِذَا وُجِدَ بغَيْرِ فِعْلِهِ فَطَّرَهُ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الحَيْضُ أَنَّهُ يُفْطِرُ وإنْ حَصَلَ بغَيْرِ اخْتِيَارِه ؛ لأنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بفِعْلِ الصَّائِمِ، ونَحْنُ قُلْنَا: ﴿كُلُّ مَعْنَى إِذَا فَعَلَهُ الصَّائِمُ».

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَعْنَى حُرْمَةِ الصَّوْمِ لَا يَتَعَلَّقُ الحَدُّ بِجِنْسِه، فإذَا حَصَلَ بغَيْرِ الْجِيَّارِهِ لَمْ يُفْطِرْهُ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنَا.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الحَيْضُ؛ لأنَّ الصَّوْمَ لَا يُحَرِّمُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰٤٥) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۴/رقم: ۲۰٤٩) وابن حبان (۸/رقم: ۲۲۹۱) والدارقطني (۵/رقم: ۲۳۹۱) والبيهقي (۱۵/رقم: ۲۲۹۱) من حديث ابن عباس بنحوه. قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (٤/رقم: ۲۲۹۱): «لا يصحُّ هذا الحديثُ، ولا يثبُتُ إسنادُهُ».

<sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الطريق».

﴿ فَإِنْ قِيلَ: السَّواكُ يزِيدُ فِي الخُلُوفِ؛ لأنَّ الخُلُوفَ إِنَّمَا يَكُونُ مَنْ عَرُّ المَّعُونُ مَنْ عَرُ المَعِدَةِ، والسَّواكُ يزِيدُ فِي الحَوَاءِ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّهُ يُنَشِّفُ الرَّطوبَةَ ويُمْرِئُ (١)، فإذَا كانَ كذلكَ وَجَبَ أَنْ يُسْتَحَبَّ.

﴿ قِيلَ لَهُ: السَّواكُ يَقْطَعُ الخُلُوفَ المَوْجُودَ فِي الحالِ ويُزِيلُه ، فإنَّ مَا يَخْدُنُ بِعِنَهُ مِما يَخْصُلُ مِنْ خَوَاءِ المَعِدَةِ يُوجِبُ أَن يَكُونَ مَكْرُوهًا ؛ لما فيهِ مِنْ قَطْمِ الخُلُوفِ المَوْجُودِ فِي الحالِ ، الخُلُوفِ المَوْجُودِ فِي الحالِ ،

فإِنْ قِيلَ: هذَا يَقْتَضِي أَن لَا يَسْتَاكَ قَبْلَ الزَّوالِ •

﴿ قِبِلَ لَهُ: خُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ وهُوَ فِي النَّصْفِ الأَوَّلِ يَكُونُ مِنَ النَّوْمِ والأَكْلِ الذِي كَانَ بِاللَّيْلِ، وهذَا لَا يُكْرَهُ، وإنَّمَا يَحْدُثُ الخُلُوفُ مِنَ الصَّوْمِ فِي النَّصْفِ النَّانِي مِنَ النَّهَارِ.

وأيضًا رَوَىٰ الدَّارِقُطْنِيُّ، عَنْ خَبَّابِ بِنِ الأَرَتُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا صُمْتُمْ فَامْنَاكُوا بِالغَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَناهُ إِلَّا كَانْتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ إلَّا كَانْتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ (٣).

ولأنَّهُ أَثَرُ عِبادَةٍ مَشْهُودٍ بِهَا عِنْدَ اللهِ بِالطِّيبِ، فَوَجَبَ أَن يُكْرَهَ إِزالَتُها، دَلِيلُه: دَمُ الشُّهَداءِ.

<sup>(</sup>١) قال الخليل في «العين» (٤/ ٣١٨ مادة: خ و ي): اللَّخَوَاءُ: خَلَاءُ الْيَطْنِ،

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في «النهاية» (٣١٣/٤ مادة: م ر ء): (مَرَّأَنِي الطَّعَامُ وأَمْرَأَنِي، إذا لَمْ بَثْقُلْ على المَعِدَةِ، وانحدَرَ حَنْها طَيْبًا».

 <sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٧٣). قال الألباني في دسلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/رقم: ٤٠١):
 «ضعيف».

ولا يَلْزَمُ عَلَىٰ هَذَا مَا قَبْلَ الزَّوالِ؛ لأَنَّ ذلكَ التَّعْبِيرَ لَبْسَ هُوَ أَثَرَ عِبادَةٍ، وإنَّما هُوَ بُعْتَبُرُ مِنَ النَّوْمِ، وقَدْ دَلَّ عَلَىٰ الأَصْلِ قَوْلُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فِي قَنْلَىٰ أُحُدٍ: «زَمِّلُوهُمْ بُكُلُومِهِمْ ودِمائِهِمْ، فإنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، والرِّيحُ رِيحُ الهِسُكِ» (۱)،

فإنْ قِيلَ: هذَا يَبْطُلُ بالمَضْمَضَةِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: المَضْمَضَةُ لَا تُزِيلُ الخُلُوفَ ولَا تَقْطَعُهُ، وإِنَّمَا يَقْطَعُه السَّواكُ، ولَا يَقْطَعُه السَّواكُ، ولَا يَلْزُمُ عَلَىٰ مَا قُلْنَا.

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بمَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسَّواكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ الرَّامُ الرَّطْبِ

ورُدِيَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ خَيْرُ خِصالِ الصَّائِمِ السُّواكُ ١٣٠٠.

وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ طُهُورٍ»(٤).

(۱) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/رقم: ٦٥٦) وأحمد (١٠/رقم: ٢٤١٤٨) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/رقم: ٢٦٠٩) والنسائي (٤/رقم: ٢٠١٩) وأبو يعلى (٣/رقم: ٢٦٣٩) من حديث عبدالله بن فعلبة بن أبي صعير.

(٢) أخرجه العقيلي (١/رقم: ٢٠٧) وابن عدي (٦/رقم: ١٥٩٣) والدارقطني (٣/رقم: ٢٣٦٦)
 والبيهقي (٩/رقم: ٨٤٠١) من حديث أنس بن مالك. قال الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٣/رقم: ٦٣٤٩): المنكر».

(۲) أخرجه ابن هايجه (۲/رقم: ۱۲۷۷) والطبراتي في «المعجم الأوسط» (۸/رقم: ۸۵۲٦)
 والدارقطني (۳/رقم: ۲۳۷۱) والبيهقي (۹/رقم: ۸٤۰۰) من حديث عائشة. وضعفه الألباني
 في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (۸/رقم: ۳۵۷۶).

(؛) أخرجه البخاري (٢/رقِم: ٨٨٧) ومسلم (١/رقم: ٢٥٢) من حديث أبي هريرة.

وقالَ: ﴿ السُّواكُ مَطُّهَرَةٌ [للفَمِ] (١) ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ ١٠٠٠.

ولم يُفَرِّقُ بَيْنَ الغَداةِ والعَشِيِّ.

والجَوابُ: أنَّ هذَا مَحْمُولٌ علَىٰ مَا قَبْلَ الزَّوالِ ، ومَحْمُولٌ علَىٰ المُفْطِرِ ، بِمَا ذَكَرْنَا.

واختَجَّ: بمَا رَوَىٰ أَبُو إِسحاقَ الخُوارِزْمِيُّ قَالَ: ﴿ سَأَلْتُ عَاصِمًا الأَخْوَلَ: أَيَسْنَاكُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنُكُ: برَطْبِ السَّواكِ ويَابسِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿ أَنُكُ اللَّهِ السَّواكِ ويَابسِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿ أَنْكُ اللَّهِ السَّواكِ ويَابسِهِ ؟ قَالَ: عَمْ ﴿ أَنْكُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي ﴿ النَّبِي النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

والجَوابُ: أنَّ الدَّارِقُطْنِيَّ قالَ: «إِسْنادُه لَيْسَ بصَحِيحٍ ؛ لأنَّ أَبَا إسحاقَ [١/١٧١] الخُوارِزْمِيَّ ضَعِيفٌ».

وعلَىٰ أنَّهُ يَخْتَمِلُ أَن يَكُونَ اسْتِدْلالًا منْ عاصِمِ الأَحْوَلِ بِالأَلْفاظِ العامَّةِ فِي السّواكِ،

واحْتَجَّ: بأنَّه مَسْنُونٌ فِي الطَّهَارَةِ بالغَداةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَسْنُونًا بالعَشِيِّ ، دَلِيلُه: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشاقُ .

<sup>(</sup>١) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «للرب».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في قالام؟ (٢/رقم: ٦٥) وأحمد (١١/رقم: ٢٤٨٤٠) والبخاري مُعلَّقًا بصيغة الجزم (٣١/٣) والنسائي (١/رقم: ٥) وابن حبان (٢/رقم: ١٠٦٢). قال الألبائي في قإرواء الغليل؟ (١/رقم: ٦٦): قصحيح؟.

<sup>(</sup>٣) من «سنن الدارقطني» فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٦٦).

ولأنَّهُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ ، فلا يَخْتَلِفُ فِيهَا الغَداءُ والعَشاءُ.

والجَوابُ؛ أنَّ المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ لَا يَقْطَعانِ أَثَرَ العِبادَةِ، وكذلكَ مَا قَبْلَ الزَّوالِ، وهذَا مَعْدُومٌ فِيمَا بعدَ الزَّوالِ؛ فلِهذَا فَرَّقْنا بَيْنَهُما.

عَلَىٰ أَنَّ هَذَا قِياسٌ يُعارِضُ السُّنَّةَ ، فَيَجِبُ اطِّراحُه .

المَّادا | مَسْأَلَةً: يُخْرَهُ فِي الصَّوْمِ السَّواكُ بِالْعُودِ الرَّطْبِ فِي إِخْدَىٰ الرَّوايَتَيْنِ (١).

رَوَىٰ هٰذَا: الأَثْرَمُ وابنُ مَنْصورٍ.

وهُوَ قُوْلُ: مالِكِ.

- ورَوَىٰ عنهُ [البُرْزاطِيُّ](٢): «الرَّطْبُ واليابِسُ سَواءٌ [إذا](٣) كانَ فِي أَوَّلِ النَّهارِ لَا بَأْسَ بِهِ».

وكذلكَ نَقَلَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ [فِي](<sup>1)</sup>: [الرَّطْبِ]<sup>(٥)</sup> واليابِسِ، وقالَ: «أَرْجُو».

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل اللمؤلف (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «البراطي». وهو: الفَرَج بن الصَّبَّاح البُرْزاطِي، نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها: قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يزوج ابنه ويصمن الصداق، فيموت الأب، قال: يخرج \_ يعني: الصداق \_ من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا، يعني: الابن في نصيبه»، ومنها: قال: «سألت أحمد عن رجل أحرق حلالة في صعة له، فطارت النار فوقعت في زرع قوم فأحرقته، قال: لا شيء عليه». راجع ترجمته في: «طبقات المحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٦٩) و «المقصد الأرشد» لابن مفلح (٢/رقم: ٣٦٩).

 <sup>(</sup>٢) من (الروايتين والوجهين) للمؤلف (٢٦٧/١) فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (عن ٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الروايتين والوجهين» للمؤلف (١/٢٦٧)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «السواك».

وبهذَا قالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ.

وَجْهُ الرِّوايَةِ الأَوَّلَةِ: أَنَّ الرَّطْبَ يَتَخَلَّلُ فِي العادَةِ فِي فَمِه، فلا يُؤمَنُ أَن يَصِلَ إِلَى حَلْقِه، وكُرِهَ كالمُبالَغَةِ فِي الاسْتِنْشاقِ تُكرَهُ للصَّاتِمِ لهذِه العِلَّةِ.

ووَجْهُ النَّانِيَةِ: مَا تَقَدَّمَ منَ: ([أنَّ](١) النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتاكُ بالسَّواكِ الرَّطْب،

وحَدِيثُ أَنَسٍ [فِي](٢) الرَّطْبِ واليابِسِ(٣)(٤). والجَوابُ: أنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ رَطْبِ يَأْمَنُ أَنْ يَتَخَلَّلَ.

واحْتَجَّ: بِأَنَّ المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ مُسْتَحَبَّانِ وإنْ لَمْ يُؤْمَنْ مَعَهُما وُصُولُهُما إِلَى الجَوْفِ، كذلكَ السُّواكُ الرَّطْبُ.

والجَوابُ: أنَّ العادَةَ غَيْرُ جارِيَةِ بُوصُولِ الماءِ إِلَى الجَوْفِ منَ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ، وإنَّما [لا بُؤْمَنُ ذلكَ فِي المُبالَغَةِ، وتِلْكَ مَكْرُوهَةٌ، كذلكَ السَّواكُ الرَّطْبُ لَا يُؤْمَنُ [معهُ](١)، فيَجِبُ أن يُكْرَةَ.

### 2×30.

<sup>(</sup>١) زيادة بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي (الأصل): «قال».

<sup>(</sup>٣) بعدها بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي (١/رقم: ٢٠٧) وابن عدي (٢/رقم: ١٥٩٣) والدارقطني (٣/رقم: ٢٣١٦)
 والبيهقي (٩/رقم: ٨٤٠١) من حديث أنس بن مالك. قال الألباني في السلمة الأحاديث الضعيفة» (١٣/رقم: ٢٣٤٩): «منكر».

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) مكررة في (الأصل).

نُصُّ عَلَيْهِ فِي ﴿ رِوالِيَةِ حَنْبَلِ ﴾ وقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ ويَشْتَدُّ عَلَيْهِ الحَرُّ ، إِنَّ أَنْ يَبُلُّ قَوْبًا ، أَوْ يَصُبُّ عَلَيْهِ يَتَبَرَّدُ بِذِلكَ ، أَوْ يُمَضْمِضُ ويَمُجُّهُ ؟ قَالَ: «كَانَ إِنَّ يَثِيْنَ بِالعَرْجِ (٢) ، فَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِه الماءَ وهُوَ صَائِمٌ (٣) ، وأمَّا المَضْمَضَةُ فَلَا إِنَّ الْذَيْفَعَلَهُ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَشْبِقَهُ إِلَىٰ حَلْقِهُ ، ولكِنْ يَبُلُّ نَوْبًا ، ويَصُبُّ عَلَيْهِ الماءَ ٩ .

خِلافًا لأبي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: «بُكْرَهُ؛ لما فِي ذلكَ منْ إِظْهارِ الضَّجَرِ بالعِبادَةِ». وَلِيلُنا: مَا احْتَجَ بِهِ أَحمدُ منْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَبَّ علَىٰ رَأْسِه الماءَ وهُوَ العُرْجِ».

رَواهُ حَنْبَلٌ بِإِسْنادِهِ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بَنِ عَبْدِالرَّحَمْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي [١٧١/ب] بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - وأُنْسِيَ اسْمَهُ \_ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ بالعَرْجِ يَصُبُّ علَىٰ رَأْسِه الماءَ وهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ الله

ولأنَّ فِي ذلكَ إِزالةَ الضَّجَرِ بالعِبادَةِ ، وسُكُونَ النَّفْسِ عمَّا يَجِدُ منَ العَطَشِ والكَرْبِ ، فلمْ يُكْرَهْ ؛ ولهذَا المَعْنَى قُلْنَا: لَا يُسْتَحَبُّ لمنْ بعَرَفَةَ أَنْ يَصُومَ ؛ لأَنَّ ذلكَ بُضْعِفُه عنِ الدُّعاءِ ، وبهذَا يَفْسُدُ مَا قالُوه أَنَّ فِي ذلكَ إِظْهارَ الضَّجَرِ ؛ لِمَا بَيَّنَا

<sup>(1)</sup> انظر: الرسوس المسائل» للمؤلف (٤٥٥)-

 <sup>(</sup>٣) قال أبن منظور في السان العرب؟ (٢٨٧١/٤ مادة: ع رج): اللغرجُ بفَتْح الغَيْنِ وإِسْكَانِ الراءِ:
 قَرْيةٌ جامِعةٌ مِن عمَلِ القُرْع، وقِيلَ: هُوَ مَوضِعٌ بينَ مكّةَ والمَدِينَةِ، وقِيلَ: هُوَ على أربعةِ أميالي مِن المَدينة يُسَبُ إليه العَرْجيُّ الشاعِرُ؟

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (١/رقم: ٨١٠) وأحمد (٦/رقم: ١٦١٤٨) وأبو داود (٢٣٦٥) والحاكم (٢/رقم: ١٦١٤٨). قال الألباني في قصحيح سنن أبي داوده (٧/رقم: ٢٠٤٧): قالمناده صحيحة.

أَنَّ فيهِ قَطْعًا له .

## OF TO

ا ١٦٤ | مَسَأَلَةً؛ الحامِلُ والمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا علَىٰ ولدَيْهِما لزِمَهُما الفَضاءُ والفِدْيَةُ (١).

وإنْ خافَتا علَىٰ أَنْفُسِهِما فلا فِدْيَةَ عَلَيْهِما.

وقدْ قالَ أحمدُ فِي «رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ»: «الحامِلُ والمُرْضِعُ إذَا [خافَتا]<sup>(۱)</sup> [علَىٰ]<sup>(۳)</sup> أَنْفُسِهِما، أَوْ علَىٰ وَلَدِهِما، يُغْطِرانِ [و]<sup>(۳)</sup> يُطْعِمانِ، ويَصومانِ إذَا [أطافَتا]<sup>(۱)</sup>».

وكذلكَ قالَ فِي «رِوايَةِ صالِحٍ» فِي الحامِلِ تَخافُ علَىٰ تَفْسِها: «تُفْطِرُ وَتَقْضِي وتُطْعِمُ».

وظاهِرُ هذَا: أَنَّ خَوْفَها علَى نَفْسِها يُوجِبُ عَلَيْهَا الفِدْيَة ، وهذَا مَحْمُولٌ علَى أَنَّها تَخافُ علَى وَلَدِها أَيْضًا مَعَ خَوْفِها علَى نَفْسِها ، وأمَّا إِنْ كَانَ خَوْفُها علَى نَفْسِها فَقَطْ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا ، وهُوَ ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّهُ قالَ: «والحامِلُ إِذَا خافَتْ فَقَطْ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا ، وهُوَ ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّهُ قالَ: «والحامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَىٰ جَنِينِها ، والمرضِعُ علَىٰ وَلَدِها ، أَفْطَرَتَا وقَضَتَا وأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا »(٥).

<sup>(</sup>١) الظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الشرح الخرقي؛ لنزركشي (٢/٥/٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): الخافا).

 <sup>(</sup>٣) من الشرح الخرقي، للزركشي (٢/٥٠٦) فقط.

 <sup>(</sup>٤) كذا في «شرح الخرقي» للزركشي (٢/٥٠٢)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «أطاقا».

<sup>(</sup>٥) المحتصر الخرقية (ص-٦٠).

وبهذَا قالَ: مالِكُ.

وللشَّافِعِيِّ فِي الحامِلِ قَوْلانِ:

\* أَحَدُهُما: مِثْلُ قَوْلِ مالِكِ .

\* والثَّانِي: مِثْلُ قَوْلِنا.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ وداودُ: «لَا فِدْيَةً عَلَيْهِما، وعَلَيْهِما القَضاءُ».

فالدِّلاَلَة علَىٰ إِيجابِ الفِدْيَةِ عَلَيْهِما: قَوْلُه تعالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُۥ

فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَفَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌلَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلَكُمْ إِن كُنتُمْ

فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَفَعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌلَهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلَكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والإِفْطارُ مُضْمَرٌ فيهِ، فكَأَنَّهُ قالَ: وعلَى الذين يُطِيقُونَهُ إِذَا

أَفْطَرُوا فِذْيَةٌ ، ولمْ يُقَرِّقْ ، وهُوَ علَى عُمومِه فِي جَمِيعِ المُطِيقِينَ ، والحامِلُ

والمُرْضِعُ [مُطيقَتانِ] (١٠)، فيَلْزَمُهما الفِدْيَةُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ: ﴿ أُنَّهُمَا قَرَآ هَذِهِ الآَيَةَ: ﴿ وَعَلَىٰ الذِينَ [يُطَوَّقُونَهُ ] (٢) وَلَا يُطيقُونَهُ ﴾ ولَيْسَ هذِه الذِينَ [يُطَوَّقُونَهُ ولَا يُطِيقُونَهُ ، ولَيْسَ هذِه صِفَةَ الشَّيْخِ [الفانِي] (١) ؛ وبذلكَ نَقُولُ . صِفَةَ الشَّيْخِ [الفانِي] (١) ؛ وبذلكَ نَقُولُ .

﴿ قِيلَ لَهُ: رَوَىٰ أَبُو بَكُو مِنْ أَصْحَابِنَا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعَيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ ، قالَ: «كَانَتْ رُخْصَةً للشَّيْخ الكَّبِيرِ والمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ ، وهُما لَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ ، أَنْ يُفطِرَا أَوْ [يُطعِما] (٥)

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): المطيقان ۱٠

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب كما سبأتي من كلام المؤلف، وفي (الأصل): اليُطيقُونَه».

<sup>(</sup>٢) انظر: (معجم القراءات) لعبداللطيف الخطيب (١/١٥١)٠

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): « لفان».

 <sup>(</sup>a) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تطعما».

مَكَانَ كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، والحُبْلَىٰ والمُرضِعُ إذًا خافَتا أَفْطَرَتا وأَطْعَمَتا ١٠٠٠.

وَلَيْسَ بَيْنَ الرَّوايَتَيْنِ تَعارُضٌ ؛ لأَنَّ مَعْناهُ: وعلَىٰ الذِين يُكَلَّفُونَهُ ولَا يُطِيقُونَهُ بالصِّيَامِ فِدْيَةٌ ، والشَّيْخُ الكَبيرُ والحامِلُ [١/١٧١] والمُرْضِعُ بهذِه المَثابَةِ ؛ لأَنَّهُم لَا يُطِيقُونَ الصَّيَامَ ، فالفِدْيَةُ علَىٰ جَمِيمِهم ·

(٥) فإنْ قِيلَ: رُويَ عن ابنِ مَسْعُودٍ (٢) وسَلَمَةً بنِ الأَكْوَعِ (٣) ومُعاذٍ (١): وإنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَنداءِ الإِسْلامِ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهِ، وبَيْنَ أَنْ يُصُومَ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُه، وبَيْنَ أَنْ يُفْطِرَ ويَفْدِي، فَيُقِبمُ الفِداءَ مَقامَ الصَّوْمِ، ثُمَّ نُسِخَ التَّخْيِيرُ بقَوْلِه: ﴿ فَمَن طَهِدَ مِنصَعُهُ لَا يَعْوِلُه: ﴿ فَمَن طَهِدَ مِنصَعُهُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قِيلَ: هذَا يُعارِضُه مَا رُوِّيناهُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّها واردَةٌ فِي الشَّيْخِ والحامِلِ والمُرْضِعِ»(٧).

فإنْ قِيلَ: الفِدْيَةُ تَقُومُ مَقامَ الشَّيْءِ، يُقالُ: «جَعَلَنِي اللهُ فِداكَ»، يَعْنِي: أَقَامَنِي مَقامَكَ، والفِدْيَةُ لَا تَقُومُ مَقامَ الصَّوْمِ للحامِلِ والمُرْضِعِ؛ لاتَّفاقِنا علَىٰ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۱۸) والبيهني في «الخلافيات» (۵/رقم: ۳۵٤۳) والضياء المقدسي في
 «المختارة» (۱۰/رقم: ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣٤/٣) ومسلم (٣/رقم: ١١٦٤).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>a) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «مخيرين».

<sup>(</sup>٦) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «داخلين».

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٣١٨) والطيري في التفسيره (٣/٣٧) والبيهقي في «الخلافيات» (٥/رقم؛
 ٣٥٤٣).

وُجُوبٍ القَضاءِ عَلَيْهِما ، فَعُلِمَ أَنَّهُما غَيْرُ داخِلَيْنِ تَحْتَ الآيَةِ .

(a)

﴿ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهِذَا ؛ لأنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ مَا تَخَلَّلُهُ مِنَ النَّقْصَانِ ، وَيَجْعُلُهُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ ، يُبَيِّنُ صِحَّةَ هذَا: أَنَّ كَفَّارِاتِ الحَجِّ تَجِبُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ مَقَامَ الْفِعْلِ حَنَّىٰ يَنْضَمَّ إليْهَا القَضَاءُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي سِيَاقِ الآيَةِ: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْنُ لِلَّكُمْ ﴾ [البنر:: ١٨٤] ، ولَا تَخُلُو الحامِلُ والمُرْضِعُ مَنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

\_ إِنَّنَا أَنْ تَخَافَا عَلَىٰ وَلَدَيْهِما ، فَعَلَيْهِما أَنْ [تُفْطِرَا](١) ، وَلَا يَكُونُ الصَّوْمُ ، ومنْ خَيْرًا لهُما ، أَوْ لَا تَخَافَا ، ولَا يُبَاحُ لهُما الإِفْطارُ ، ويَجِبُ عَلَيْهِما الصَّوْمُ ، ومنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لَمْ يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: الصَّوْمُ خَيْرٌ لهُ ، وإنَّما تُسْتَعْمَلُ هذِه اللَّفْظَةُ فِيمَنْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّوْمُ وَبَيْنَ الإِفْطارِ ، ويَكُونُ الصَّوْمُ أَفْضَلَ ، فيُقالُ حِينَيْذِ : الصَّوْمُ خَيْرٌ له منَ الإِفْطارِ . اللَّفْوَمُ خَيْرٌ له منَ الإِفْطارِ .

قِيلَ للهُ: امْتِناعُ دُخُولِهما تَحْتَ قَوْلِه: ﴿ وَأَنْ نَصُهُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، لا يَمْتَنعُ أَن يَمْنعُ دُخُولَهما فِي عُمُومٍ قَوْلِه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَيَةٌ ﴾ ، إذْ لا يَمْتَنعُ أن يَكُونَ أَوَّلُ الآيَةِ عامًا ، وآخِرُها خاصًا ، كَقَوْلِه: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَفْسِهِنَ ثَلَائلَةَ يَكُونَ أَوَّلُ الآيَةِ عامًا ، وآخِرُها خاصًا ، كَقَوْلِه: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبِّضَنَ بِأَفْسِهِنَ ثَلَائلَةَ فَي المَبْتُوتَاتِ فَرُوّةً ﴾ ، وقَوْلِه: ﴿ وَمُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقره: ٢٢٨] ، فأوَّلُها عامَّ فِي المَبْتُوتَاتِ والرَّجْعِيَّاتِ ، وقَوْلُهُ: ﴿ وَمُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ خاصٌ فِي الرَّجْعِيَّاتِ .

وقَوْلِه: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوَّقُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ ، وقَوْلِه: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البنر:: ٢٣٧] ، فأوَّلُها عامٌّ فِي مُطَلَّقَةٍ يَصِحُّ عَفْوُها وفِيمَنْ لَا يَصِحُّ ، وقَوْلُه: ﴿ إِلَّا أَن

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يقطرا».

يَمْ فُونَ ﴾ خاصٌ ممن يَصِحُ عَفْوُها .

وقَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ [الانعام: ٩٤]، قالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: «إِنَّهُ عامٌّ فِي جَمِيعِ الآدَمِيِّينَ»، وقَوْلُهُ: ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن لَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٤]، خاصٌّ فِي الكُفَّارِ. [١٧٢/ب]

والقِياسُ: أنَّها مُقِيمَةٌ صَحِيحَةٌ أَفْطَرَتْ بعُذْرٍ مُعْتادٍ ، فيَحِبُ أَنْ يَلْزَمَها الفِدْبَةُ ، كالشَّيخَةِ الهِمَّةِ .

وقَوْلُنا: «مُقِيمَةٌ» احْتِرازٌ منَ المُسافِرِ.

«صَحِيحَةً» اخْتِرازٌ عنِ المَرِيضِ.

و «بعُذْرٍ» احْتِرازٌ عنِ الأَكْلِ عامِدًا.

و «مُعْتَادٍ» عمَّنْ يَخَافُ العَطَشَ ؛ لأنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ ، وإنَّمَا هُوَ نادِرٌ .

وله تَأْثِيرٌ فِي الأَصْلِ؛ لأنَّ الهِمَّ والهِمَّةَ إذَا كانَا مُسافِرَيْنِ أَوْ مَرِيضَيْنِ فلَا فِذْيَةً عَلَيْهِما؛ لأَنَّهُما أَفْطَرا بعُذْرٍ مُعْتادٍ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا حَاضَتْ؛ لأَنَّ قَوْلَنَا: ﴿أَفْطَرَتْ﴾ يَقْتَضِي وُجُودَ الفِطْرِ مَنْ جِهَنِها، والفِطْرُ هُنَاكَ مَنْ طَرِيقِ الحُكْمِ.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: باشَرَتِ الفِطْرَ، وهُناكَ لَمْ تُباشِرْ.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِفْطَارٌ بِسَبَبِ [نَفْسٍ](١) عَاجِزَةٍ عَنِ الصَّوْمِ مَنْ طَرِيقِ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضبها السياق.

الخِلْقَةِ، فَجازَ أَن تَجِبَ بهِ الفِدْيَةُ ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنَا ،

َ وَنَعْنِي بـ «النَّفْسِ العاجِزَةِ عنِ الصَّوْمِ» فِي الفَرْعِ: الوَلَدَ، وفِي الأَصْلِ: الشَّيْخَ الهِ إِنّ الهِمُّ

و فَوْلُنا: "منْ طَرِيقِ الخِلْقَةِ» احْتِرازٌ منَ المُفْطِرِ بمَرَّضٍ؛ لأنَّ ذلكَ طارِئٌ، وَلَيْشَ منْ أَصْلِ الخِلْقَةِ.

﴿ ﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَكَانَ يَجِبُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا مُدَّانِ ؛ لأَنَّ العَجْزَ بِسَبَبِ نَفْسَينِ . العَجْزَ بِسَبَبِ نَفْسَينِ .

﴿ قِيلَ: لَا يَمْتَنِع أَن يَكُونَ الإِيجَابُ لأَجْلِ الْوَلَدِ الواحِدِ ويَتْبُعُهُ الثَّانِي ، كمّا أنَّ الدَّمَ يَجِبُ بحَلْقِ ثَلاثِ شَعَراتٍ ويَتْبَعُه بَقِيَّةُ الرَّأْسِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: [نَقْلِبُه](١) ، فَنَقُولُ: فَوَجَبَ أَن لَا يَجِبَ عَلَيْهِ القَضاءُ والفِدْيَةُ ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْتَ.

﴿ فَيْ قِيلَ لَهُ: لَا يُؤَثِّرُ الأَوْصَافُ فِي القَلْبِ؛ لأَنَّكُم لُو اقْتَصَرْتُم عَلَىٰ فَوْلِكُم: وَإِنَّهَا أَفْطَرَتْ بِعُذْرٍ مُعْتَادٍ، فلمْ يَجْتَمِعِ القَضَاءُ والفِدْيَةُ»، جَرَتِ العِلَّةُ واسْتَمَرَّتْ.

وقِبَاسٌ آخَرُ: وهُوَ: أَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا القَضاءُ والكفَّارَةُ الصَّغْرَىٰ كالحَجِّ، فإنَّ المُحْصَرَ يَتَحَلَّلُ مِنَ الإِحْرامِ، وعَلَيْهِ القَضاءُ والهَدْيُ عِنْدَهُم، وعِنْدَنا مِنْ فاتَهُ الحَجُّ فإنَّهُ يَتَحَلَّلُ ثُمَّ يَقْضِي معَ الهَدْيِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَدْيُ الإِحْصَارِ لَيْسَ بَكَفَّارَةٍ ، وإنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الطُّوافِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) حِدًا هو الصواب، وفي (الأصلي): (تعلته).

بَتَحَلَّلُ بِهِ فَائِتُ الْحَجِّ إِذَا كَانَ بَصِلُ إِلَىٰ الْبَيْتِ.

﴾ قِيلَ لهُ: فَلَوْ فَسَدَ الحَجُّ بجِماعِ ، فأَلْزَمْناهُ المُضِيَّ فيهِ فلَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ لِا علَىٰ وَجْهِ الرَّفْضِ ، فإنَّهُ يَلْزَمُه القَضاءُ والكفَّارَةُ الكُبْرَىٰ والصَّغْرَىٰ ، وإنْ لمْ تَكُنْ كفَّارَةُ الطِّيبِ واللَّباسِ قائِمَةً مَقامَ طَوافٍ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: بَقَاءُ الإِخْرَامِ وَوُجُوبُ الْمُضِيِّ مَعَ الصَّحَّةِ وَالفَسَادِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْمُضِيِّ مَعَ الصَّحَّةِ وَالفَسَادِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَيْضًا، ولَيْسَ كذلك الصَّوْمُ، وُجُوبَ الفِدْيَةِ، فَوُجُوبَ قَضَائِه يَمْنَعُ أَيْضًا لَانَّ بَقَاءَهُ وَوُجُوبَ الْمُضِيِّ فِيهِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْفِذْيَةِ، فَوُجُوبُ قَضَائِه يَمْنَعُ أَيْضًا كَالمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ،

قِيلَ لَهُ: بَقَاءُ الصَّوْمِ ووُجُوبُ المُضِيِّ فيهِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ العُظْمَى،
 فَلَا يَمْنَعُ ذَلَكَ [١/١٧٣] وُجُوبَها مع عَدَمِ المُضِيِّ بالفَسادِ ووُجُوبِ القَضاءِ، كذلكَ فَلا يَمْنَعُ ذَلكَ (١/١٧٣) وَجُوبَها مع عَدَمِ المُضِيِّ بالفَسادِ ووُجُوبِ القَضاءِ، كذلكَ في الكفَّارَةِ الصُّغْرَىٰ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَخْتَلِفَ صِحَّةُ المُضِيِّ وعَدَمُه فِيمَا يَرْجِعُ إلَيْها.

ولأنَّ الفِطْرَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: فِطْرٌ بِعُذْرٍ، وفِطْرٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، ثُمَّ الفِطْرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَنْ مَا يُوجِبُ القَضَاءَ فَحَسْبُ، وهُوَ إِذَا أَفْطَرَ بِالأَكْلِ عِنْدَنَا، وعِنْدَهُم إِذَا تَقَيَّأَ أَوْ مَنْهُ مَا يُوجِبُ القَضَاءَ فَحَسْبُ، وهُو إِذَا أَفْطَرَ بِالأَكْلِ عِنْدَنا، وعِنْدَهُم إِذَا تَقَيَّأَ أَوْ بَلَكَ حَصاةً، فَكَذَلْكَ الفِطْرُ بِعُذْرٍ يَجِبُ أَنْ يَتْقَسِمَ إِلَىٰ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، ولَيْسَ بِلَغَ حَصاةً، فكذلكَ الفِطْرُ بعُذْرٍ يَجِبُ أَنْ يَتْقَسِمَ إِلَىٰ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، ولَيْسَ بإِفْطارٍ مَا يُوجِبُ القَضَاءَ والكَفَّارَةَ، وإلَّا هَا احْتَلَفْنَا فيهِ، والعِلَّةُ فيهِ أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعِي الإِفْطارِ، فَلِيلُه: مَا ذَكَرْنَا.

وَاخْتَجَّ المُخَالِفُ: بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ مَوْضُوعًا شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ مَوْضُوعًا شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ مَوْضُوعًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد (۱/رقم: ٤٣١) وأحمد (٨/رقم: ١٩٣٥٢) وأبو داود (٢٤٠٨) وابن ماجه=

عَنْهُما لِم يَلْزَمْهُما شَيْءٌ .

والجَوابُ: أَنَّ الخَبَرَ يَقْتَضِي وَضْعَ انْجِتامِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضانَ عَنْهُما، وَلَخْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ ، وأَنَّهُ غَيْرُ مُنَحَتَّمِ لَمَّا لَمْ يَتَحَتَّمْ عَلَى المُسافِرِ ، ولَيْسَ [هُناكَ](١) مَا يَدُلُ عَلَىٰ الْمُسافِرِ ، ولَيْسَ [هُناكَ](١) مَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ الفِدْيَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِما،

واحْتَجَّ: بأنَّهُما مُفْطِرتانِ بعُذْرٍ يُرْجَى لهُما القَضاءُ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُما القَضاءُ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُما القِدْيَةُ ، كالمَرِيضِ والمُسافِرِ .

وفيهِ احْتِرازٌ عنِ الشَّيْخِ الفانِي؛ لأنَّهُ لَا يُرْجَىٰ لهُ القَضاءُ.

والجَوابُ: أَنَّ المَرِيضَ والمُسافِرَ أَفْطَرَا بِعُذْرِ فِي أَنْفُسِهِما، فلمْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِما القَضاءُ والكفَّارَةُ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأنَّ الحامِلَ والمُرْضِعَ أَفْطَرَتا بِعُذْرٍ فِي غَيْرِهِما، فكانَ حُكْمُهُما أَغْلَظَ، فَجازَ إِيجابُ الفِدْيَةِ مِعَ القَضاءِ.

ولأنَّ المَرَضَ والسَّفَرَ يَرْتَفِقُ بالفِطْرِ فيهِ شَخْصٌ واحِدٌ، فلمْ يَجِبْ فيهِ قَضاءٌ وكفَّارَةٌ، وهذَا فِطْرٌ ارْتَفَقَ بهِ شَخْصانِ، فَشابَهَ الإِفْطارَ بالحِماعِ.

واحْتَجَّ: بأنَّ الأُصُولَ مَبْنِيَّةٌ علَىٰ منْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ، فإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ القَضاءُ والفِذْيَةُ جميعًا، وإنَّما يَجِبُ إِحْداهُما، ألَّا تَرَىٰ أنَّ المُسافِرَ والمَرِيضَ يَجِبُ عَلَيْهِما القَضاءُ دُونَ الفِدْيَةِ، والشَّيْخُ الفانِي تَجِبُ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ دُونَ القَضاءِ، فإيجابُ القَضاءِ والفِدْيَةِ علَىٰ المَعْذُورِ مُخالِفٌ للأُصُولِ.

 <sup>(</sup>١٦٦٧) والترمذي (٧١٥) والسائي (٤/رقم: ٢٣٣٤) والبيهقي (٦/رقم: ٤٥٥٥) و(٨/رقم: ١٦٦٧)
 ٨١٦٠) من حديث أنس بهن مالك الكعبي. قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/رقم: ٢٠٨٣): «إسناده حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

والجوابُ: أنّه إنّما يُخالِفُ الأصولَ أنْ لوْ كَانَ فيهِ مَعْنَى الأُصُولِ ثُمَّ خَالَفَها، فَامَّا إِذَا خَالَفَها فِي مَعْنَاهَا جَازَ أَنْ [يُخالِفَها فِي حُكْمِها، كَمَا أَنَّ إِنَّ الْحُقَّ لَمَا خَالَفَ سَائِرَ الأَغْطِيَةِ فِي المَعْنَى - وهُو أَنَّ الحَاجَة دَاعِيَةٌ إِلَى لُبُهِ ، وتَلْحَقُ المَشَقَّةُ عَالْفَ سَائِرَ الأَغْطِيَةِ فِي المَعْنَى - وهُو أَنَّ الحَاجَة دَاعِيَةٌ إِلَى لُبُهِ ، وتَلْحَقُ المَشَقَةُ فِي مَنْ الأَغْطِيَةِ - خَالفَها أَيْضًا فِي حُكْمِها، كَذَاكَ فِي نَوْمِه ، وَذَلكَ لا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَغْطِيَةِ - خَالفَها أَيْضًا فِي حُكْمِها، كذَاكَ هذَا لَمَا خَالَفَ غَيرَه فِي المَعْنَى ؛ لأنَّ الإِفْطارَ فِي يَلْكَ الأُصولِ بِعُذْرٍ فِي نَفْهِ ، هَذَا لَمَا خَالُفَ غَيرَه فِي المَعْنَى ؛ لأنَّ الإِفْطارَ فِي يَلْكَ الأُصولِ بِعُذْرٍ فِي نَفْهِ ، وَهُلَا أَغُلُظُ . [١٧٢/ب]

ولأنَّ ذلكَ ارْتَفَقَ بهِ شَخْصٌ واحِدٌ، وها لهُنا يَرْتَفِقُ بهِ شَخْصانِ، فهُوَ كالفِطْرِ بالجِماعِ.

#### 200

إ ١٦٥ | مَسْأَلَةً؛ الشَّيْخُ الهِمُّ (٢) والشَّيْخَةُ إذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ أَفْطَرا وأَطْعَما عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّالًا).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ: المَيْمُونِيِّ ، وحَرْبٍ .

وهُوَ قَوْلُ؛ أَبِي حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيِّ .

وقالَ مالِكٌ: ﴿ لَا إِطْعَامٌ عَلَيْهِما ﴾ .

دَلِيلُنا: قَوْلُه تعالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِذَيَةٌ ﴾ [البتره: ١٨٤]، وقَدْ رُوِّينا عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «وعلَىٰ الذِين يُطوَّقُونَهُ ولَا يُطِيقُونَهُ فديةٌ ﴾ (\*\*)،

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) قال الحليل في «العين» (٣٥٨/٣ مادة هـ م م): «الهمُّ: الشَّيِّمُ الفَّانِي».

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ رَّوس العسائل؛ للمؤلف (٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معجم القراءات؛ لعبداللطيف الخطيب (٢٥١/١).

ومَعْنَاهُ: يُكَلَّقُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ .

والشَّيْخُ والشَّيْخُ بهذِه الصَّفَةِ، والقِراءَةُ الشَّاذَّةُ [تَجْرِي](١) مَجْرَىٰ خَبَرِ الواحِدِ، رُوِيَ عنهُ فِي تَفْسِيرِها: «وعلَىٰ الذِين يُطِيقُونَهُ ولَا يَصُومُونَهُ فَدِيَةٌ»(١)، والنَّيْخُ الهِمُّ بهذِه الصَّفَةِ؛ لأنَّهُ كُلِّفَ الصَّوْمَ فلمْ يُطِقْهُ.

ولأنَّهُ إِجْماعُ الصَّحابَةِ ، رُوِيَ عَنْ: عليٌّ ، وابنِ عمرَ ، وابنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَذْهَبِنا . والقِيَاسُ: هُوَ أَنَّهُ صَوْمٌ واجِبٌ ، فَجازَ أَنْ يَنُوبَ عنهُ المالُ ، كالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهارِ والجِماعِ .

ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ ؛ لأنَّهُ قَدْ يَنُوبُ عَنهُ المالُ علَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ ·

ولا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ ؛ لأنَّهُ قَدْ يَنُوبُ عِنهُ المالُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ ، وهُو: إذَا كَانَ مُعْسِرًا حَالَ الوُجُوبِ ، وكُنَّا نَقُولُ: الاعْتِبارُ بحالِ الوُجُوبِ ، وكُنَّا نَقُولُ: الاعْتِبارُ بحالِ الوُجُوبِ ، فإنَّ الصَّوْمَ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ، فإذَا ماتَ بعدَ قُدْرَتِه عَلَيْهِ أُطْعِمَ عنهُ .

فإنْ قِبلَ: قدْ يَنُوبُ الإِطْعامُ عنْ هذَا الصَّوْمِ، وهُوَ: أنَّ منْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ، وقَدَرَ علَى القضاء، فلمْ يفضِ حتَّى ماتَ، فإنَّهُ يُطعَمُ عنهُ.

﴿ قِيلَ لَهُ: الإطْعامُ إِنَّمَا نَابَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَنَابَ القَضَاءِ؛ لأَنَّهُ لَمَا أَفْطَرَ الْوَضَاءُ، ثُمَّ الإطْعامُ يَكُونُ عَنِ القَضَاءِ، ونَحْنُ عَلَّنَا الصَّوْمَ لأَجْلِ رَمَضَانَ، ولَا تُها عِبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرِانِها المَالُ، جَازَ أَنْ يَنُوبَ غَيْرُ عَمَلِهِ عَنْ عَمَلِهِ كَالْحَجِّ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اويجري،١٠

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه يُفْطِرُ بعُذْرٍ، فلمْ يَلْزَمْهُ إِطْعامٌ كالمَرِيضِ والمُسافِرِ والمُسافِرِ والمُكْرَهِ.

والجَوابُ: أنَّا نَقْلِبُه ، فَنَقُولُ: فلمْ يَسْقُطِ القَضاءُ والكفَّارَةُ.

ولأنَّهُ يَبْطُلُ بالمُرْضِعَةِ [...](١).

واحْتَجَّ: بِأَنَّه مُفْطِرٌ لَا يَلْزَمُه القَضاءُ، فلمْ يَلْزَمْهُ إِطْعامٌ، كالطَّفْل.

والجَوابُ: أنَّ الطَّفْلَ لمْ يُكَلَّفِ الصَّيَامَ، فلمْ يَلْزَمْهُ الإِطْعامُ بتَرْكِه، ولَيْسَ كذلكَ الشَّيْخُ [الفانِي](٢)؛ لأنَّهُ كُلِّفَ الصِّيَامَ، فَجازَ أنْ يَلْزَمَه الإِطْعامُ بتَرْكِه.

واحْتَجَّ: بأنَّها عِبادَةٌ علَى البَدَنِ ، فلمْ تَنْقَلِبْ إلَى مالٍ ، كالصَّلاةِ .

والجَوابُ: أنَّ الصَّلاةَ [لَا] (٣) يَدْخُلُ فِي جُبْرانِها المالُ ، [١/١٧٤] فلمْ تَنْقَلِبُ إِلَىٰ مالٍ ، والصَّوْمُ لما دَخَلَ فِي جُبْرانِه المالُ جازَ أنْ يَنْقَلِبَ إِلَىٰ مالٍ .

#### ·23

ا ١٦٦ | مَسْأَلَةً؛ منْ لَمْ تُحَرِّكِ القُبْلَةُ شَهْوَقَهُ لَمْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلَكَ فِي إِخْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ (١).

أَوْمَأَ إِليهِا فِي «رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ»، وقَدْ سُئِلَ عنِ الصَّائِم يُقَبِّلُ أَوْ يُباشِرُ،

<sup>(</sup>١) بياص في (الأصل) بمقدار نصف سطر.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «القان».

<sup>(</sup>٣) زيادة يفتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٥٥٧).

فَقَالَ: «أَمَّا المُباشَرَةُ [شَديدَةٌ](١)، والقُبْلَةُ أَهْوَنُ».

وقالَهُ أَيْضًا فِي «رِوايَةِ أَبِي داودَ»: «إذَا كانَ لَا يَخافُ، فإنْ كانَ شَابًا فلَا». وظاهِرُ هذَا: جَوازُها.

وهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ.

\_ وفيهِ رِوايَةٌ أُخْرَىٰ: «تُكْرَهُ القُبْلةُ بكُلِّ حالٍ».

أَوْمَاً إِلَيهِ فِي "رِوايَةِ حَنْبَلِ» ، وقَدْ سُئِلَ عنِ القُبْلَةِ للصَّائِمِ ، فقالَ: «لَا بُقَبِّلُ ، ويَنْبَغِي لهُ أَنْ يَخْتَنِبَ ذلكَ ؛ لِمَا يُخافُ منْ نَفْض صَوْمِه » . وَالشَّابُ يَنْبَغِي لهُ أَنْ يَخْتَنِبَ ذلكَ ؛ لِمَا يُخافُ منْ نَفْض صَوْمِه » .

وبهذًا قالَ: مالِكٌ.

وَجْهُ الأَوَّلَةِ: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: «كَانَ رَسُّولُ اللهِ

ﷺ يُقَبِّلُ وِيُبَاشِرُ وهُوَ صَائِمٌ، وكَانَ أَمْلَكَكُم لإِرْبِهِ»(٢).

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المُباشَرَةِ للسَّائِمِ فَرَخَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذِي نَهاهُ للصَّائِمِ فَرَخَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذِي نَهاهُ شَائِّ، (حَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذِي نَهاهُ شَائِّ، (٣).

ورَوَىٰ أَبُو عبدِاللهِ بنُ بَطَّةَ بإِسْنادِهِ: عنْ أَبِي سَعيدٍ قالَ: «سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>١) كذا في المسائل الإمام أحمد، رواية ابن منصور الكوسج (١/رقم: ٢٩٩)، وهو الصواب، وفي
 (الأصل): الشديد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٢٧) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٨٧) والبيهةي (٨/رقم: ٨١٦٢). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»
 (٧/رقم: ٢٠٦٥): «إسناده حسن صحيح».

عنِ القُبْلَةِ للصَّائِمِ، فقالَ: لَا بَأْسَ بهِ ١١٠٠.

ورَوَىٰ أحمدُ فِي «المُسْنَدِ» بإِسْنادِهِ: عنْ عمرِه بنِ العاصِ قالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ وَقَالَ: أَقَبُلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا ، فَجَاءَ شَيْخُ النَّبِيِّ وَقَالً: لَا ، فَجَاءَ شَيْخُ فَقَالَ: أُقَبُّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا ، فَجَاءَ شَيْخُ فَقَالَ: أُقَبُّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا مُنْطَرَ بَعْضُنَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: فقالَ: أُقَبُّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: قَدْ عَلِمْتُ [لِمَ] (١) نظَرَ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ ، إِنَّ الشَّبْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ »(١).

واحْنَجَّ المُخالِفُ: بمَا رُوِيَ عنْ عمرَ أَنَّهُ قالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي المَنامِ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فقُلْتُ: مَا [شَأْنِي](٤) ؟ فقالَ: إِنَّكَ تُقَبِّلُ وأَنْتَ صائِبُمُ»(٥).

والجَوابُ: أنَّ هذَا حِكايَةُ حالٍ يَحْتَمِلُ أنَّ عمرَ كانَ ممَّنْ تُحرِّكُ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، وهُوَ الظَّاهِرُ منْ حالِهِ،

واخْتَجَّ: بأنَّ كُلَّ عِبادَةٍ حَرَّمَتِ الوَطْءَ حَرَّمَتْ دَواعِيَهُ ، كالحَجِّ والاغْتِكافِ ، وذلكَ أنَّ أحمدَ قدْ قالَ: «إذَا قَبَّل فلَمْ يُنزِلْ فعَلَيْهِ دَمَّ». فلَوْلَا أنَّهُ مُحْرِمٌ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ ، وقالَ فِي «رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ»: «لَا يُعْجِبُنِي [أَنْ](١) يَتَطَيَّبَ المُعْتَكِفُ».

أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٤٢٢) وابل خزيمة (٢/رقم: ٢٠٩٠) والطبراني في «المعجم الأرسط» (٣/رقم: ٢٧٢٥) والدارقطني (٣/رقم: ٢٢٦٣) والبيهقي (٩/رقم: ٨٣٤٩) والبيهقي (٩/رقم: ٨٣٤٩) بنحوه. قال الألباني في قارواء الغليل» (٤/٥٠): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) من المسئد أحمد الفط.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/رقم: ١٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في «مصنف ابن أبي شيبة» والشرح معاني الآثار»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لي».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٥١٦) والطُحاوي في قشرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٣٥٨) بنحوه.

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب كما في «زاد المسافر» لغلام المخلال (٢/رقم: ١٠٨٣)، وفي (الأصل): «أنه لا».

والجَوابُ: أَنَّ الْحَجَّ يَمُنَعُ التَّطَيُّبَ والنِّكَاحُ<sup>(۱)</sup>، وهُما منْ دَواعِي النَّكَاحِ<sup>(۲)</sup>، وهُما منْ دَواعِي النَّكَاحِ<sup>(۲)</sup>، والصَّوْمُ لَا يَمْنَعُهُما، كذلكَ القُبْلةُ، وأمَّا الاعْتِكافُ فهُوَ<sup>(۳)</sup> مَمْنُوعٌ لشَيْتَيْنِ:

عِنْ أَحَدُهُما: الاعْتِكافُ.

\* والآخَرُ: المَسْجِدُ، فهُوَ آكَدُ.

واحْتَجَّ: [١٧٤/ب] بأنَّ القُبْلَةَ والمُباشَرَةُ منْ دَواعِي الحِماعِ ، فلَا يُؤْمَنُ أَنْ تُثِيرَ الشَّهْوَةَ فيَدْعُو إِلَى الأَرْدِيَادِ والإِكْتارِ [فيُؤَدِّي](٤) ذلكَ إِلَى إِفْسادِ الصَّوْم.

والجَوابُ: أَنَّ هَذَا يُؤَدِّي (٥) إِذَا كَانَ مَمَنْ تُحرِّكُ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، ونَحْنُ نَمْنَعُ مَنْ ذلكَ -

#### 222

| ١٦٧ | مَسَأَلَةً: الفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَنْضَلُ منَ الصِّيَامِ (٢) -

نَصٌّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: الأَثْرَمِ، وحَنْبَلٍ.

وبه قالَ فِي التَّابِعِينَ: [سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ، والشَّعْبِيُّ، والأَوْزاعِيُّ](٧). خِلافًا لأبِي حَنِيفَةَ، ومالِكِ، والشَّافِعِيِّ، فِي قَوْلِهم: «الصَّوْمُ أَفْضَلُ».

<sup>(</sup>١) أي: وعقد النكاح.

<sup>(</sup>٢) أي: الجِماع.

<sup>(</sup>r) أي: الجماع -

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «وغير».

<sup>(</sup>٥) أي: إِلَىٰ إِنْسَادِ الصَّوْمِ .

 <sup>(</sup>١) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (٥٥٨).

 <sup>(</sup>٧) من «المغني» لابن قدامة (٤٠٨/٤) فقط.

وَلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَبُو بِكُرِ الأَثْرَمُ بِإِسْنادِهِ: عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الَّهْشُ مَنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ الأَثْرَامُ بِإِسْنادِهِ: عَنِ ابْنِ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الَّهْشُ

ورَوَاهُ أَبُو بِكُرٍ عَبْدُالْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ كَعْبِ بِنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ المَا اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المَالمُلْمُ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلهِ المُلْمُ المُلْمُ المَا اللهِ المَا المُلْمُ المَا المُلْمُ ال

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا وَرَدَ عَلَىٰ سَبَبٍ، وَهُوَ: مَا رَوَىٰ جَابِرٌ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِلَيْ مَا رَوَىٰ جَابِرٌ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَىٰ رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ، فقال: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ﴾ ﴿ وَأَىٰ رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ، فقال: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ﴾ ﴿ وَأَىٰ رَجُلًا قَدْ ظُلِّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ ، فقال: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ﴾ ﴿ وَإِنْ

قِيلَ: اللَّفْظُ أَعَمُّ منَ السَّبَبِ، فلا يَجِبُ قَصْرُه علَىٰ سَبَيِه.

ورَوَىٰ أَبُو بِكُرِ الْأَثْرَمُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِنُ النَّعْمَانِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فَلَيْخُ ، عَنْ عِدِالرحمنِ بِنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخِيارُكُم مَنْ قَصَرَ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ وأَفْطَرَ » (٤).

ورَوَىٰ أَبُو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ ، قالَ: حَدَّنَنا أَبُو بِكْرِ الجَوْهَرِيُّ ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِكْرِ الجَوْهَرِيُّ ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَدِاللهِ عُمَيْرٌ ، حَدَّثَنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنا يَحْيَىٰ بِنُ زَكْرِيَّا ، عِنْ أَبِي نافِعٍ ، عَنْ أَبُو عَدِاللهِ عُمَيْرٌ ، حَدَّثَنا أَبُو هَمَّامٍ ، حَنْ ابنِ عَمَرُ : «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَبِيَّ وَيَلِيْهُ عَنِ ابنِ عَمَرُ : «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَبِيَّ وَلِلَا عَنْ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ عَنِ اللَّيْسِيرِ أَمُ الطَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فقالَ : أَنْتُم أَعْلَمُ بِالتَّيْسِيرِ أَمُ الطَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فقالَ : أَنْتُم أَعْلَمُ بِالتَّيْسِيرِ أَمْ

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٤٦) ومسلم (١/رقم: ١١١٥) ولكن من حديث جابر بن عبدالله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۲/رقم: ٤٥١٤) وأحمد (١٠/رقم: ٢٤١٧١) وابن ماجه (١٦٦٤) والنسائي
 (٤/رقم: ٢٧٧٤) والبيهقي (٨/رقم: ٨٧٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٤٦) ومسلم (١/رقم: ١١١٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٢/رقم: ٤٥٢٧) من طريق ابن عيينة ، وابن أبي شيبة (٥/رقم: ٨٢٥٤) من طريق حاتم بن إسماعيل ، كالاهما عن عبدالرحمن بن حرمنة ، به.

اللهُ! يَفُولُ اللهُ عَلَى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللِّهُ مِكُمُ اللَّهُ مَرْضَى أَلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ البغرة: ١٨٥]، اللهُ اللهُ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي ومُسافِرِيهِم، فأَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ بَتَصَدَّقَ مِسَافِرِيهِم، فأَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ بَتَصَدَّقَ مَسَافِرِيهِم، فأَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ بَتَصَدَّقَ مِسَافِرِيهِم، فأَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ بَتَصَدَّقَ مِسَافِرِيهِم، فأَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ بَتَصَدَّقَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وهذَا نَهْيٌ مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ الصَّوْمِ ، و[أَقَلُّ](٢) أَحْوالِ النَّهْيِ الكَراهَةُ.

ورَوَىٰ أيضًا فقالَ: حَدَّثَنا أَبُو سَهْلِ بنِ زِيَادٍ، قالَ: حَدَّثَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، قالَ: حَدَّثَنا عبدُالصَّمدِ بنُ النَّعْمانِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ عِيَاضٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ أَبِي سَلَمَةً، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).

وعنْ أبِي سَلَمَةَ ، عنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: الصائِمُ رَمَضانَ فِي السَّفَرِ كَمُفْطِرِه فِي الحَضَرِ»(١).

قال: وحَدَّثَنا ابنُ سَلْمانَ ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ومحمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ مُلْمانَ ، قالَ: أَخْبَرَنَا عبدُاللهِ بنُ مُوسَى مُلَيْمانَ ، [قالاً] (٥): حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ ، قالَ: أَخْبَرَنَا عبدُاللهِ بنُ مُوسَى السَّهْمِيُّ ، عنْ أُسامَةَ بنِ عبدِالرَّحمنِ ، السَّهْمِيُّ ، عنْ أُسامَةَ بنِ عبدِالرَّحمنِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق (٢/رقم: ٤٥٢٤) من طريق إسماعيل بن رافع ، عن ابن عمر به بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): «أهل».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٦٦٦) والبزار (٣/رقم: ١٠٢٥) والضياء المقدسي في «المختارة) (٣/رقم: ٩١٧). وقد رُري موقرفًا، قال الدارقطني في «العلل» (٢/رقم: ٥٦١): «الصحيح عن أبي سلمة، عن أبيه موفوفًا». وقال البيهقي في «السنن الكبير» (٨/٥٥): «موقوف، وفي إسناده أنقطاع، ورُوي مرفوعًا وإسناده ضعيف».

 <sup>(</sup>ه) عذا مو الصواب، وفي (الأصل): ققال،

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: العن ابن زيده، والصواب حذفها.

عنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الصَّاثِمُ فِي رَمَضانَ فِي السَّفَرِ كالمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ اللهُ عَلَيْهِ السَّفَرِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

## وهذَا مُبالَغَةٌ فِي الفِطْرِ ·

ورَوَىٰ أَبُو إِسحاقَ [١/١٧] الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنادِهِ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «خَرَجُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ صَائِمًا، حتَّىٰ إِذَا كُنَّا بكُراعِ الغَمِيمِ رَفَعَ إِنَاءَهُ فَوَضَعَهُ علَىٰ يَدِهِ وَهُوَ عَلَىٰ الرَّحْلِ، فَجَلَسَ مَنْ بَيْنِ يَدَبُهِ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ شَرِبَ والنَّالُسُ وَهُوَ عَلَىٰ الرَّحْلِ، فَجَلَسَ مَنْ بَيْنِ يَدَبُهِ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ شَرِبَ والنَّالُسُ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَامًا صَامُوا، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أُولَئِكَ العُصاةُ ١٤٠٠).

# فَلَوْلَا أَنَّ الفَضْلَ فِي الفِطْرِ مَا سَمَّاهُم عُصاةً.

ورَوَىٰ أيضًا بإِسْنادِهِ: عنِ ابنِ عمرَ قالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ منَ المَدِينَة قَصَرَ، ولمْ يَصُمْ حتَّىٰ يَرْجِعَ »(٣). وهذَا إِخْبارٌ عنْ دَوَامِ الفِعْلِ.

### ولأنَّه إِجْماعُ الصَّحابَةِ:

رَوَىٰ الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنادِهِ: عنِ ابنِ لَهِيعَةَ ، [حَدَّثَنا أَبُو طُعْمَةً] (٤) ، قالَ: «كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عمرَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فقالَ: لَا تَصُمْ ، قالَ: إنِّي أَقْرَىٰ عَنْدَ ابنِ عمرَ ، فالَ: إنِّي أَقْرَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ عَلَىٰ ذَلْكَ ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: منْ لَمْ يَقْبَلُ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشاشي (١/رقم: ٣٤٣) ولكن من طريق: صالح، عن إبراهيم بن المنذر به. 👵

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/رقم: ١١٣٢) والحميدي (٢/رفم: ١٣٢٦) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٣/رقم: ١٩٧٥) وأحمد (٣/رقم: ١٥٨٥) ــ واللفظ له ــ وإبن ماجه (١٠٦٧)
 والطيراني (١٣/رقم: ٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) من المستد أحمد الوالمنتخب من مستد عبد بن حميد القط.

منَ الإِثْمِ مِثْلُ جِبالِ عَرَفاتٍ ١٠٠٠.

وبإِسْنادِه: عنِ ابنِ عمرَ: «أنَّه كانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ رَمَضانَ ولَا غَيْرُه، وإذَا كانَ مُقِيمًا قلَّما أَفْطَرَ»(٢).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ بِشُرِ [بنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلَتُ عَبَدَاللهِ] (٣) بنَ عَمَرَ، قَالَ: ﴿ وَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وبإِسْنادِه: عنْ عمرِو بنِ دِينارِ قالَ: «سَمِعْتُ رَجُلًا منْ بَنِي تَمِيمٍ بُحَدِّثُ عنْ أَبِيهِ: آنَه صامَ رَمَضانَ فِي السَّفَرِ، فأَمَرَهُ عمرُ أنْ يَقْضِيَهُ»(١).

ويإِسْنادِه: عنْ عَمَّارٍ مَوْلَىٰ بَنِي هاشِمٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ صامَ رَمَضانَ فِي السَّفَرِ: (لَا يُخِزِثُه)(٢).

وبإِسْنادِه: عنْ عَطاءٍ ، [عنِ المُحَرَّرِ] (^) بنِ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «صُمْتُ رَمَضانَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/رقم: ٩٤٧) وعبد بن حميد (٢/رقم: ٨٤٨) والطبراني (١٣/رقم: ١٩٤٨). قال الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤/رقم: ١٩٤٩): المنكرة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك (١/رقم: ١٦٥٨) وعبدالرزاق (١/رقم: ٤٥٢١، ٤٥٣٣) والطبري في التهذيب الآثار» (١/رقم: ٢١٠/ابن عباس).

<sup>(</sup>٣) من المسئد أحمد؛ نقط،

<sup>(</sup>٤) من المستد أحمد، نقط.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (٣/رقم: ٥٨٥٤) \_ واللفظ له \_ وابن ماجه (١٠٦٧) والطبراني (١٣/رقم: ١٠٦٧)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٠٩١) والفريابي في «الصيام» (١٣٩) والطبري في «تفسيره» (٢٠٦/٣)

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شبية (٦/رقم: ٩٠٨٨).

 <sup>(</sup>A) كذا في المصنف ابن أبي شبية أو الشرح معاني الآثارا، وهو الصواب، وفي (الأصل): ابن محرزا.

فِي السَّفَرِ، فأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ أُعِيدَ فِي أَهْلِي»<sup>(١)</sup>.

وبالسنادِه؛ عنْ يَخْيَى بنِ سعيدٍ، عنْ سَعْدِ قالَ: الكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْوَىٰ مِنْكُم، فَكَانَ يُمْطِرُ فِي السَّفَرِ ويَقْصُرُ ا(٢).

فهذَا مَذْهَبُ خَمْسَةٍ منَ الصَّحابَةِ: عمرَ، وابنِ عمرَ، وابنِ [عَبَّاسٍ](٣)، وأبِي هُرَيْرَةَ، وسعدٍ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَىٰ الشَّالَنْجِيُّ بَإِسْنَادِهِ: عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: ﴿ سُئِلَ أَنَسٌ غُورٍ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ ، ومَنْ صَامَ فَهُو أَفْضَلُ ﴾ (٤).

وبإِسْنادِه: عنِ الحسنِ بنِ سعدٍ، عنْ أَبِيهِ قالَ: الكُنْتُ مَعَ عليَّ بيَنْبُعَ وَهُوَّ رَأْسُ لَيْلَتَيْنِ مِنَ المَدِينَةِ، فَبَلَغَهُ ورَجَعَ ابنُ أَخِيهِ، فأَقْبَلَ وأَقْبَلْتُ معهُ، فأَمَرَنِي فأَفْطَرْتُ وصامَ»(٥).

وعنْ عائِشَةَ: «أَنَّها كانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ، وتُصَلِّي أَرْبعًا»(١).

﴿ قِيلَ: أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلَيٌّ مِنَ الصِّيَامِ فَهُو مَحْمُولٌ عَلَىٰ الجَوازِ دُونَ ﴿

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٠٨٩) والفريابي في «الصيام» (١٤١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٢١٦).

<sup>(</sup>٢) لم أتف عليه،

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصن): «عامر».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٠٦٧) والطبري في «تهذيب الآثار» (١/رقم: ١٨٠/ ابن عباس)
 وهشرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق (٢/رقم: ٤٥٤٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق (٢/رقم: ٤٥٠٧، ٤٥٤٣) \_ واللفظ له \_ وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٠٧٣) والطبري في التهذيب الآثار) (١/رقم: ٢٣٩/بن عباس).

الاشتخباب، [١٧٥/ب] وكذلكَ عنْ عائِشَةً ، وما رُوِيَ عنْ أَنَسٍ، [فَمَا](١) رُوِّيناهُ عنْ عمرَ وابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ وأْبِي هُرَيْرَةَ أَوْلَىٰ .

ولأنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ يُؤَثِّرُ فِيهَا السَّفَرُ ، فكانَ فِعْلُها فِي السَّفَرِ علَى وَجْهِ الرُّخْصَةِ وَلاَنَّ الصَّيَامُ . وَلِيلُهُ: الصَّلاةُ قَصْرُها أَفْضَلُ ، كذلكَ الصِّيَامُ .

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ؛ لأنَّه أَفْضَلُ منَ الغَسْلِ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: ابنِ مَنْصُورٍ، وصالِحٍ، وبكرِ بنِ محمدٍ: «أنَّ المَسْحَ أَنْضَلُه، ورَوَىٰ مُهَنَّا عنهُ: «أنَّهُما سَواءً».

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَنَا فِي الصَّلاةِ قَوْلَانِ.

قِيلَ: القَوْلُ الجَدِيدُ أَنَّ القَصْرَ أَفْضَلُ منَ الإِتْمامِ.

فإنْ قِيلَ: الفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّ الفُقَهاءَ اخْتَلَفُوا فِي إِثْمامِ الصَّلاةِ، فمِنْهُم منْ فإلَى: تَبْطُلُ الصَّلاةُ، فكانَ فِعْلُها علَىٰ وَجْهِ يَخْرُجُ منَ الخِلافِ أَوْلَىٰ.

﴿ قِيلَ: وَكَذَلْكَ الصَّوْمُ أَيْضًا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَمَرَ وَابَنِ عَبَّاسٍ وَابِي هُرَيْرَةَ: ﴿ لَا يُخْزِئُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ﴾ فكانَ يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ ؛ ليَخْرُجَ مَنَ الْخِلافِ كَالصَّلاةِ ·

واحْتَجَ المُخالِفُ: بمَا رَوَىٰ أَبُو عبدِاللهِ بنُ بَطَّةَ بإِسْنادِه: عنْ أَبِي الدَّرْداءِ قَالَ: «كُنَّا فِي سَفَرٍ وإِنَّ أَحَدَنا لَيَضَعُ يَدَهُ علَىٰ رَأْسِه منْ شِدَّةِ الحَرِّ، مَا مِنَّا صائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وعبدُاللهِ بنُ رَوَاحَةً ﴾ (٢). وهذَا يَدُلُّ علَى أَنَّ الفَضْلَ فيهِ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فيما».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٤٥) ومسلم (٣/رقم: ١١٤٠).

ورَوَىٰ بِإِسْنادِهِ: عَنْ سِنانِ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ المُحَبِّقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ له حَمُولَةٌ [تَأْوِي](١) إِلَىٰ شِبَعِ فَلْيَصُمْ رَمَضانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ»(١),

وهذًا يَذُلُّ علَىٰ الفَصْلِ ؛ لأنَّه حَثَّ عَلَيْهِ .

والجَوابُ: أنَّ هذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ الجَوَاذِ.

واخْتَجَ: بِأَنَّ الفِطْرُ رُخْصَةٌ والصَّوْمَ عَزِيمَةٌ ، وفِعْلُ العَزِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَأَخُّرِها.

واختَجَّ: بأنَّ الصَّوْمَ فِي وَقْتِه أَصْلُ الفَرْضِ، والفِطْرُ رُخْصَةٌ، وفِعْلُ العَزِيمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ إِذَا لَمْ يَسْتَدُرِكُ بِهِ عِبادَةً أُخْرَىٰ [أفضَلُ] (٣)، كَفَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ومَسْعِ الخُفَّيْنِ. الخُفَّيْنِ.

قالُوا: ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ العَصْرِ بِعَرَفَةً؛ لأَنَّه يَسْتَدْرِكُ بِهِ عِبادَةً، وهُوَ: الوُقُوفُ،

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَّا أنَّ الأَصْلَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ.

فَصْلُ

فَإِنْ نَرَكَ الفَضْلَ وصامَ صَحَّ صَوْمُه.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: الأَثْرُمِ، والمَرُّوذِيِّ، وغَيْرِهِما.

100

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بأوي».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/رقم: ١٦١٥٧) و(٩/رقم: ٢٠٣٨٩) وأبو داود (٢٤١٠) والعقيلي (٤/رقم: ٣٦١٦) وأبو نعيم في المعرفة الصحابة (٣/رقم: ٣٤١٠) والبيهة (٨/رقم: ٨٢٥٠). قال الألباني في الضعيف سنن أبي داود» (٢/رقم: ٤١٥): الهذا إسناد ضعيف».

<sup>(</sup>٣) كذا في «التجريد» للقدوري (١٥١٤/٣)؛ وهو الصواب، وفي (الأصل): «أو» سنا

وحُكِيَ عَنْ دَارَدَ: اللَّا يُجْزِئُهُ ﴾ .

دَلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أحمدُ بإِسْنادِه؛ عنْ حمزةَ بنِ عمرِو الأَسْلَمِيِّ قالَ: يا رَسُولَ اللهُ إِنِي كُنْتُ أَسُرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فقالَ: «إِنْ شِشْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِشْتَ فَالَ شِنْتَ فَالَا اللهُ إِنْ شِنْتَ فَالَا اللهُ إِنْ شِنْتَ فَالَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ ال

ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وأَفْطَرَ ﴾ (٢).

ورَوَىٰ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ [لَيْلَةً] (٣) بَقِيَتْ مِنْ رَمَضانَ مَخْرَجَهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ ، فصامَ طَوائِفُ النَّاسِ ، وأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فلمُ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىٰ المُفْطِرِ ، ولَا المُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ ﴾ (١/١٧١]

ولأنَّ الفِطْرَ رُخْصَةٌ ، والرُّخْصَةُ تَأْثِيرُها الإِباحَةُ دُونَ مَنْعِ الأَصْلِ ، كالصَّلاةِ قاعِدًا.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه تعالَى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَّ ﴾ [البنر:: ١٨٥، ١٨٥] · واحْتَجَّ المُخالِفُ: مَذَا مَحْمُولٌ علَى التَّخْفِيفِ دُونَ الإِيجابِ ·

25 m

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٤٣) ومسلم (٣/رقم: ١١٣٨)٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/رقم: ٢٧٩٤) ومسلم (٣/رقم: ١١٣١).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الثلاث،

 <sup>(</sup>٤) أخرجه المخاري (٣/رقم: ١٩٤٨) والطبري في التهذيب الآثارة (١/رقم: ١٢٤/اين عباس)
 واللفظ له.

ا ١٦٨ [ مَسْأَلَةُ: إذَا صامَ المُسافِرُ فِي رَمَضانَ عَنْ فَرْضِ فِي ذِمَّتِه مَنْ تَضاءٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ إِنَطَوَّعٍ إِ<sup>(١)</sup>، لَمْ يَقَعُ عَنْ واحِدٍ [مِنْها] (٢)، ويَكُونُ مُفطِرًا (٣).

وبهذًا قالَ: مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ·

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنْ صَامَهُ عَنْ فَرْضٍ فِي ذِمَّتِه وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ، وإِنْ تَنَفَّلَ بِالصَّوْمِ وَقَعَ عَنِ الفَرْضِ»، فِي الرَّوايَةِ المَشْهُورَةِ. ودُويَ عَنهُ: «أَنَّه يَقَعُ عَنِ النَّفُلِ».

دَلِيلُنا: أَنَّه نَوَىٰ فِي رَمَضانَ عَنْ غَيْرِه ، فلمْ يَنْصَرِفْ إلَىٰ ذلكَ الغَيْرِ ، كمَّا لوْ نَوَىٰ تَطَوُّعًا .

ولأنَّ السَّفَرَ سَبَبُ يُسْتَباحُ بهِ الفِطْلُ، فلمْ يُسْتَبَحْ بهِ الصَّوْمُ عَنْ غَيْرِ رَمَضانَ، كالمَرَضِ.

فإنْ قِيلَ: المَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الفِطْرُ.

قِيلَ لهُ: إلَّا أنَّه إنْ تَحَمَّلَ المَشَقَّةَ وصامَ أَجْزَأَهُ، ولأنَّه نَوَىٰ فِي رَمَضانَ غَيْرَهُ فلمْ يَقَعْ عمَّا نَواهُ كالمُقبم.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: الْمُقيمُ تَعَبَّنَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَوَقَعَ عمَّا عَيْنَهُ اللهُ تعالَىٰ لَا عمَّا عَيْنَهُ اللهُ تعالَىٰ لَا عمَّا عَيْنَهُ، والمُسافِرُ لمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ لأنَّه رُخَصَ لهُ فِي تَرْكِه، فإذَا نَوَىٰ فَرْضًا آخَرَ فقدْ تَرَخَّصَ.

 <sup>(</sup>١) كذا في «رموس المسائل»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تطوعًا».

 <sup>(</sup>٢) كذا في ارحوس المسائل، وهو الصواب، وفي (الأصل): المنهما،.

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿رءوس المسائلِ﴾ للمؤلف (٩٥٥).

﴿ فِيلَ لَهُ: فَيَجِبُ أَنْ تَقُولَ فِيمَن تَضَايَقَ عَلَيْهِ وَقُتُ الصَّلاةِ فَنَوَىٰ غَيْرَهَا أَنْ يَغَعَ عَنهُ ، ثُمَّ هَذَا يَغَعَ عَنهُ ، ثُمَّ هَذَا يَغَعَ عَنهُ ، ثُمَّ هَذَا يَغَعُ عَنهُ ، ثُمَّ هَذَا يَعْلَى بِالْمَرِيضِ ، فَإِنَّه لَمْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، وإذًا غَيْرَهُ لَمْ يَقَعْ عَمَّا نَوَاهُ.

واختَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ بمُسْتَحَقَّ، بدِلَالَةِ الفِطْرِ منْ غَيْرِ عُذْرٍ، فإذَا صامَهُ عنْ واجِبٍ عَلَيْهِ صَحَّ كسائِرِ الأَيَّامِ.

والجوابُ: أنَّه لوْ كَانَ يَجْرِي مَجْرَىٰ سَائِرِ الأَيَّامِ لوَجَبَ إِذَا نُوِيَ بِهِ تَطَوَّعٌ انْ يَكُونَ تَطَوُّعًا كَسَائِرِ الأَيَّامِ، ولمَّا قُلْتَ فِي الرِّوايَةِ المَشْهُورَةِ: ﴿ اللَّهُ يَقَعُ عَنِ الفَرْضِ ﴾ ، لمْ يَصِحَّ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ يَبْطُلُ بالمَرِيضِ ،

واحْنَجَّ: بأنَّ الفِطْرَ رُخْصَةً ، فإذَا صامَ عنْ قَضاءِ رَمَضانَ الماضِي نقدْ نَرَخَّصَ ؛ لأنَّه لا [إِثْمَ](١) عَلَيْهِ فِي تَرْكِ هذَا الشَّهْرِ ، ويُسقِطُ عنْ ذِمَّته صَوْمًا إنْ حَضَرَهُ المَوْتُ قَبْلَ الإِقامَةِ .

والجَوابُ: أنَّه يَجِبُ إِذَا نَوَىٰ النَّافِلَةَ أَنْ يَكُونَ نَافِلَةً ؛ لأنَّه قَدْ تَرَخَّصَ.

وعلَىٰ أنَّ مَعْنَىٰ الرُّخْصَةِ فِي ذلكَ: أَنْ يَسْتَعِينَ بِتَرْكِ الصَّوْمِ إِلَىٰ الفِطْرِ علَىٰ السَّفَرِ، وهذَا مَعْذُورٌ فِي تَرْكِ صَوْمٍ رَمَضانَ إِلَىٰ القَضاءِ.

واحْتَجَّ: بِأَنَّه لمَّا جَازَ له تَوْكُ الصَّوْمِ إِلَىٰ الفِطْرِ جَازَ تَرْكُه إِلَىٰ صَوْمٍ هُو عِبادَةً. [١٧١/ب]

والجَوابُ: أنَّه يَبْطُلُ بالمَرِيضِ، ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا العِلَّةَ الَّتِي لأَجْلِها جازَ.

<sup>(</sup>١) هذا هر الصواب ، وفي (الأصل): «يأثم».

[ ١٦٩ | مَسْأَلَةً: إِذَا طَهَرَتِ الحائِضُ فِي [نَهارِ] (١) رَمَضانَ ، أَوْ قَدِمَ المُسافِرُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ المَجْنُونُ ، أَوْ شَهِدَ الشَّهودُ بعدَ الزَّوالِ برُوْيَةِ الهِلالِ أَمْسِ ، أَوْ أَنْظَرَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ صَحَّ المَريضُ ، أَوْ أَسْلَمَ الكافِرُ = وَجَبَ عَلَيْهِمُ الإِنْساكُ فِي بَقِيَّةِ النَّهارِ عنِ الأَكْلِ والشَّرْبِ والجِماعِ (١) .

### نَصٌّ عَلَيْهِ فِي مَواضِعَ ا

فقالَ فِي «رِواتِةِ حَنْبَلِ»: «إذًا قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهارِ أَمْسَكَ عنِ الطَّعامِ،
 وإذًا طَهرَتِ الحائِضُ منْ آخِرِ النَّهارِ تُمْسِكُ عنِ الطَّعامِ».

\_وقالَ فِي رِوايَةِ: صالِحِ وابنِ مَنْصُورٍ، فِي الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضانَ، واليَهُودِيُّ والنَّصْرانِيُّ يُسْلِمانِ: «يَكُفُّونَ عنِ الطَّعامِ، ويَقْضُونَ ذلكَ اليَوْمَ، والحائِضُ كذلكَ».

\_وقالَ أَيْضًا فِي «رِوايَةِ الأَثْرَمِ» فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهارِ وهُوَ مُفْطِرٌ: «يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّىٰ الأَكْلَ فِي الحَضَرِ ، والحائِضُ لَا تَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِها».

وبهذًا قالَ: أَبُو حَنِيفَةً.

- ورَوَىٰ ابنُ مَنْصُورٍ عنْ أحمدَ: «إذَا أَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي السَّفَرِ، فَدخَلَ أَهْلُهُ فَأَكَلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، ويُعْجِبُنِي أَنْ لَا يَأْكُلَ». وظاهِرُ هذَا: أنَّه لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِمْساكُ.

وعلَىٰ قِياسِهِ: الحائِضُ تَطْهُرُ ، والصَّبِيُّ يَبْلُغُ ، والمَريضُ يَبْرَأُ .

 <sup>(</sup>١) كذا في الرموس المسائل، للمؤلف، وهو الأليق بالسياق، وفي (الأصل): «شهر».

<sup>(</sup>٢) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٥٦٠).

وقالَ مالِكُ: «إِذَا قَدِمَ المُسافِرُ فِي بَعْضِ اليَوْمِ ، والحائِضُ تَطْهُرُ ، لَا يَلْزَمُهما الإِنساكُ» ·

وَهُو قَوْلٌ: داوكَ.

وقالَ الشَّافِعِيُّ فِي المُسافِرِ إِذَا قَدِمَ ، والمَرِيضِ إِذَا صَحَّ ، والحائِضِ والنُّفُساءِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهُما: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الإِمْساكُ ﴾ .

والصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ، والمَجْنُونُ إِذَا أَفاقَ، والكافِرُ إِذَا أَسْلَمَ، قَالَ فِي «البُورُطِيِّ»: «لَيْسَ عَلَيْهِم إِمْساكُ».

ومنْ أَصْحَابِهِ منْ قالَ: «يَلْزَمُهم».

وأمَّا المُسافِرُ إِذَا نَوَىٰ الصَّوْمَ مَنَ اللَّيْلِ فَقَدِمَ، أَوِ المَرِيضُ تَحَمَّلَ المَشَقَّةَ فَنَوَىٰ الصَّوْمَ ثُمَّ صَحَّ، والصَّبِيُّ إِذَا نَوَىٰ الصَّوْمَ ثُمَّ بَلَغَ، هلْ يَجُوزُ لَهُمُ الأَكْلُ؟ ظاهِرُ قَوْلِه فِي «البُوَيْطِيِّ»: «لا يَلْزَمُه تَمامُ الصَّوْمِ».

ومنْ أَصْحَابِهِ منْ قَالَ: ﴿يَلْزَمُهُۥ .

ذَلِيلُنا: أَنَّه طَرَأَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ نَهارِ رَمَضانَ مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي ابْتِداءِ النَّهارِ كَانَ مَأْمُورًا بِالإِمْساكِ . ذَلِيلُه: إذَا أَكَلَ فِي النَّهارِ كَانَ مَأْمُورًا بِالإِمْساكِ . ذَلِيلُه: إذَا أَكَلَ فِي النَّهارِ كَانَ مَأْمُورًا بِالإِمْساكِ . ذَلِيلُه: إذَا أَكَلَ فِي أَوْمِ مِنْ رَمَضانَ ، وعِنْلَهُ أَنَّه منْ شَعْبانَ ، ثُمَّ اسْتَبانَ لهُ فِي بَعْضِ النَّهارِ أَنَّه منْ رَمَضانَ = أَنَّه يُمْسِكُ بَقِيَّةً يَوْمِه .

وقَوْلُنا: «في بَعْضِ نَهارِ رَمَضانَ احْتِرازٌ عنْ رَجُلٍ قالَ: «اللهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ البَوْمَ الذِي يَقْدَمُ فيهِ فُلانٌ » ، فقدِمَ فُلانٌ فِي يَوْمٍ قدْ أَكَلَ فيهِ ، أَنَّه لَا يُؤْمَرُ بالإِمْساكِ .

فإنْ قِيلَ: رَوَىٰ البُوَيْطِيُّ عنهُ: «أنَّه لَا يَلْزَمْه الإِمْساكُ».

قِيلَ لهُ: إذَا لمْ نُسَلِّمْ ذلكَ الأَصْلَ فَرَضْنَا الكَلامَ فيهِ، وقُلْنا: [١/١٧٧] هذا يَوْمٌ ثَبَتَ منْ رَمَضانَ، فلا يَجُوزُ الأَكْلُ فيهِ منْ غَيْرِ عُذْرٍ، أَصْلُه: إذَا ثَبَتَ قَبْلَ الفَجْرِ.
 الفَجْرِ.

ولأنَّه علَىٰ صِفَةِ يَصِحُّ منهُ الصَّوْمُ، فلمْ يَجُزْ لهُ الأَكْلُ فِي نَهارِ رَمَضانَ منْ غَيْرِ عُدْرٍ، دَلِيلُه: إِذَا أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: نُسَلِّمُ لَكُمْ هَذَا الأَصْلَ، ولَكِنَّ المَعْنَىٰ فيهِ: أَنَّ صَوْمَ ذلكَ اليَوْمِ كَانَ واجِبًا عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي الباطِنِ حَقِيقَةً، وإنَّمَا أُبِيحَ لهُ الإِفْطارُ فِي النَّاهِرِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّه لَوْ عَلِمَ بالوَقْتِ لَمْ يَجُزِ الإِفْطارُ، ولَيْسَ كذلكَ المُسافِرُ إِذَا فَدَمَ ؛ لأَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَكُنُ لازِمًا له فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ؛ لأَنَّه قَدْ كَانَ لهُ أَنْ يُغْطِرَ مَعَ عِلْمِه بأَنَّ ذلكَ اليَوْمَ مَنْ رَمَضانَ.

قِيلَ لَهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُما ؛ لأنَّ الله تعالَىٰ لمْ يَأْمُرْهُ بالصَّوْمِ إلَّا بعدَ العِلْمِ
 بأنَّه منْ رَمَضانَ فِي الظَّاهِرِ والباطِنِ ، كمَا لمْ يَأْمُرِ المُسافِرَ .

وقَوْلُه: «إِنَّ المُسافِرَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَعَ عِلْمِه بِأَنَّ ذَلَكَ الْيَوْمَ مَنْ رَمَضَانَ»، لآ مَعْنَى لهُ؛ لأنَّه لوْ كَانَ المُسافِرُ مُقِبمًا لزِمَهُ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهارِ، [فَبانَ العِلْمُ فِي أَوَّلِ النَّهارِ، [فَبانَ العِلْمُ فِي مَعْنَى لهُ؛ لأنَّه لوْ كَانَ المُسافِرُ مُقِبمًا لزِمَهُ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهارِ، [فَبانَ العِلْمُ فِي الْعَرْعِ](١).

ويَدُلُّ [عليهِ](٢): أنَّ المُسافِرَ والمَرِيضَ إذَا صامُّوا، ثُمَّ زالَ الغُذْرُ، لمْ يَجُزِ

<sup>(</sup>١) كذا ني (الأصل)،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، رني (الأصل): «على».

الأَكُلُ؛ لأنَّه مُفيمٌ صحِيعٌ حُكِمَ بصِحَة صَوْمِه فِي رَمَضانَ، فلمْ يَجُزُ له الفِطْوُ، كمَا لِوْ كانَ مُقِيمًا فِي الابْتِداءِ.

ولأنَّ دُخولَهُ فِي الصَّوْمِ صَحَّ، وجازَ الفِطْرُ للعُذْرِ، فإذَا زالَ [لم](١) يَجُزِ الفِطْرُ، كالصَّحيحِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ صَحَّ.

وقدْ نَصَّ أَحمدُ عَلَىٰ هَذَا الفَصْلِ فِي "رِوايَةِ حَنْبَلِ» فِي مُسافِرٍ قَدِمَ منْ سَفَرٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ، فَواقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ اللَّيْلِ: «عَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ». فقَدْ نَصَّ علَىٰ أَنَّه بَلْزُمُه إِنْمامُ الصَّبَامِ، وأَنَّه مَتَىٰ أَفْطَرَ بِوَطْءٍ كَفَّرَ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّه قدْ ثَبَتَ لهُ إِباحَةُ الأَكْلِ، [فَمَنِ](٣) ادَّعَىٰ زَوالَ الْإِباحَةِ بالوُصُولِ إِلَىٰ بَيْتِه فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

والجَوابُ: أَنَّ الإِباحَةَ تَثْبُتُ للعُذْرِ، [فمَنْ](٢) زَعَمَ أَنَّهَا تَبْقَى مَعَ زَوالِ العُذْرِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

واختَجَّ: بأنَّه رَخَّصَ بالإِفْطارِ، فَكَانَ لهُ أَنْ يَسْتَدِيمَهُ إِلَى آخِرِ النَّهارِ، أَصْلُه: إِذَا بَقِي سَفَرُه. وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ ثُمَّ قامَتِ البَيِّنَةُ ؛ لأَنَّ ذلكَ لمْ يَتُرَخَّصْ بالإِفْطارِ، وإنَّما أُبِيحَ لهُ الأَكْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَوْمٌ، والإِفْطارُ هُوَ الأَكْلُ مَعَ العِلْمِ [بالصَّوْمِ](٢)، وهذَا لَمْ يُرَخَّصْ لهُ.

والجَوابُ: أنَّه لَا تَأْثِيرَ لقَوْلِكَ: «تَرَخَّصَ» فِي الأَصْلِ ؛ لأنَّه إذَا لمْ يَتَرَخَّصْ

<sup>(</sup>١) زيادة يفتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فيمن».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «مع الصوم».

منْ أُوَّلِ النَّهارِ كانَ له أَنْ يَأْكُلَ فِي آخِرِهِ٠

وعلَىٰ أَنَّ المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّه لَمْ يَطُّرَأُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبِيدَاءِ النَّهَارِ لَزِمَهُ الصِّيَامُ، ولَيْسَ كَذَلَكَ هَا هُنَا؛ لأَنَّه قَدْ طَرَأَ ذَلَكَ، أَشْبَهَ يَوْمَ الشَّكِّ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَطْرَأَ ، وَ[لهُ] (١) [١٧٠/ب] اسْتِدامَةُ الرُّخْصَةِ ، ألَا تَرَىٰ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ مَنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ قَدِمَتِ السَّفِينَةُ الْبَلَدَ لَمْ يَحِبْ عَلَيْهِ إِثْمَامُ الصَّلاةِ ، وكانَ لهُ اسْتِدامَةُ حُكْمِ النَّخْفيفِ والبَقاءِ عَلَيْهِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ بعدَ السَّلامِ رُخْصَةٌ يَسْتَأْنِفُها فِي الحَضَرِ، وفِي الصَّوْمِ يَسْتَأْنِفُها فِي الحَضَرِ، وفِي الصَّوْمِ يَسْتَأْنِفُ الرُّخْصَةَ وهي الأَكْلُ بعدَ زَوالِ السَّفَرِ والمَرَضِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا بِاسْتِئْنَافٍ ، وإنَّما هُو اسْتِدامَةٌ ؛ لأنَّ وَقُتَ الصَّيَامِ هُو عِبادَةٌ يَتَعَلَّقُ بَعْضُها بَبَعْضٍ -

﴿ قِيلَ لَهُ: بِلْ هُو اسْتِئْنافٌ للإنساكِ؛ لأنَّ الإنساكَ كانَ قدْ زَالَ بالفِطْرِ الأَوَّلِ، فإذَا قُلْنا: يُمْسِكُ، فمَعْناهُ: يَسْتَأْنِفُ.

وجَوابٌ آخَرُ عنِ الأَصْلِ، وهُوَ: أَنَّه إِذَا اسْتَدَامَ السَّفَر فَالْعُذْرُ [باقِ] (٢)، ولَا يَلْزَمُه تُهْمَةٌ فِي الأَكْلِ، وإِذَا زَالَ العُذْرُ أَلْحَقَ نَفْسَهُ تُهْمَةٌ ؛ لأَنَّه يَأْكُلُ مِعَ ارْتِفَاعِ الأَعْذَارِ.
الأَعْذَارِ.

واخْتَجَّ: بِأَنَّ كُلِّ مِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ صَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وِبَاطِنًا لَمْ يَلْزَمْهُ إِمْسَاكُ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الله،

<sup>(</sup>٢) هذا عر الصواب، وفي (الأصل): الباقي ١١-

باقِيهِ، أَصْلُه: إذَا اسْتَدامَ السَّفَرَ.

والجَوابُ: أنَّ سُقوطَ لُزومِ الصَّوْمِ فِي الظَّاهِرِ لَا يَمْنَعُ منْ وُجوبِ الفَضاءِ، فَلَا بَمْنَعُ منْ وُجوبِ الفَضاءِ، فَلَا بَمْنَعُ منْ وُجُوبِ الإِمْساكِ، ثُمَّ المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ مَا تَقَدَّمَ.

واخْتَجَّ: بِأَنَّ كُلَّ مِنْ حَلَّ لَهُ الأَكْلُ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ مِعَ عِلْمِهِ بِاليَوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِمْسَاكُ بِاقِيهِ ، أَصْلُهُ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ ، فَسَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ أَقَامَ.

والجَوابُ: أنَّ صَوْمَ النَّذْرِ لوْ أَفْطَرَ فيهِ مِعَ الإِقامَةِ لِمْ يَلْزَمْهُ الإِمْساكُ، كذلكَ إِذَا أَفْطَرَ بعُذْرٍ، وإنَّما كانَ كذلكَ ؛ لأنَّ الصَّوْمَ واحِبٌ علَى عامَّةِ النَّاسِ، فإذَا أَفْطَرَ مِعَ عَدَمِ المَوانِعِ أَلْحَقَ بنَفْسِه تُهْمَةً ، وهذَا لا يُوجَدُ فِي صَوْمِ النَّذْرِ.

#### 23/20

ا ١٧٠ | مَسْأَلَةً: إِذَا نَوَىٰ المُقِيمُ الصَّوْمَ ، ثُمَّ سافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ أَمْ لَا؟ علَىٰ رِوايَتَيْنِ (١).

\* إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لَهُ ذَلَكَ:

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوايَةِ أَبِي طَالِبٍ» فِي الرَّجُّلِ يَصُّومُ بَعْضَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ مَفَرُّ: «يُفْطِرُ إِذَا خَرَجَ إِذَا جَاوَزَ البُيوتَ».

وكذلكَ نَقَلَ الفَضْلُ فِيمَن خَرَجَ فِي سَفَرٍ هلْ يُفطِرُ: «قدِ اخْتَلَفُوا فيهِ، وأَرْجُو أَن لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللهُ».

وأَوْمَا إليهِ فِي رِوايَةِ: ابنِ مَنْصُورٍ ، وابنِ إبراهيمَ ، وقدْ سُئِلَ إذَا خَرَجَ مُسافِرًا

<sup>(</sup>١) انظر: «رموس المسائل» للمؤلف (٢٦٥).

مَنَّىٰ يُفْطِرُ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا بَرَزَ عَنِ النَّبُوتِ،

وظاهِرُ هذَا: جَوازُ الفِطْرِ بشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ البُيُوتِ كَالْقَصْرِ. وهُو قَوْلُ: داودَ.

ورَوَىٰ صالِحٌ عنهُ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ صائِمًا، ثُمَّ سافَرٌ آخِرَ اللهَارِ، فلا يُعجِبُنِي أَنْ يُفطِرَ ﴾. وظاهِرُ هذَا المَنْعُ ·
 النَّهارِ، فلا يُعجِبُنِي أَنْ يُفطِرَ ﴾. وظاهِرُ هذَا المَنْعُ ·

وهُو قَوْلُ: أبِي حَنِيفَةَ ، ومالكِ ، والشَّافِعِيِّ .

وَجْهُ الرَّوايَةِ الأَوَّلَةِ: قَوْلُه تعالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَن يَجُوزَ لَهُ الفِطْرُ بِحَقِّ الظَّاهِرِ. أَنَّ يَجُوزَ لَهُ الفِطْرُ بِحَقِّ الظَّاهِرِ. أَنَّ يَجُوزَ لَهُ الفِطْرُ بِحَقِّ الظَّاهِرِ.

وأَيْضًا [١/١٧٨] رَوَى أَبُو إِسحاقَ الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنادِه: عنْ جابِرٍ قالَ: الْخُرَجُ رَسُولُ اللهِ ﷺ منَ المَدِينَةِ صائِمًا، حتَّى إِذَا كُنَّا بِكُراعِ الْغَمِيمِ رَفَعَ إِنَاءَهُ فَوَضَعَهُ وَسُولُ اللهِ ﷺ منَ المَدِينَةِ صائِمًا، حتَّى إِذَا كُنَّا بِكُراعِ الْغَمِيمِ رَفَعَ إِنَاءَهُ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَشَرِبَ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ أُناسًا صامُوا، فقالَ: أُولَئِكَ عَلَىٰ يَدِهِ، فَشَرِبَ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ أُناسًا صامُوا، فقالَ: أُولَئِكَ الْعُصاةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ النّبِيَّ يَّلِلَةِ خَرَجَ صائِمًا فأَفْطَرَ فِي بَعْضِ النَّهارِ ، فَدَلُّ علَىٰ جَوازِه ·

ورَوَىٰ أَبُو بِكُو بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ الكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ ، وكَانُوا بَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﴾ (٢) .

أخرجه سلم (٣/رقم: ١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٤٤) ومسلم (٣/رقم: ١١٣٠) واللفظ له.

فإنْ قِبلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ لَحِقَهُ ، وهُو: شِدَّةُ العَطَشِ.
 فيل له: هذًا لا بَصِحُ لوَجْهَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُما: أَنَّهُ نُقِلَ فِي الخَبَرِ خُكُمٌ ، وهُو: الفِطْرُ ، وسَبَبٌ ، وهُو: السَّفَرُ ، وَسَبَبٌ ، وهُو السَّفَرُ ، وَسَبَبُ ، وهُو السَّفَرُ ، وَسَبَبِه ، فإذَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ العُذْرِ خَرَجَ السَّفَرُ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا .

وِلاَّنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ ذَلَكَ ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ.

يه ولأنَّه لما بَلَغَهُ عنْ قَوْمِ أَنَّهُم امْتَنَعُوا عنِ الفِطْرِ قالَ: ﴿ أُولَئِكَ العُصاةُ ﴾ . والظَّاهِرُ أَنَّهُم لمْ يَمْتَنِعُوا إلَّا وهُم قادِرُونَ علَى الصِّيَامِ منْ غَيْرِ ضَوَرٍ ، وقدْ أَجازَ لهُمُ الفِطْرَ ·

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ كُراعِ الْغَمِيمِ مَسِيرَةُ مَراحِلَ ، وإذَا كَانَ كذلكَ اخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْتِداءُ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ عِنْذَ بُلُوغِه كُراعَ الْغَمِيمِ .

<sup>(</sup>١) كذا في المسند أحمله، وهو الصواب، وفي (الأصل): العشيشة».

أخرجه أحمد (٦/رقم: ١٦٠٨٦) \_ واللفظ له \_ وأبو داود (٢٦٧٨) والطبراني (٢/رقم: ١٧٢٦)
 والحاكم (٢/٤/٢) والبيهقي (١٨/رقم: ١٨١٩٥) -

<sup>(</sup>٣) كذا في النهاية»، وهو الصواب، وفي (الأصل): العشيشة،

 <sup>(</sup>٤) لم أنف عليه في «غريب الحديث» لأبن قتيبة، وانظر: «النهاية» لابن الأثبر (٣٤٣/٣ مادة: ع ش ر).

وهذَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ مَرَاحِلَ ؛ لأَنَهُم وَصَلُوا إِلَيْهَا عَشِيَّةَ يَوْمِهم. وأَمَّا كُراعُ الغَمِيمِ [ · · · ] ( · · · )

والقِياسُ: أَنَّهُ (٢) مَغْنَى (٣) لَوْ وُجِدَ فِي الْتِداءِ النَّهارِ أَباحَ [الفِطْرَ](١)، فإذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ النَّهارِ أَباحَهُ ، كالمَرْضِ ·

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الْمَرَضُ يَخْصُلُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ، والسَّفَرُ يَخْصُلُ بِفِعْلِهِ .

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي بابِ الاَسْتَدَامَةِ ، كَمَا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي بابِ الاَسْتَدَامَةِ ، كَمَا لَا يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَهُما فِي بابِ الاَبْتِدَاءِ ، وقدْ أَجْمَعْنا علَىٰ أَنَّ السَّفَرَ والمَرَضَ إِذَا وُجِدَ فِي الْقَرْقَ بَيْنَهُما فِي بابِ الاَبْتِدَاءِ النَّهَارِ أَباحَ الفِطْرَ ، كذلك فِي الاَسْتَدَامَةِ .

وَجَوَابٌ آخَرُ ، وَهُو: أَنَّهُمَا سَواءٌ عِنْدَ مُخَالِفِنَا ؛ لأَنَّهُ قَالَ: الْمَرَضُ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَالسَّفَرِ ، وإنِ افْتَرَقَا مِنْ هَذَا .

ولأنَّ السَّفَرَ المُبِيحَ للفِطْرِ مَوْجُودٌ، فيَجِبُ أَن يَسْنَبِيحَ الفِطْرَ معهُ، دَلِيلُهُ: لِوْ وُجِدَ فِي ابْتِداءِ النَّهارِ. [١٧٨/ب]

ولأنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ قَالَ: «لَوْ وَطِئَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ تَجِبِ الكَفَّارَةُ ، فَلَمْ يَمْنَعِ الفِطْرَ كالمَرَضِ».

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ الصَّوْمَ يَخْتَلِفُ بالسَّفَرِ ، وإذَا تَلَبَّسَ بِها فِي الحَضَرِثُمَّ

<sup>(</sup>١) بياض في (الأصل) بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) أي: السَّفَر.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (الأصل) زيادة: «أنه» والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفطار».

سافَرَ وَجَبَ أَنْ يُغَلَّبَ حُكُمُ الحَضَرِ، دَلِيلُه: الصَّلاةُ، والمَسْحُ علَى الخُفَّيْنِ.

والجوابُ: أنَّ الصَّلاةَ آكَدُ منَ الصَّيَامِ فِي بابِ اللَّزُومِ، بدَلِيلِ: أنَّه لؤ نَوَىٰ الصِّبَامَ ابْتِداءً فِي السَّفَرِ لمْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، وكانَ لهُ الفِطْرُ، كذلكَ إذَا طَرَأَ بعدَ التَّلَبُّسِ به،

ويُفارِقُ الصَّلاةَ؛ لأنَّه لوْ نَوَى الإِتْمامَ فِي السَّفَرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، ولمْ يَجُزْ لهُ الفَصْرُ؛ فلهذَا تَلَبَّسَ بها فِي الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ، لزِمَهُ الإِثْمامُ.

وأمَّا المَسْحُ ففيهِ رِوايَنانِ:

@@<sub>1</sub>

\* إِحْدَاهُمَا: أَنَّا نُغَلِّبُ حُكُمَ السَّفَرِ ، فَعَلَىٰ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُما.

\* والنَّانِيَةُ: يُغَلَّبُ حُكْمُ الحَضَرِ ، ويَبْنِي علَىٰ مَسْحِ مُقِيمٍ.

وكانَ الفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ السَّفَرَ يُؤَثِّرُ فِي مِقْدَارِه كَمَا يُؤَثِّرُ فِي قَدْرِ الصَّلاةِ؛ فلهذَا غُلِّبَ فِيهَا الحَضَرُ، ولَيْسَ كذلكَ الصَّوْمُ، فإنَّه لَا يُؤَثِّرُ فِي مِقْدَارِه، وإنَّمَا يُؤثِّرُ فِي تَأْخِيرِ وَقْتِه، فلهذَا لمْ يُوجِبْ تَغْلِيبَ الحَضَرِ، فهُو كالمَرَضِ إذَا طَرَأً.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ إِذَا نَوَىٰ نِيَّةَ القَصْرِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ ؛ لأنَّه أَخَلَّ بِنِيَّةِ القَصْرِ فِي ابْتِداءِ الصَّلاةِ ،

قِيلَ: وكانَ يَجِبُ أَنْ تَبُطُلَ الصَّلاةُ التِي هُو فِيهَا ؛ لأنَّه أَخَلَّ بِنِيَّةِ التَّمامِ ؛
 لأنَّه فَسَخَها إلَىٰ نِيَّةِ القَصْرِ ، وقدْ قالَوا: يَصِحُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّوْمُ آكَدُ مِنَ الصَّلاةِ ؛ لأنَّه يُؤَدِّي العِبادَةَ فِي الْقَضاءِ علَىٰ الوَجْهِ الدِي يَأْتِي بهِ فِي حالِ الأَداءِ ، والصَّلاةُ يَأْتِي بها علَىٰ الشَّطْرِ مِنْها فِي حالِ الحَضَرِ . الذِي يَأْتِي بهِ فِي حالِ الحَضَرِ .

﴿ قِيلَ: لَوْ لَمْ يَقْصُرْ لَمْ يَخْصُلُ لَهُ رُخْصَةٌ ، والصَّوْمُ إِذَا قَضَاهُ عَلَىٰ صِفَةِ الأَداءِ فَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ رُخْصَةٌ ، وهُو: تَرْكُ الوَقْتِ ، فَافْتَرَقَا لَهَذَا الْمَعْنَىٰ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدِ اسْنَوَىٰ خُكُمُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ وَالنَّانِي فِي جَوَاذِ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ الأَوَّلِ فِي مَنْعِ الرُّخْصَةِ.

﴿ قِيلَ: لَوْ تَسَاوَيَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنُ لَلصَّلَاةِ عَلَى الصَّوْمِ مَزِيَّةٌ، وقَدْ بَيْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرَقَا. بَيْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرَقَا.

#### فَصْلُ

فإنْ قُلْنا: لَا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ عَلَىٰ مَا رَوَىٰ صالِحٌ: «فَجامَعَ زَوْجَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ».

وقدْ فَالَ أَحمدُ فِي «رِوايَةِ مُثَنَّىٰ»: «إِذَا نَوَىٰ الصَّيَامَ وهُوَ مُسافِرٌ فَواقَعَ فقدْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ».

وبهذًا قالَ: الشَّافِعِيُّ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ﴿ لَا كُفَّارَةَ عَلَيْهِ ﴾ .

دَلِيلُنا: أَنَّ هَذَا مَعْنَى طَرَأَ عَلَىٰ الصَّوْمِ، ولمْ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِه، فلمْ يَمْنَعُ منْ تَعَلَّقِ الكَفَّارَةِ بهِ، دَلِيلُه: إِنْ سافَرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا.

فإنْ قِبلَ: المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّه لَيْسَ بِسَفَرٍ صَحِيح.

قِيلَ لهُ: [١/١٧٩] هُو عِنْدُنا سَفَرٌ صَحِيحٌ.

- (<u>9</u> 9

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ السَّفَرَ سَبَبٌ مُبِيعٌ للإِفْطارِ فِي الجُمْلَةِ، وإنْ لمْ يَكُنْ مُبِيحًا لهُ فِي هَذِهِ الحالَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَصِيرَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الكَفَّارَةِ، كمَا لوْ أَصْبَحَ صائِمًا فِي السَّفَرِ ثُمَّ جامَعَ.

والجَوابُ: أنَّ المَعْنَىٰ هُناكَ: أنَّ السَّفَرَ أَثَّرَ فِي الوُجُوبِ فمَنَعَ الكَفَّارَةَ ، وها هُنا لَمْ يُؤَتِّرُ ؛ فلمْ يَمْنَعْ .

واحْتَجَّ: بأنَّ كَفَّارَةَ رَمَضانَ تُشْبِهُ الحُدُودَ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّه لُوْ وَطِئَها بنِكاحٍ فاسِدٍ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ؛ لأنَّ الْعَفْدَ سَبَبٌ مُبِيحٌ للوَطْءِ فِي الجُمْلَةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُبِيحًا فِي هذِه الحالِ، كذلكَ إذا سافَرَ ثُمَّ جامَعَ يَجِبُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لُوجُودِ السَّفَرِ.

والجَوابُ: أنَّه مُنْتَفَضٌ بالسَّفَرِ القَصِيرِ، والمَرَضِ اليَسِيرِ.

ولأنَّ الكَفَّارَةَ أَثْبَتُ، ووُجُوبُها آكَدُ منَ الحَدِّ؛ لأَنَّها تَجِبُ بِوَطْيُه فِي مِلْكِه، والحَدُّ لاَ يَجِبُ، ويَجِبُ بوَطْءٍ مُخْتَلَفٍ فِي إِباحَتِه، وهُو: الوَطْءُ فِي السَّفَرِ الفَصِيرِ، ولاَ يَجِبُ الحَدُّ بوَطْءٍ مُخْتَلَفٍ فِي إِباحَتِه، وهُو: نِكاحُ المُتْعَةِ، ونِكاحُ الشَّغارِ.

واحْنَجَّ؛ بأنَّه مَعْنَى لَوْ وُجِدَ فِي ابْتِداءِ النَّهارِ أَباحَ الإِفْطارَ، فإذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ النَّهارِ مَنَعَ وُجوبَ الكَفَّارَةِ، دَلِيلُه: المَرَضُ.

والجَوابُ: أنَّ المَرَضَ إِذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ النَّهارِ أَباحَ الفِطْرَ، ولَا يَجُوزُ أَنْ تَخْصُلَ الإِباحَةُ وتَجِبَ الكَفَّارَةُ، وفِي مَسْأَلَتِنا لَا يُباحُ لَهُ الفِطْرُ، فَوُجُودُ السَّفَرِ وَعَدَمُهُ سَواءٌ؛ فلمْ يُؤَثِّرُ فِي بابِ الكَفَّارَةِ.

23 m

ا ١٧١ | مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَنْشَأَ المُسافِرُ الصَّوْمَ فِي رَمَضانَ ، ثُمَّ جامَعَ ، فهَلْ يَعِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ؟ (١) ،

رَوَىٰ مُثَنَّىٰ عنهُ أَنَّه قالَ: «إِذَا نَوَىٰ الصَّيَامَ وهُوَ مُسافِرٌ فَوَاقَعَ ، فقدْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ». وظاهِرُ هذَا: وُجوبُ الكَفَّارَةِ.

ورَوَىٰ ابنُ مَنْصُورِ عنه «أنَّه قِيلَ لهُ: الزُّهْرِيُّ يَكْرَهُ للمُسافِرِ أَنْ يُجامِعَ الْمَرَأَةُ فِي سَفَرٍ نَهارًا فِي رَمَضانَ، فلَمْ يَرَ بَأْسًا فِي السَّفَرِ». وظاهِرُ هذَا: أنَّه لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لأنَّه أَباحَهُ علَىٰ الإِطْلاقِ.

ورُوِيَ عنْ مالِكِ رِوابَتانِ:

\* [إحداهُما](٢): فيهِ الكَفَّارَةُ.

\* والثَّانِيَةُ: لَا كَفَّارَةً.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: ﴿ لَا كَفَّارَةَ ﴾.

فَالدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلَكَ \_ خِلافًا لإِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ لَنَا وَلَمَالِكِ \_: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهِيدَّةٌ مِنْ أَيْبَاهِ أُخَرَّ ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، وهذَا يَنْفِي الكَفَّارَةَ.

وأَيْضًا مَا رَوَىٰ ابنُ بَطَّةَ بِإِسْنادِه: عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ عنِ المُسافِرِ الصَّلاةِ ـ أَوْ نِصْفَ الصَّلاةِ ـ ، ووَضَعَ الصَّوْمَ أو الصَّلاةَ عنِ المُسافِرِ وعنِ المُرْضِعِ والحُبْلَىٰ والحامِلِ (٣) . وهذَا يَنْفِي الْكَفَّارَةَ .

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أحدهما».

<sup>(</sup>٣) أحرجه عبد بن حميد (١/رقم: ٤٣١) وأحمد (٨/رقم: ١٩٣٥٢) وأبو داود (٢٤٠٨)=

ولأنَّ السَّفَرَ يُؤَثِّرُ فِي إِباحَةِ الفِطْرِ وتَأْخِيرِ الصَّوْمِ، فَيَجِبُ أَنْ تَسْفُطَ معهُ النَّقَارَةُ؛ لأنَّ مَنْ [شَرْطِ](١) وُجُوبِها انْتِفاءَ سَبَبِ الإِباحَةِ، وإلَّا كَانَتْ مُناقَضَةً.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: السَّفَرُ يُؤَثِّرُ فِي إِبَاحَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وهُو: الفِطْرُ بِالأَكْلِ؛ لما بهِ منَ الحاجَةِ [١٧٩/ب] إليهِ دُونَ الجِماعِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: الإِباحَةُ اسْتَفَدْناهَا منْ جِهَةِ الآيَةِ والخَبَرِ، وهُما يَقْتَضِيانِ إِباحَةً عَلَى الإِطْلاقِ، فلمْ يَجُزُ تَخْصِيصُها.

ولأنَّه سَبَبٌ يُؤَثِّرُ فِي إِباحَةِ الفِطْرِ ، فلَمْ يُوجِبِ الكَفَّارَةَ كالمَرَضِ.

وقدْ قالَ أحمدُ فِي «رِوايَةِ إسماعيلَ بنِ سعيدِ الشَّالَنْجِيِّ» فِيمَن بهِ شَهْوَةٌ عَالِيَةٌ للجِماعِ، لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ: «عَلَيْهِ الإِطْعامُ». فأَسْفَطَ عنهُ كَفَّارَةَ الجِماعِ بحُصُولِ إِباحَةِ الفِطْرِ له بالجِماعِ، وأَوْجَبَ عَلَيْهِ إِطْعامَ مُدِّ مَكانَ كُلِّ يَوْمٍ.

ويَكُونُ وَجْهُهُ: أَنَّ المَسْأَلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنَّه قَدْ حَصَلَ عَلَىٰ صِفَةٍ لَا يُمْكِنُه الصِّبَامُ بحالٍ، فَيَنْتَقِلُ فَرْضُه إلَىٰ الإِطْعامِ، كالشَّيْخِ الفانِي إذَا عَجَزَ عنِ الصِّبَامِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ أَنَّ الأَعْرابِيَّ لما قالَ: «وَقَعْتُ علَىٰ امْرَأَتِي، فالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً». ولمْ يَسْأَلْهُ هلْ كانَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ؟

والجَوابُ: أنَّ هذَا مَحْمُولٌ علَىٰ الحَضَرِ ، وهُوَ الظَّاهِرُ .

واللفظ له \_ وابن ماجه (١٦٦٧) والترمذي (٧١٥) والنسائي (٤/رقم: ٢٣٣٤) والبيهةي
 (٦/رقم: ٥٥٥٤) و(٨/رقم: ٨١٦٠) من حديث أنس بن مالك الكعبي. قال الألباني في
 اصحيح منن أبي داود» (٧/رقم: ٢٠٨٣): «إسناده حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب، رغي (الأصن): «شرطه».

واحْتَجَ: بمَنْعِ صِحَّةِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ بجِماعٍ ، فَتَعَلَّقَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ، دَلِيلُه: الحاضِرُ ،

والمجَوابُ: أنَّه يَبْطُلُ بالمَرِيضِ الذِي بِهِ فَرْطُ الشَّبَقِ، وعلَىٰ أنَّ المعاضِرَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّيَامُ، والمُسافِرَ لمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ ؛ فلهذَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُما.

وهذًا آخِرُ الجُزْءِ الثَّامِنِ والعِشْرِينَ منَ الأَصْلِ.

2×30

ا ١٧٢ مَسْأَلَةً: إذًا رَأَىٰ هِلالَ رَمْضانَ وَحْدَهُ، فرَدَّ المحاكِمُ شَهادَتَهُ، صامَ المعانِ فيهِ فعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ (١).

وإنَّما تَصِحُّ هَذِهِ المُسْأَلَةُ عَلَىٰ «رِوايَةِ صَالِحٍ» وأنَّه يَلْزَمُه.

\_ فأمَّا علَىٰ «رِوايَةِ حَنْبَلِ» فإنَّه لَا يَلْزَمُه صَوْمُه، فلَا يَصِحُّ.

وبهذَا قالَ: مالِكٌ ، والشَّافِعيُّ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ».

دَلِيلُنا: أَنَّه يَلْزَمُه صَوْمُه منْ رَمَضانَ ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّه منْ رَمَضانَ ، فإذَا مَنَعَ صِحَّتَهُ بجِماعٍ وقدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُه لزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، أَصْلُه: إذَا صامَ النَّاسُ كُلُّهُم .

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: يَوْمٌ تَيَقَّنَهُ منْ رَمَضانَ ، فإذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُه ، ومَنعَ صِحَّتَهُ بجِماعِ ، وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنَا .

وفيهِ احْتِرازٌ منَ المُسافِرِ والمَرِيضِ إِذَا أَفْطَرَا بالوَطْءِ؛ لأَنَّ هُناكَ لمْ يَتَعَيَّنِ الصَّوْمُ.

﴿ فَإِنَّ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الْإِطْلاقِ .

﴿ قِبَلَ لَهُ: نَحْنُ ادَّعَيْنا أَنَّه منْ رَمَضانَ فِي الجُمْلَةِ، ولَا خِلافَ أَنَّ هذَا يَصُومُه عنْ رَمَضانَ، ويَنْوِي نِيَّةَ رَمَضانَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الْأَصْلِ: أَنَّه صَوْمٌ يَلْزَمُ الكَافَّةَ ، فَجَازَ أَنْ تَجِبَ فيهِ

<sup>(</sup>١) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٦٣٥).

الكَفَّارَةُ ، وهذَا المَعْنَىٰ مَعْدُومٌ ها هُنا.

(P)

 قِيلَ لهُ: الأَصْلُ لا يَجِبُ صَوْمُه علَىٰ الكَافَّةِ ؛ لأنَّ الحائض والنُفَسُ والنُفَسُ والنُفَسُ والنَفَسُ والمَجْنُونَ منْ جُمْلَةِ الكَافَّةِ ، ولا يَلْزَمُهم صَوْمُه ، وعلَىٰ ها وإنْ لمْ يَلْزَمُ الكَافَّةَ (١/١٨) فحُكْمُه فِي حَقِّهِ حُكْمُ اليَوْمِ الذِي يَلْزَمُ الكَافَّةَ ، بدَلِيلِ أَنَّه يَجِبُ عَلَيْهِ بصَوْمِه .

وإذَا كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَىٰ أَوَّلِ يَوْمٍ منْ شَهْرِ رَمَضانَ حَلَّ دَيْنُهُ، ولمْ يَحِلَّ عَلَىٰ سائِرِ النَّاسِ، وإنْ كانَ قدْ عَلَّقَ الطَّلاقَ والعَتاقَ بأَوَّلِ يَوْمٍ منْ رَمَضانَ وَقَعَ الطَّلاقُ والعَتاقُ، وإنْ كانَ لَا يَقَعُ طَلاقُ غَيْرِه ولَا عَتاقُ غَيْرِه.

وكذلكَ قالَوا فِي هِلالِ شَوَّالٍ: إذَا شَهِدَ برُوْيَتِه ، فرُدَّتْ شَهادَتُه ، فإنَّه يُغْطِرُ ، وإنْ جامَعَ فيهِ لِمْ تَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ ، وغَيْرُه لَا يُفْطِرُ ، وتَلْزَمُه الكَفَّارَةُ ، فتَبَتَ أنَّ الاغْتِبارَ بهِ دُونَ الكَافَّةِ .

ولأنَّ رُؤْيَتَهُ آكَدُ منْ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ وأَثْبَتُ؛ لأنَّه إِذَا رَآهُ [تَبَقَّنَ](١) دُخُولَ رَمَضانَ، وإذَا رَأَى غَيْرَهُ لمْ يَتَيَقَّنْ؛ لأنَّه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُخْبِرُ كاذِبًا، ثُمَّ انَّفَقُوا أَنَّه لوْ صامَ برُؤْيَةِ نَفْسِه وأَفْطَرَ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، فإذَا صامَ برُؤْيَةِ نَفْسِه وأَفْطَرَ أَوْلَى أَنْ يَلْزَمَهُ الكَفَّارَةُ،

فإنْ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَهُ بِرُؤْيَةِ غَيْرِه ولَا يَلْزَمُه بِرُؤْيَتِه ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الحَاكِمَ لَوْ رَأَىٰ رَجُلًا يَزْنِي أَوْ بَسْرِقُ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدَّ ، ولوْ شَهِدَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُم (٢) رَأُوهُ يَزْنِي لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدَّ.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الألبق بالسياق، ومكانها بياض في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (الأصل) زيادة: «لو»، والصواب حذفه،

(B) (B)

وكذلكَ لوْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٌّ لمْ يَحْكُمْ بِهِ، ولوْ شَهِدَ عِنْدَهُ بِهِ حَكَمَ.

وكذلكَ إِذَا رَأَىٰ هِلالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فإنَّه لَا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ عِنْدَكَ ، وإِنْ كَانَ عَلَىٰ يَقِينِ مِنْ ذلكَ .

﴿ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا [لَا] (١) يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ [لأَنَّه] (٢) قَدُ تَلْحَقَهُ التُّهْمَةُ فِي ذلكَ، وفِي الشَّهَادَةِ لاَ تُلْحَقُه، وهذَا المَعْنَىٰ مَعْدُومٌ فِي إِيجابِ الكَفَّارَةِ فِي حَقّ هذَا الصَّائِمِ. الصَّائِمِ.

واخْتَجَ المُخالِفُ: بأنَّه صَوْمٌ غَيْرُ لازِمِ للكَافَّةِ ، وإذَا أَفْسَدَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ ، مِثْلُ: قَضاءِ رَمَضانَ وصَوْمِ النَّذْرِ والكَفَّارَةِ وسائِرِ الصِّيَامِ التِي تَلْزَمُ الإِنْسانَ فِي خاصَّة نَفْسِه ،

والجَوابُ: أنَّه وإنْ لمْ يَلْزَمِ الكَافَّةَ ، فإنَّه لازِمٌّ له فِي حَقِّهِ منْ رَمَضانَ ، وقدْ بَيْنَّا أنَّ الاعْتِبارَ فِي ذلكَ فِي حَقِّهِ ، بِدَلِيلٍ: حُلُولِ الدَّبْنِ ، ووُقُوعِ الطَّلاقِ والعِتْقِ ، ووُجُوبِ الصِّيَامِ .

واحْتَجَّ: بأنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهِ صِيامُ هذَا اليَوْمِ، وأنَّ الإِفْطارَ مُباحٌ فيهِ»، وهُو: الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

وعندَ بَعْضِهِم: أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، فإذَا كَانَ الإِفْطَارُ الذِي هُو سَبَبُ هذِه الكَفَّارَةِ مُخْتَلِفًا منْ كَوْنِه مُباحًا أَوْ مَحْظُورًا صارَ ذلكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِها.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة بقنضيها السياق.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّه لَمَا كَانَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ الْوَطْءَ فِي لِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُبَاحٌ، وعِنْدَ بَعْضِهِم مَخْظُورٌ، وكذلكَ فِي لِكَاحٍ بغَيْرِ شُهُودٍ، صَارَ اخْتِلافُهُم فيهِ شُبْهَةً فِي شُقُوطِ الْحَدِّ.

والجَوابُ: أنَّ هذَا مُنْتَقَضٌ بمنْ سافَرَ أُقَلَّ منْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَطِئَ، فإنَّ الكَفَّارَةَ [١٨٠/ب] تَجِبُ عَلَيْهِ، وإنْ كانَ هذَا الوَطْءُ مُخْتَلَفًا فِي إِباحَتِه، فإنَّ عِنْدَ جَماعَةٍ منْ أَهْلِ العِلْمِ: أنَّ قَليلَ السَّفَرِ وكَثِيرَه سَواءٌ فِي الإِباحَةِ.

وقدْ قِيلَ فِي جَوابِ هذَا: أنَّ خِلافَ الْحَسَنِ سَقَطَ، وحَصَلَ [إِجْماعُ](١) أَهْلِ الأَعْصارِ بعدَهُ علَى لُزُومِ الصَّوْمِ، والمتِناعِ جَوازِ الإِفْطارِ.

وهذَا لَا يَصِحُّ علَى أَصْلِنا: أنَّ التَّابِعِينَ إذَا أَجْمَعُوا علَىٰ أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحابَةِ لمْ يَسْقُطِ القَوْلُ الآخَرُ، وكانَ الخِلافُ باقِيًا يَشُوغُ الاجْتِهادُ فيهِ.

واحْتَجَّ: بأنَّ الإِفْطارَ فيهِ مُباحٌ فِي حَقِّ غَيْرِه، فاجْتَمَعَ فيهِ جِهَةُ الحَظْرِ [وَجِهَةُ] (٢) الإِباحَةِ، فيَجِبُ أنْ يَصِيرَ ذلكَ شُبْهَةً فِي سُقوطِ الكَفَّارَةِ؛ لأنَّ كَفَّارَةً وَجِهَةً أَنَّ الإِباحَةِ، فيَجِبُ أنْ يَصِيرَ ذلكَ شُبْهَةً فِي سُقوطِ الكَفَّارَةِ؛ لأنَّ كَفَّارَةً وَمَضانَ يُسْقِطُها الشَّبْهَةُ كالحَدِّ، ألا تَرَىٰ أنَّه لما اجْتَمَعَ فِي الجارِيَةِ بَيْنَ اثْنَيْنٍ جِهَةُ الحَظْرِ والإِباحَةِ، لمْ يَجِبِ الحَدُّ علَى الواطِئِ مِنْهُما.

والجَوابُ: أنَّه يُنْتَقَضُ بالسَّفَرِ الفَصِيرِ إِذَا وَطِئَ فيهِ، فإنَّه قدِ اجْتَمَعَ فيهِ جِهَةُ الحَظْرِ، وهُو: [منْ يَمْنَعُ]<sup>(٣)</sup> الإِباحَةَ، وجِهَةُ إِباحَةٍ، وهُو: منْ يُبِيحُ الوَطْءَ، ثُمَّ لمْ يَمْنَعُ هذَا منْ إِيجابِ الكَفَّارَةِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ٤ جماع».

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (وجه).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليمنع من».

وعلَىٰ أَنَّ الكَفَّارَةَ آكَدُ مِنَ الحَدِّ ، بِدَلِيلِ: أَنَّ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ لَا يَتَداخَلانِ ، وحَدَّ سَنَتَيْنِ يَتَداخَلانِ ، والكَفَّارَةُ تَجِبُ بِالوَطْءِ فِي مِلْكِه ، ولَا يَجِبُ بِالْحَدِّ فِي مِلْكِه ، ولَوْ طَرَأَ عَلَىٰ الْكَفَّارَةِ مَا يُشْقِطُها \_ وهُو: السَّفَرُ \_ لَمْ تَسْقُطْ ، والحَدُّ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُسْفِطُهُ سَقَطَ .

وعلَى أَنَّ ذلكَ اليَوْمَ مَحْكُومٌ بِأَنَّه لَيْسَ مِنُ رَمَضِانَ ، وأَنَّ الإِفْطارَ فِيهِ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، ولَيْسَ مِنْ حَيْثُ كانَ الإِفْطارُ فِيهِ مُبَاحًا لغَيْرِه ، يَجِبُ أَنْ يَصِيرَ شُبْهَةً فِي شُفُوطِ الكَفَّارَةِ عنهُ .

أَلَا تُرَىٰ أَنَّ أَمَةً غَيْرِه مَحْكُومٌ بِأَنَّ وَطُأَهَا مَحْظُورٌ عَلَيْهِ وِمُبَاحٌ لِغَيْرِه، وهُو: المَوْلَىٰ، وكَوْنُه مُباحًا فِي حَقِّ غَيْرِه لمْ يَصِرْ شُبْهَةً منْ سُقُوطِ الحَدِّ عنهُ، وكذلكَ زَوْجَةُ غَيْرِه، كذلكَ هذَا.

فإنْ قِيلَ: اليَوْمُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُ وبَيْنَ غَيْرِه، فهُو كَجَارِيَةِ مُشْتَرَكَةِ بَيْنَ جَماعَةِ،
 فيصِيرُ الجيماعُ السَّبَبِ المُوجِبِ للحَظْرِ والإباحَةِ شُبْهَةً، وأمَّا الأَمَةُ فهِيَ مِلْكُ
 لواجِدٍ، وكذلكَ الزَّوْجَةُ.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَا يُشْبِهُ هَذَا الأَمَةَ المُشْتَرَكَةَ ؛ لأنَّ هُناكَ قَدْ حَصَلَ فِي حَقِّ الوَاطِئِ شُبَهَةٌ تُشْقِطُ الحَدَّ، وهُو: المِلْكُ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأنَّه لَا شُبْهَةَ فِي حَقِّ هذَا؛ لأنَّه يَعْتَقِدُ أَنَّ رَدَّ الحاكِمِ شَهادَتَهُ حُكْمٌ باطِلٌ، والصَّوْمُ يَجِبُ عَلَيْهِ.

24 TO

إ ١٧٣ | مَسْأَلَةً: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ مَرِضَ فِي ذَلَكَ الْبَوْمِ فَمَلَيْهِ الْكَفَّارَة (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: صالح، وابنِ مَنْصُورٍ: ﴿إِذَا جَامَعَ فَقَدْ وَجَبَتَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وإِنْ مَرِضَ بَعْدَ ذلكَ أَوْ سَافَرَ».

وبِهَذَا قالَ: مالكٌ ، والشَّافِعِيُّ .

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «تَسْفُطُ الكَفَّارَةُ».

وَلِيلُنا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ للأَعْرابِيِّ: ﴿أَعْتِقْ رَقَبَةٌ ﴾(٢). ولمْ يَقُلُ: [١/١٨١] إِلَّا أَنْ تَمْرَضَ ، فلَوْ كَانَتْ مُعَرَّضَةً للإِسْقاطِ لبَيَّنَ لهُ ذلكَ ؛ لجَهْلِه بالحُكْمِ.

ولأَنَّ المرَضَ مَعْنَى طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ لا يُسْقِطَها ، دَلِيلُه: لوْ سافَرَ فِي بَقِيَّةِ اليَوْمِ .

أَوْ نَقُولُ: معنَّى طَرَأَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ المُوجِبِ للكَفَّارَةِ، أَشْبَهَ السَّفَرَ.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: معنَّى لوْ كانَ مُقارِنًا للوَطْءِ مَنْعَ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ ، فإذَا وُجِدَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَ ِ المُوجِبِ لها لمْ يَسْقُطْ ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنا .

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي السَّفَر: أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ صَوْمَ ذلكَ البَوْمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا؛ فلِهذَا لَمْ تَسْقُطِ الكَفَّارَةُ، ولَيْسَ كذلكَ المَرَضُ؛ لأَنَّهُ يُخْرِجُ صَوْمَ ذلكَ اليَوْم مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا.
 اليَوْم مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا.

قِبلَ لهُ: المَرَضُ [يُخْرِجُه] (٢) عنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا منْ وَقْتِه دُونَ مَا

<sup>(</sup>١) انظر: «رموس المسائل؛ للمؤلف (٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/رقم: ٥٣٦٨) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليخرج».

(O)

قَبَلَه ، بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَمْرَضُ فِي آخِرِ النَّهارِ ، لَمْ يَجُزْ لهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَوَّلِه ، ولمْ يَقْدَحْ مَا يَطْرَأُ فِي آخِرِه فِي أَوَّلِه .

وعلَى أَنَّ السَّفَرَ وإِنْ لَم يُخْرِجْ صَوْمَ ذَلْكَ الْيَوْمِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا ، فإِنَّه يُسْقِطُ الكَفَّارَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كما يُسْقِطُها المَرَضُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ قَالَ: «لوْ سَافَرَ وهُوَ صَائِمٌ الكَفَّارَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كما يُسْقِطُها المَرَضُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ قَالَ: «لوْ سَافَرَ وهُوَ صَائِمٌ [و](۱) وَطِئَ فَلا كَفَّارَةَ » ، وكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَتِنا كذلكَ ، وأَنَّ وُجُودَ السَّفَرِ يُسْقِطُ تِلْكَ الكَفَّرَةَ .

وعلَى أنَّا لَا نُسَلِّمُ المُعارَضَةَ فِي الأَصْلِ؛ لأنَّا قدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيحَ منَ الرَّوايَتَيْنِ: أَنَّ السَّفَرَ يُخْرِجُ صَوْمَ ذلكَ اليَوْمِ منْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقَّا، وأَنَّه يَجُوزُ لهُ الفِطْرُ.

وقباسٌ آخَرُ ، وهُوَ: أَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمِ يَوْمٍ مَنْ رَمَضَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِجِماعٍ ، وكانَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ، دَلِيلُه: إذَا لَمْ يَمْرَضْ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ كَفَّارَةَ رَمَضَانَ لَا تَجِبُ إلَّا فِي إِفْسادِ صَوْمٍ يَسْتَحِقُّ العَيْنَ، ووُجُودُ المَرَضِ يُخْرِجُ صَوْمَ ذلكَ اليَوْمِ منْ أَنْ يَكُونَ مُسْنَحَقًا، أَلَا تَرَىٰ الْعَيْنَ، ووُجُودُ المَرَضِ يُخْرِجُ صَوْمَ ذلكَ اليَوْمِ منْ أَنْ يَكُونَ مُسْنَحَقًا، أَلَا تَرَىٰ التَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَامَعَ حَتَّى مَرِضَ لكانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.

فإذَا لَمْ يَكُنْ صَوْمُ ذلكَ اليَوْمِ مُسْتَحَقَّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ، كما لُوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي السَّفَرِ ثُمَّ جَامَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وكما لُوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ صَائِمًا فِي السَّفَرِ ثُمَّ جَامَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وكما لُوْ أَصْبَحَ صَاثِمًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مَنْ شَوَّالٍ وعِنْدَه أَنَّ ذلكَ اليَوْمَ مَنْ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ، ولُوْ تَبَيَّنَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَنَّهُ مَنْ شَوَّالٍ وقدْ جَامَعَ قَبْلَه لَم يَجِبْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أو».

والجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَا أنَّ المَرَضَ يُخْرِجُه عنْ أنْ يَكُونَ مُسْتَحَقَّا منْ مِعِينِ المَرَضِ، لَا مما قَبْلَه منَ الوَجْه الذِي ذَكَرْنَا، وعلَىٰ المَرَضِ وُجِدَ، وقدْ زالَ الصَّوْمُ وفَسَدَ، ولَا يُؤثّرُ فيمَا تَقَدَّمَ،

الَا تَرَىٰ أَنَّ مِنْ أَجْنَبَ انْتَقَضَ طُهُرُهُ الأَعْلَىٰ ، فإِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذلكَ لَمْ يُؤَوَّرُ فيهِ ، وإنْ أَجْنَبَتِ المَرْأَةُ انْتَقَضَ [١٨١/ب] طُهْرُها ، فإِنْ حَاضَتْ بَعْدَه لَم يُؤَوِّرُ فيفٍّ.

وكذلكَ إِنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ عامِدًا بَطَلَتْ صَلاتُه ، وإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ لِمْ يُؤْثُرُ فيهِ ، وكانَ الحُكْمُ للكلامِ دُونَ الحَدَثِ ،

وأمَّا إِذَا جَامَعَ فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فيما تَقَدَّمَ رِوايَتَيْنِ:

\* إخداهُما: أنَّ فيهِ الكَفَّارَةَ ، فعلَىٰ هذَا لَا نُسَلِّمُ الأَصْلَ .

﴿ وَالثَّانِيَةُ: نُسَلِّمُ ، فعلَى هذَا المَعْنَىٰ فيهِ: أَنَّ جِماعَةُ صادَفَ زَمانًا لَم يَسْتَجِنُّ عَلَيْهِ فِيهِ إِنَّ جِماعَةُ صادَفَ زَمانًا قدِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فِيهَ إِلَيْهُ الصَّوْمُ ، ولَيْسَ كذلك فِي مَسْأَلَتِنا ؛ لأنَّهُ صادَفَ زَمانًا قدِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فِيهَ الْأَنَّهُ مَأْمُورٌ بالصَوْمِ مَا لَمْ يَمْرَضْ .

وأمَّا إذَا أَصْبَحَ صَائِمًا فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ، وعِنْدَه أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وجامَعَ، ثُمُّ بِأَنَّ النَّبُّ بِأَنَّ الْمَنْ أَنَّهُ مِنْ شَوَّالٍ = [لمْ تَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ] (١)، فلَمَّا لَمْ تَلْزَمْهُ الكَفَّارَةُ الأَنْ النَّبُّ مَنْ شَوَّالٍ عَنْ بُطْلانِ صَوْمِه، وأنَّه كَانَ مُفْطِرًا مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ، فلمْ يَكُنِ المَعْنَى المُسْقِطُ لَكَفَّارَةِ طارِنًا بَعْدَ وُجُوبِها؛ فلِهذَا لمْ تَجِبْ، وها هُنا المَعْنَى المُسْقِطُ المَسْقِطُ للكَفَّارَةِ طارِقًا بَعْدَ وُجُوبِها؛ فلهذَا لمْ تَجِبْ، وها هُنا المَعْنَى المُسْقِطُ طارِقًا، فهُوَ كَالسَّفَرِ.

واخْتَجَّ: بأنَّه قدِ اجْتَمَعَ فِي هذَا اليَوْمِ سَبَبٌ يُوجِبُ الكَفَّارَةَ، وهُوَ: الجِماعُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقنضيها السياق.

المَهْ فُوصُ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ ، وسَبَبٌ يُسْقِطُها ، وهُوَ الْمَرَضُ والحَيْضُ ، فيَجِبُ الْمَهُ فَعُونُ المَرَضُ والحَيْضُ ، فيَجِبُ الْمَهُ فَعُلِمُ فَي صَوْمٍ لَكُفَّارَةِ ، كَمَنْ أَكُلَ ناسِيًا فَظَنَّ أَنَّ ذَلَكَ يُفْطِرُه فَجَامَعَ ، أَنْ بَعِبرَ شُبْهَةً فِي شُفُوطِ الْكَفَّارَةِ ، كَمَنْ أَكُلَ ناسِيًا فَظَنَّ أَنَّ ذَلَكَ يُفْطِرُه فَجَامَعَ ، أَنْ بَعِبرَ شُبُهَةً فِي شُفُوطِ الْكَفَّارَةِ ، كَمَنْ أَكُلَ ناسِيًا فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُه فَجَامَعَ ، أَنْ يُعَارَةً عَلَيْهِ .

والجَوابُ: أنَّ هَذَا يَبْطُلُ بِهِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ سَافَرَ ، فإِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي هَذَا الْبَوْمِ سَبٌ پُوجِبُ الكَفَّارَةَ ، وهُوَ: الجِماعُ ، وسببٌ يُسْقِطُها ، وهُوَ: السَّفَرُ ، ومعَ هذَا مَنْهُ بَعِيرُ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الكَفَّارَةِ عِندَكَ .

وعلَىٰ أَنَّ قِبَاسَ المَدْهَبِ: أَنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الأَصْلِ الذِي ذَكَرُوهُ، وَهُوَ: إِذَا أَكُلَ ناسِيًا وظَنَّ أَنَّهُ مُفْطِرٌ فَجَامَعَ ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هذَا ظُنَّهُ إِباحَةَ الفِطْرِ، وهُوَ: إِذَا أَكُلَ ناسِيًا وظَنَّ أَنَّهُ مُفْطِرٌ فَجَامَعَ ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هذَا ظُنَّهُ إِباحَةَ الفِطْرِ، وهذَا لاَ يُسْقِطُ الكَفَّارَةَ ، كما لوْ وَطِئَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لمْ يَطْنُعْ ، والشَّمْسَ قَدْ وَهَذَا لا يُسْقِطُ عِنْدَنا فِي ذلكَ المَوْضِعِ ، وقدْ نَصَّ عَلَيْهِ أحمدُ فِي غَرَبَتْ ؛ فإنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَسْقُطُ عِنْدَنا فِي ذلكَ المَوْضِعِ ، وقدْ نَصَّ عَلَيْهِ أحمدُ فِي قَرْبَتْ ؛ فإنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَسْقُطُ عِنْدَنا فِي ذلكَ المَوْضِعِ ، وقدْ نَصَّ عَلَيْهِ أحمدُ فِي الرَّاقِةِ عِلْمِاللهِ » ، كذلكَ ها مُنا ، ولا فَرْقَ بَيْنَهُما .

وفدْ سَلَّمَ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ الْمَسْأَلَةَ ذلكَ ، وقالَ: ﴿ الْمَعْنَىٰ فيهِ : أَنَّ الشَّبْهَةَ الْمُوجِبَةَ لِسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ وَهُو: ظَنَّهُ أَنَّ الأَكْلَ ناسِيًا فَطَّرَهُ \_ قَارَنَتِ الوَطْءَ عامِدًا ، المُوجِبَةَ لسُقُوطِ الْكَفَّارَةِ وَهُو: ظَنَّهُ أَنَّ الأَكْلَ ناسِيًا فَطَّرَهُ \_ قَارَنَتِ الوَطْءَ الوَطْء ، فَمَنْعَتْ وُجُوبَها ، ولَيْسَ كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا ؛ لأنَّ الشَّبْهَةَ تَأَخَّرَتْ عنِ الوَطْء ، والأَصُولُ فَرَّقَتْ بَيْنَ المَوْضِعَيْنِ .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطِ الْكَفَّارَةُ، وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ جَامَعَ لَمْ تَجِبْ، وَلَوْ زَنَىٰ بَامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ، وَكَذَلْكَ إِذَا زَنَىٰ بَأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَراهَا، وَلَوْ كَانَ التَّزْوِيجُ وَالشِّرَاءُ مُتَقَدِّمَيْنِ لَلْوَطْءِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ».

وتَعْلِيلُ الْأَصْلِ يَيْطُلُ بِهِ [١/١٨٢] إِذَا سَافَرَ صَائِمًا، ثُمَّ وَطِئَ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّ

الشُّبْهَةَ المُوجِبةَ لسُّقُوطِ الكَفَّارَةِ .. وهُوَ: السَّفَوُ .. قَارَنَتِ الوَطْءَ، ومع هذَا لِمْ تَمْنَعِ الكَفَّارَةُ ، وكذلكَ إِذَا وَطِئَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ لِمْ يَطْلُعْ ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّ [الشَّمْسَ](١) وَلَّ عَرَبَتْ ، فإِنَّ الشَّبْهَةَ مُقارِنَةٌ ولَا تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ أَحَمَدُ فِي الرِوَايَةِ أَبِي طَالِبِ ا فِي الْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ القُدُّومَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ الغَدِ: الْيُجْمِعُ عَلَىٰ الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، ولَا يَنْوِي الفِطْوَ، أَرَادَ القُدُّومَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ الغَيْرِ، ولَا يَنُوي الفِطْوَ، اغْتِبَارًا بِمَا يَنُولُ إِلَيْهِ ، هَلَا اغْتَبَرْتُم مِثْلَ هَذَا هَا هُنَا ؟

قَ قِيلَ: إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا هُناكَ مَا يَثُولُ إليهِ احْتِيَاطًا وتَغْلِيظًا عَلَيْهِ حَتَّىٰ لَا يُفْطِرَ،
 ومِثْلُ اعْتِبارِ ابْتِداءِ الفِعْلِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ.

#### 242

ا ١٧٤ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّىٰ دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ، صامَ الثَّانِيَ عنْ نَفْسِه، ثُمَّ يَقْضِي الأَوَّلَ، وعَلَيْهِ الفِدْيَةُ<sup>(٢)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: الأَثْرَمِ، والمَرُّوذِيُّ، وحَنْبَلٍ.

وهُوَ قَوْلُ: مالكٍ ، والشَّافِعِيِّ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا فِدْيَةً عَلَيْهِ».

دَلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُّلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ مَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ، ولمْ يَصُمُّ حَتَّىٰ أَدْرَكُهُ

<sup>(</sup>١) عدّا هو الصواب، وفي (الأصل): «الصوم».

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿رءوس المسائل› للمؤلف (١٥٥).

رَمَضَانٌ آخَرُ، قال: «يَصُومُ الذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الذِي أَفْطَرَ فيهِ، ويُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»(١).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ ؛ لأنَّهُ يُسْنِدُه: إبراهيمُ بنُ نافِعٍ ، وعمرُ بنُ مُوسَىٰ بنِ وَجِيدٍ ، قالَ أَبُو الحَسَنِ: «وهُما ضَعِيفانِ»(٢).

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا القَدْرُ لَا يَكُفِي عِنْدُ المُخالِفِ فِي رَدِّ الحَدِيثِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ سَبَهُ الضَّعْفِ،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَوْ صَحَّ حَمَلْنَاهُ عَلَى الاسْتِحْبابِ.

﴿ قِبِلَ لَهُ: ظَاهِرُ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الإِيجابَ ، فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ احْتاجَ الْهَا وَلَيْلِ

واعْتَمَدَ أحمدُ فِي هذَا علَىٰ إِحِماعِ الصَّحابَةِ، رُوِيَ ذلكَ عنِ: ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ:

فَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عنْ نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «منْ أَذْرَكَه رَمَضَانُ وعَلَيْهِ منْ رَمَضَانَ [الخَالِي] (٣) شَيْءٌ فليُطْعِم مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّا منْ حِنْطَةِ ﴾ (٤).

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجاهِدٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ: «مَنْ فَرَّطَ فِي صِيَامِ شَهْرِ

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (١٧٩/٣)٠

<sup>(</sup>٣) من لاسنن الدار قطني» فقط .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٤١)،

رَمَضَانَ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ، فلْيَصُمْ هذَا الذِي أَذْرَكَه، ثُمَّ ليَصُمْ مَا فاتَهُ، ويُطْعِمْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا »(١).

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ قَالَ: اليَصُومُ هذَا مِعَ النَّاسِ، ويَصُومُ الذِي فَرَّطَ فيهِ، ويُطْعِمُ لَكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»(٢).

فإنْ قِبلَ: يُحْمَلُ هذَا علَى أَنَّهُم رَأَوْا ذلكَ مُسْتَحَبًّا لَا [١٨٨/ب] واجِبًا.
 فِيلَ لَهُ: هذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ.

وأيضًا: فإِنَّ قَضاءَ رَمَضَانَ مُؤَقَّتُ بما بَيْنَ رَمَضَانَيْنِ، بدِلَالَةِ مَا رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالتْ: «كانَ يَكُونُ عليَّ أيامٌ منْ رَمَضَانَ، ولَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَها إِلَّا فِي شَعْبانَ»(٣). فمِنْهُ دَليلَانِ:

أَخَدُهُما: أَنَّ هَذَا القَوْلَ مَنْ عَائِشَةَ يَخْرُجُ فِي تَأْخِيرِهِ إِلَىٰ شَعْبَالَ، وأَنَّه يَضِيقُ وقْتُ قَضَائِه مَحْصُورٌ.
 يَضِيقُ وقْتُ قَضَائِه فِي شَعْبَالَ، فَتَبَتَ أَنَّ وَقْتَ قَضَائِه مَحْصُورٌ.

﴿ وَالنَّانِي: أَنَّهَ كَانَتْ نُؤَخِّرُه إِلَىٰ شَعْبَانَ تَشَاغُلَّا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، ووَجَدْنَا أَنَّ تَشَاغُلَها بهِ فِي شَعْبَانَ ، بِدَلِيلِ: مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَلْفاظِ: «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْضَيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ ، حَتَّى تُوفِّي رسُولُ اللهِ ﷺ (١٤).

 <sup>(</sup>١) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٤٧).

 <sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٤٤)، وقال: الإسناد صحيح موقوف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٥٠) ومسلم (٣/رقم: ١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد \_ واللفظ له \_ والبخاري (٣/رقم: ١٩٥٠) ومسلم (٣/رقم: ١١٦٥).

ووَجَدْنَا أَنَّ شَاغِلَهَا بِهِ فِي شَغْبَانَ تَشَاغُلُهَا بِهِ قَبْلَ شَغْبَانَ ، فلَمَّا لَمْ يَقْطَعْهَا الشَّغُلُ بِهِ فِي شَغْبَانَ القَضاءِ ، ثَبَتَ أَنَّ شَعْبَانَ آخِرُ وَقْتِ القَضاءِ . الشَّغُلُ بِهِ فِي شَعْبَانَ عِنِ القَضاءِ ، ثَبَتَ أَنَّ شَعْبَانَ آخِرُ وَقْتِ القَضاءِ .

ولأنَّ أَدَاءَ الصَّوْمِ يَجِبُ مُضَيَّقًا ومُوسَّعًا، فالمُضَيَّقُ فِي حَقِّ الصَّحِيحِ المُفِيمِ، والمُوسَّعُ فِي حَقِّ المَعْذُورِ، وهُوَ والمُوسَّعُ فِي حَقِّ المَعْذُورِ، وهُوَ والمُوسَّعُ فِي حَقِّ المَعْذُورِ، وهُوَ والمُوسَّعُ فِي حَقِّ المَعْذُورِ، وهُو إِذَا بَلَغَ الصَّيْقَ ، أَوْ أَفَاقَ المَجْنُونُ فِي آخِرِ وَقْتِها، وَجَبَتِ الصَّلاةُ وُجُوبًا مُضَيَّقًا، وَجَبَتِ الصَّلاةُ وَجُوبًا مُضَيَّقًا، وتَجِبُ مُؤسَّعة فِي حالِ الرَّفاهِيَةِ ؛ لأَنَّهُ يُخاطَّبُ بِفِعْلِها منْ حينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إلَى وَتَجِبُ مُؤسَّعة فِي حالِ الرَّفاهِيَةِ ؛ لأَنَّهُ يُخاطَّبُ بِفِعْلِها منْ حينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إلَى الجَورِ وَقْتِها.

ثُمَّ مَا كَانَ مِنَ الصَّلاةِ مُوَسَّعًا وَقَتُه قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ مِثْلِه، كذلكَ مَا كَانَ مُؤسَّعًا مِنَ الصَّوْمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُه قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ مِثْلِه.

وإِذَا ثَبَتَ هَذَا، قُلْنَا: هَذَا صَوْمٌ واجِبٌ أَخَرَه عَنْ وَقْتِه المُعَيَّنِ، فَجَازَ أَنْ يَتَمَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الفِدْيَةِ، كَالشَّيْخِ الهِمِّ<sup>(۱)</sup>، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَرَهُ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ؛ لأَنَّ التَعْلِيلَ للجَوَاذِ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَّرَ النَّذْرَ المُطْلَقَ والصَّوْمَ فِي الكَفَّارَةِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لهُ وَقْتُ مُعَيَّنُ ، ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَّرَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَنْ وَقْتِه ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ واجِبٍ.

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي الأَصْلِ: أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْهُ القَضاءُ لهذَا لزِمَتْهُ الفِذْيَةُ ،
 وها هُنا يَجِبُ القَضاءُ ، فلم تَجِبِ الفِدْيَةُ .

﴿ قِيلَ لَهُ: لَا يَمْتَنِعُ اجْتِماعُهُما كما لَوْ أَخَّرَ الطُّوافَ عَنْ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (صـ ١١٧١ مادة: هـ م م): «الهِمُّ والهِمَّةُ، بكسرهما: الشيخُ الفاني».

عَلَيْهِ القَضاءَ والفِدْيَةَ عِندَهُم.

واحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ: بِأَنَّهَا عِبادَةٌ تُفْعَلُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً ، أَخَّرَها بالتَّفْرِيطِ حَتَّى عاوَدَ وَقْتُهَا ، فَوجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ القَضاءُ والكَفَّارَةُ ، أَصْلُهُ: إِذَا فاتَهُ الحَجُّ أَنَّ عَلَيْهِ القَضاءَ مَنْ قابِلِ وشاةً .

والمُخالِفُ لَا يُسَلِّمُ هَذَا الأَصْلَ ، وعِنْدَه: أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَا يَلْزَمُه الكَفَّارَةُ بالفَوَاتِ ، وعلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَفُونَه الْحَجُّ لَعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَيَجِبُ أَن لَا يَخْتَلِفَ تَأْجِيرُ القَضَاءِ بِعُذْرٍ وغَيْرِه .

ولكِنِ العِبارَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هذَا أَنْ نَقُولَ: عِبادَةٌ [١/١٨٣] يَتَعَلَّقُ بِها الْقَضاءُ [و](١) الكَفَّارَةُ العُظْمَى، فَجَازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ القَضاءُ والفِدْيَةُ، دَلِيلُه: الحَجُّ يَتَعَلَّقُ بِهِ القَضاءُ والفِدْيَةُ، دَلِيلُه: الحَجُّ يَتَعَلَّقُ بِهِ القَضاءُ والفِدْيَةُ، وَهُو: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ ؛ فإِنَّه يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَمْرَانِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه تعالَىٰ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ لُحَرَّ ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، وأَوْجَبَ القَضاءَ ولمْ يُوجِبِ الفِدْيَةَ ، وإِيجابُها زِيادَةٌ فِي حُكْمِ الآبَةِ ، وذلكَ يَقْتَضِي النَّسْخَ ، ونَسْخُ القُرْآنِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِمِثْلِ مَا ثَبَتَ بِهِ القُرْآنُ.

والجَوابُ: أنَّ مَوْضِعَ الخِلافِ إذَا أَخَّرَ القَضاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ، ولَا وَلاَ أَنَّرَ القَضاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ، ولَا وَلاَنَّ فِي هِذِهِ الآيَةِ عَلَىٰ هذَا المَوْضِعِ ؛ لأنَّ المُرَادَ بها: إِيجَابُ الفَضاءِ علَىٰ الفَوْرِ ؛ لاتَّفاقِنَا جَمِيعًا علَىٰ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ تَأْخِيرِه، ومَتَىٰ أَخَّرَهُ كَانَ مُقَرِّطًا، ونَحْنُ لَا لُوجِبُ الفِذْيَةَ علَىٰ الفَوْرِ ،

<sup>(</sup>١) زيادة بقتصيها السياق.

وعلَىٰ أَنَّ الفِدْيَةَ لَا تَجِبُ بالإفطارِ فِي رَمَضَانَ لمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، وإنَّما تَجِبُ بتَأْجِيرِ القَضاءِ، وذلكَ طارِئٌ بعدُ، ولَا يَجِبُ بَيانُ مَا يَجِبُ بتَأْخِيرِه عنْ حالِ الأَّداءِ،

والحُتَجَّ: بأنَّه صَوْمٌ، فتَأْخِيرُه عنْ حالِ إِمْكانِه لَا يُوجِبُ الفِدْيَةَ، دَلِيلُه: صَوْمُ النَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ.

والجَوابُ: أَنَّ صَوْمَ النَّذْرِ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتًا وَجَبَ بِتَأْخِيرِهِ الكَفَّارَةُ عِندَنا ، وهذَا فَصْلُ يَأْنِي الكلامُ عَلَيْهِ .

وإِذَا لَمْ يَكُنَّ مُؤَقَّتًا فَالْمَعْنَىٰ فَيهِ وَفَي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ: أَنَّهُ لَم يُعْفِرِ خَهُ عَنْ وَقْتِه، وهَذَا الصَّوْمُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَقْتِه، فَهُو كَالشَّيْخِ [الفانِي](١).

واحْتَجَّ: بأنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ آكَدُ منْ قَضائِه، ثُمَّ لوْ أَخَّرَ نَفْسَ رَمَضَانَ عنْ وَقْتِه لم يَجِبْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ، فبأنْ لَا يَجِبَ بتَأْخِيرِ قَضائِه أَوْلَىٰ.

والجوابُ عنهُ: مَا تَقَدَّمَ ، وهُوَ: أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِتَأْخِيرِه فِدْيَةٌ فِي حَقِّ الشَّيْخِ [الفانِي](١).

واحْتَجَّ: بأنَّ إِفْسادَ كُلِّ عِبادَةٍ آكَدُ فِي لُزُومِ الكَفَّارَةِ مِن تَأْخِيرِهِ ، بدِلَالَةِ أَنَّهُ لؤ أَفْسَدَ الحَجَّ المَّنْذُورَ لَزِمَتُهُ كَفَّارَةٌ ، ولؤ أَخَّرَ حَجَّ النَّذُرِ فِي سَنَةٍ بعَيْنِها عَنْهَا لم يَجْبُ عَلَيْهِ بتَأْخِيرِهِ شَيْءٌ ، وقدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لؤ أَفْسَدَ قَضاءَ رَمَضَانَ لمْ يَلْزَمْهُ فِدْيَةٌ ، فلأَنْ [لا](٢) يَلْزَمَهُ بتَأْخِيرِه أَوْلَى .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفان».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق،

والجَوابُ: أنَّهُ إِذَا أَفْسَدَ قَضَاءَ رَمَضَانَ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وأَنَّ الْقَضَاءَ ثابِتٌ فِي ذِمَّتِه كما كانَ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا؛ لأنَّهُ تَأْخِيرٌ لَقَضَائِه حَقِيقَةً بالثَّفْريطِ والتَّوانِي، فَلَزِمَتْهُ الفِذْيَةُ، وما ذَكَرُوهُ من تَأْخِيرِ حَجَّةِ النَّذْرِ عنْ سَنَةٍ بِعَيْنِها فعِندَنا يَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ،

واحْتَجَّ: بأنَّ قَضاءَ رَمَضَانَ عِبادَةٌ، فَلا يَجِبُ بتَأْخِيرِها عنْ حالِ الإِمْكانِ فِدْيَةٌ، أَصْلُه: الصَّلاةُ.

والجَوابُ: أنَّ الصَّلاةَ جِنْشُها لَا يَتَعَلَّقُ بِتَأْخِيرِهِ [١٨٣/ب] كَفَّارَةٌ، وجِنْشُ الصَّوْمِ يَتَعَلَّقُ بِتَأْخِيرِهِ عنْ وَقْتِه كَفَّارَةٌ، وهُوَ الشَّيْخُ [الفانِي](١).

واحْتَجَّ: بأنَّه لوْ أَخَرَهُ عنْ أَوَّلِ أَحْوَالِ الإِمْكَانِ لَم تَجِبِ الفِدْيَةُ ، مِثْلُ أَنْ يَتُرُكَ بَعْضَ رَمَضَانَ سَهْوًا فلمْ يَقْضِه ، ثُمَّ قَضاهُ بَعْدَ ذلكَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانِ آخَرَ ، كذلكَ إِذَا أَخَرَهُ إِلَى أَن دَخَلَ وَقْتُ مِثْلِه .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَمَّا لَم تَجِبُ [فِدْيَةً](١) بِتَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ أَوَّلِ أَخُوالِ الإِمْكانِ لَمْ تَلْزَمْهُ بِتَأْخِيرِهَا إِلَىٰ أَنْ دَخَلَ وقتُ صلاةٍ أُخْرَىٰ.

والجَوابُ: أنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ [عن] (٣) أَوَّلِ الوَقْتِ ، وأمَّا الصَّلاةُ فالجَوابُ عنْهَا مَا تَقَدَّمَ.

### 23/20

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفان».

<sup>(</sup>٢) زيادة بقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): قصنه.

[ ١٧٠ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَصَّمَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ (١) .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: صالِحٍ ، وأبِي طالِبٍ:

\_ فقال فِي «رِوَايَةِ صالح» فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، فأَفْطَرَ مَنْ عُذْرٍ:
﴿ أَتَمَ صِيَامَ الشَّهْرِ ، ويَقْضِي يَوْمًا مَكَانَه ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ عُذْرٍ أَتَمَّ الشَّهْرَ ، وقَضَى الْذِي أَفْطَرَ ، وكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ » .

\_ وقالَ فِي الرِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ»: (إذَا جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فجاءَ رَمَضَانُ ولمْ يَصُمْ، فإِنَّه يَصُومُ مَكَانَ ذلكَ ويُكَفِّرُ».

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ: «يَقْضِي، ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ».

دَلِيلُنا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «النَّذُرُ حَلْفَةٌ»(٢). وقالَ: «كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ يَمِينِ»(٣). فَقَدْ شَبَّهَهُ باليَمِينِ، وحُكْمُ اليَمِينِ فِي مَسْأَلَتِنا الكَفَّارَةُ.

ورَوَىٰ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: [قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ](١): ﴿إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَأَمَرَهَا بِالتَّخَمُّرِ، ولْتَرْكَبْ، ولْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٦٦٥)،

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندًا، وقد أخرج نحوه أحمد (٧/رقم: ١٧٦١٣) وأبو يعلى (٢/رقم: ١٧٤٦) والطبراني (١٧/رقم: ٨٦٦) من حديث عقبة بن عامر، بلفظ: «النذر يمين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤/رقم: ١٦٨٤) من حديث عقبة بن عامر٠

<sup>(</sup>٤) كذا في «الروابتين والوجهين» للمؤلف (٦٢/٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «رسول الله ﷺ».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٩٨٣٦)\_واللفظ له\_والبخاري (٣/رقم: ١٨٦٦) ومسلم (٤/رقم: ١٦٨٣).

ورُوِيَ: الوَلْتُكُفِّرْ عَنْ يَمِينِها ١٩ (١٠).

ولأنَّهُ نَوْعُ صَوْمٍ واجِبٍ أَخْرَه عنْ وَثْتِه المُعَيَّنِ، فَجَازَ أَن تَلْزَمَهُ فِدْيَةٌ، دَلِيلُه: قَضاءُ رَمَضَانَ، وفيهِ احْتِرازٌ منَ المَسائِلِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها.

فإنْ قِيلَ: المَعْنَىٰ فِي القَضاءِ: لَمَّا لَمْ يَجِبْ بتَأْخِيرِه فَلَمْ تَجِبْ به كَفَّارَةٌ،
 دَلِيلُه: إذَا أَخْرَ صَوْمَ رَمَضَانَ عنْ وَقْتِه بمَرَضِ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ تَعَمَّدَ الفِطْرَ.

﴿ قِيلَ: الحَجُّ يَجِبُ بِتَأْخِيرِهِ الفَضاءُ بِالفَوَاتِ، ويَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، كذلكَ ها هُنا.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: صَوْمٌ يَجِبُ فِعْلُه فِي وَفْتٍ مُعَيَّنٍ، فإذَا أَخَّرَهُ عنهُ جازَ انْ يَجِبَ به مالٌ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنا.

ولأَنَّ مَا وَجَبَ بِتَأْخِبرِ صَوْمِ الفَرْضِ جازَ أَنْ يَجِبَ بِتَأْخِيرِ صَوْمِ النَّذُرِ، [دَلِيلُه:](۲).

وقِيَاسٌ آخَرُ ، وهُوَ: أَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ يَتَعَلَّقُ بِها القَضاءُ والكَفَّارَةُ فيمَا وَجَبَ بأَصْلِ الشَّرْع ، فتَعَلَّقَ بها القَضاءُ والكَفَّارَةُ فيما وَجَبَ بالنَّذْرِ ، كالحَجِّ إِذَا أَحُرَمَ به ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فإِنَّه يَلْزَمُه القَضاءُ والفِدْيَةُ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ النَّذْرَ يَجِبُ بتَأْخِيرِه قَضاءٌ، فلم يَجِبْ به كَفَّارَةُ، دَلِيلُه: صَوْمُ رَمَضَانَ إِذَا أَخَرَهُ عنْ وَقْتِه بمرض أوْ سفَرٍ.

(٢) كذا في (الأصل).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/رقم: ۲۸۷۳) وأبو داود (۳۲۹۵) والبزار (۱۱/رقم: ۵۳۳۰) وأبو يعلى (۳۱/رقم: ۲٤٥٢) وأبن خزيمة (۳/رقم: ۳۱۲۳) من حديث ابن عباس.

والجَوابُ عنه: مَا تَقَدَّمَ، وهُوَ: أَنَّ الحَجَّ يَجِبُ بِتَأْخِيرِهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ، وهُوَ فِي حَقِّ الفائِتِ، كذا الصَّيَامُ. [١/١٨٤]

# فَصْـلُ

فإنْ لمْ يَصُمْه لعُذْرٍ كالحَيْضِ والمَرَضِ فعَلَيْهِ القَضاءُ، ولَا كَفَّارَةَ، علَىٰ مَا نَقَلَهُ صالِحٌ وابنُ طالِبٍ.

وهُوَ قَوْلُ: أَبِي حَنِيفَةً.

وفيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: «عَلَيْهِ الْغَضَاءُ والْكَفَّارَةُ»، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايَةِ الأَثْرَمِ»، نَقَلْتُه منْ «مَسائِلِه» فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا بِعَيْنِه، فحُبِسَ عنهُ بِمَرَضِ: «يُكَفِّرُ نَذْرَهُ».

وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ إِذًا حَاضَتْ فَيهِ.

دَلِيلُنا: أَنَّ النَّذُورَ فُرُوعٌ علَىٰ الفُروضِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ مَا أَوْجَبَه اللهُ تعالَىٰ منَ الصَّيَام فِي زَمانٍ بعَيْنِه يُقْضَىٰ أَيَّامُ الحَيْضِ فيهِ، كذلكَ النَّذْرُ مِثْلُه.

واحْنَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ أَيَّامَ الحَيْضِ لَا يَصِحُّ صِيَامُها، وهِيَ كزَمانِ اللَّيْلِ.

والجَوابُ: أَنَّ اللَّيْلِ لَا يَخْتَمِلُ الصَّوْمَ، فَلا يَتَعَلَّقُ بِنَذْرِهِ حُكْمٌ، وهذِه الأَيَّامُ بَصِحُّ صِيَامُها فِي الجُمْلَةِ، فتَعَلَّقَ النَّذْرُ بها، [و](١) حَيْضُها كالفِطْرِ فِيهَا، يُبَيِّنُ صِحَّةَ هذَا صَوْمُ رَمَضَانَ.

والدِّلاَلَةُ علَى إِسْقاطِ الكَفَّارَةِ: أنَّ تَأْخِيرَ فَضاءِ رَمَضَانَ إلَىٰ سَنَةٍ ثانِيَةٍ إنْ كانَ

<sup>(</sup>١) كذا في «التجريد» للقدوري (١٢/رقم: ٣٢٣١٤)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «في».

لِغَيْرِ غُذْرٍ كَانَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وإنْ كَانَ لَعُذْرٍ فَلَا فِدْيَةً عَلَيْهِ ، كذلكَ صَوْمُ التَّذْرِ مِثْلُه.

وَوَجْهُ الرَّوَابَةِ الثَّانِيَةِ فِي إِبجَابِ الكَفَّارَةِ: مَا اخْتَجَّ بهِ أَحَمَّدُ مَنْ حَلِيثِ غَفْبَهُ بنِ عامِرٍ: ﴿ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. فقالَ: مُزْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ۗ (١).

فَأَمْرَهَا بِالحَجِّ وَالكَفَّارَةِ ، [والظَّاهِرُ منْ حالِها العُذْرُ ، وهُوَ عَجْزُها عنْ ذلك.

ولأنَّهُ لَفُظٌ يُوجِبُ الكَفَّارَةَ](١)، فِي غَيْرِ حالِ العُذْرِ، فأَوْجَبُهُ مَعَ العُذْرِ، دَلِيلُه: اليّمِينُ باللهِ تعالَىٰ.

#### 2

ا ١٧٦ | مَسْأَلَةً: إِذَا أَخَرَ نَضَاءَ رَمَضَانَ مِعَ الصَّحَّةِ حَتَّىٰ مَاتَ، نَمْ يَجُزْ لِوَلِيَّهِ أَنْ يَصُومَ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، ويَجُوزُ الإِطْعامُ، ولوْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامُ نَذْرٍ جازَ لِوَلِيَّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ،

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ: الأَثْرَمِ ، والمَرُّودِيُّ:

\_ فقالَ فِي «رِوَايَةِ الأَثْرَمِ»: «إِذَا ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرٌ يُصامُ عنهُ، ولو ماتَ وعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عنهُ».

ـ وقالَ فِي «رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ» فِيمَنْ صامَ منْ رَمَضَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (٤ /رقم: ٩٨٣٦) \_ واللفظ له \_ والبخاري (٣/رقم: ١٨٦٦) ومسلم (٤ /رقم: ١٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>r) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٧٦٥).

مَرِضَ، فعاشَ شَهْرَيْنِ وماتَ: «أَطْعَمَ عنهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وإنْ ماتَ فِي مَرَضِه فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ»،

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً ومالِكُ: «لا يُصامُ عنهُ ولَا يُطعَمُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بذلكَ».

وقالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ: «يُطْعَمُ عنه ولَا يُصامُ، ولَا فَرْقَ بَيْنَ النَّذْرِ وبَيْنَ قَضاءِ رَمَضَانَ».

وقالَ فِي الْقَدِيمِ: «يُصامُ عنهُ النَّذُرُ وقَضاءُ رَمَضَانَ».

وقالَ داودُ: «لا يُصامُ ولَا يُطْعَمُ».

فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصامُ عنهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: مَا رَوَىٰ أَبُو بِكْرٍ بِإِسْنَادِهِ والأَثْرَمُ: [١٨١/ب] عنِ ابنِ عمرَ قالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عنْ رَجُلٍ ماتَ وعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ، قال: يُطْعِمُ عنهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»(١).

ولأَنَّ الصَّوْمَ نَوْعُ عِبادَةٍ علَىٰ البَدَنِ ، لَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُها بُوجُودِ مالٍ ، فَيَجِبُ أَن لَا يَصِحَّ فَضاؤُها عنهُ بَعْدَ مَوْتِه ، دَلِيلُه: الصَّلاةُ ، والأَيْمانُ.

ولَا يَلْزُمُ عَلَيْهِ النَّذْرُ؛ لأنَّ التَعْلِيلَ لنَوْعِ الصَّوْمِ، والنَّذْرُ بَعْضُ النَّوْعِ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الحَجُّ؛ لأنَّ وُجُوبَه يَتَعَلَّقُ بوُجُودِ المالِ، وكذلكَ الزَّكاةُ وُجُوبُها يَتَعَلَّنُ بالمالِ.

أخرجه ابن ماجه (١٧٥٧) والترمذي (١١٨) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢١٣٦؛ ٢١٣٧) والطبراني
 في اللمعجم الأوسط» (٥/رقم: ٤٥٣١) والبيهةي (٨/رقم: ٨٣٠٠). قال الترمذي: اللصحيح
 عن ابن عمر موقوف قوله».

ولاً يَنْزَمُ الغُسُلُ؛ لأنَّ نَظِيرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ الوَلِيُّ عَنْهُ ولاَ يُجْزِئُ، كما إذَا صامَ لم يُجْزِ.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَوْعُ عِبادَةٍ لَا يَصِحُّ النِّيَابَةُ عنهُ فِي حالِ الحَيَاةِ عِنْدَ العَّجْزِ عنهُ، وهُوَ: إِذَا شَاخَ هَرِمٌ ولم يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ بِنَفْسِه، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَصِحَّ النِّيَابَةُ عنهُ بَعْدَ المؤْتِ، وَلِيلُه: الصَّلاةُ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّذُرُ ؛ لأنَّهُ بَغْضُ النَّوْعِ.

ولأَنَّ الحَجَّ تَصِحُّ النِّيَابَةُ عنهُ فِي حالِ الحَياةِ عِنْدَ العَجْزِ عنهُ، [وهُو]<sup>(۱)</sup>: إذَا زَمِنَ فلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ بنَفْسِه، فَجَازَ أَنْ يَحُجَّ عنهُ بَعْدَ المَوْتِ.

واحْتَجَ المُخالِفُ: بما رَوَتْ عائِشَةُ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "منْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عنهُ وَلِيُّهُ" ، ورُوِيَ: "قَضَىٰ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

والجَوابُ: أنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ صَوْمِ النَّذُرِ، وقِيلَ: «يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الخَّيْرُ «قَضَىٰ عنهُ وَلِيَّهُ»، والمُرَادُ بهِ: الإطْعامُ، فظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ المُرَادَ بهِ الصَّوْمُ عنهُ، فقالَ: «صامَ عنهُ وَلِيَّهُ»».

واحْنَجَ : بأنَّ فَرْضَهُ بَنْتَقِلُ إلَىٰ المالِ عِنْدَ العَجْزِ ، وإذَا شاخَ وهَرِمَ ولمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ قَضاؤُه عنهُ بَعْدَ مَوْتِه ، دَلِيلُه : الحَجُّ .

والجَوابُ: أنَّ النِّيابَةَ فِي الحَجِّ قدْ تَصِحُّ فِي حالِ الحَياةِ، كذلكَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/رقم: ١٩٥٢) ومسلم (٣/رقم: ١١٢٦).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه،

المَوْتِ، ولَيْسَ كذلكَ الصَّوْمُ وهُوَ كالصَّلاةِ.

واخْتَجَّ: [بَأَنَّ] (١) النِّيَابَةَ تَدْخُلُ فِي العِبادَاتِ بِحَسَبِ دُخُولِ الأَمْوالِ فِيهَا وَنَعَلَّفِها بِهَا، بِدَلِيلِ: أَنَّ الزَّكَاةَ مَالٌ مَحْضٌ، فَدَخَلَتِ النِّبَابَةُ فِيهَا بِكُلِّ حَالِ، وَلَعَلَّذُ لَا تَعَلَّقَ لِهَا بِالمَالِ بِوَجْهِ، فَلَمْ يَدْخُلُها النِّيَابَةُ بِوَجْهٍ.

والمالُ يَتَعَلَّقُ بالحَجِّ فِي مَوْضِعَيْنِ، يَجِبُ بوُجُودِه، ويَدْخُلُ فِي جُبْرانِه، فَدَخَلَ الوَفَاةِ. فَذَخَلَ الْعَيَاةِ، وبَعْدُ الوَفَاةِ.

والصِّيَامُ يَدْخُلُه المالُ فِي مَوْضِعٍ واحِدٍ، وهُوَ: الجُبْرانُ دُونَ الوُجُوبِ، فَدَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ فِي مَوْضِعِ واحِدٍ.

والجَوابُ: أَنَّ الجِهادَ يَقِفُ وُجُوبُه علَىٰ وُجُودِ مالٍ، ولَا يَدْخُلُه النِّيَابَةُ، ورَكْعَنا الطَّوافِ يَدْخُلُها النِّيَابَةُ، ولَا مَدْخَلَ للمالِ فِيهَا.

علَىٰ أَنَّ المالَ يَدْخُلُه فِي مَوْضِعَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُما: فِي جُبْرانِه .

\* والنَّانِي: فِي أَصْلِ وُجُوبِه؛ لأنَّ الشَّيْخَ [الفَانِيَ] (٢) إِذَا عَجَزَ عنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ، وكانَ يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَه فِي حالِ الحَياةِ ويَعْدَ الوَفَاةِ كالحَجِّ.

واحْتَجَّ: بأنَّه صَوْمٌ واجِبٌ، فصَحَّتِ النِّيَابَةُ فيهِ، وَلِيلُه: النَّذْرُ.

والجَوابُ: [١/١٨٥] أنَّ هذَا قِيَاسُ المَنْصُوصِ عنى المَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وهذَا لَا

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الفان».

يَجُوزُ ، وذلكَ أنَّ النَّصَّ فِي رَمَضَانَ بالإِطْعامِ ، وفي صِيَامِ النَّذْرِ بالقَضاءِ ، [و](١) أنَّهُ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ كانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصَّوْمِ والفِدْيَةِ ، ولمْ يَكُنُ ذلكَ فِي النَّذْرِ ، فَلَا يَعْدَرُ النَّالَ فِي النَّذُرِ ، فَلِهَذَا انْتَقَلَ إِلَىٰ المالِ ، ولم يَنْتَقِلُ فِي النَّذْرِ ·

ولأنَّ النَّذُرَ يَجِبُ بِعَقْدِ الإِنْسانِ علَى نَفْسِه ، وصَوْمُ رَمَضَانَ يَتَعَلَّقُ بِإِيجَابِ اللهِ تعالَى ، اللهِ تعالَى ، وقَدْ يَجِبُ علَى الإِنْسانِ بِحُكْمِ إِيجَابِهِ مَا لَا يَجِبُ بِإِيجَابِ اللهِ تعالَى ، اللهِ تعالَى ، وقَدْ يَجِبُ علَى الإِنْسانِ بِحُكْمِ إِيجَابِهِ مَا لَا يَجِبُ بِإِيجَابِ اللهِ تعالَى ، اللهِ تعالَى ، الله توى أنّه يُوجِبُ على نَفْسِه مِئة حَجَّةٍ ، وصِيّامَ الدَّهْرِ ، والصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مالِه ، وإنْ كَنْ أَنْ يُجِبُ قَضَاءُ النَّذْرِ وإنْ لَم يَجِبُ قَضَاءُ الفَرْضِ .

وجَوابٌ آخَرُ جَيِّدٌ، وهُوَ: أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَدْخُلَ النِّيَابَةُ فِي أَحَدِ نَوْعَيْهِ ـ وهُوَ: النَّذْرُ ـ دُونَ الفَرْضِ، كما صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي أَحَدِ حَالَتَيْهِ، وهُوَ: حالَةُ المَوْتِ، وكما دَخَلَةُ المالُ فِي أَحَدِ حَالَتَيْهِ ـ وهُوَ: الجُبْرانُ ـ دُونَ حالَةِ الوُجُوبِ.

## فَصْـلُ

والدِّلَالَةُ علَىٰ أَنَّهُ يُطْعِمُ عنهُ \_ خِلَافًا لمالكِ وداودَ \_: مَا تَقَدَّمَ من حَدِيثِ ابنِ عمرَ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُطْعِمُ عنهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»(٢).

وهذَا أَمْرُ وِلايَةٍ ، لَمَّا تَعَدَّرَ الصَّوْمُ منْ جِهَةِ حالَةِ الحَيَاةِ انْتَقَلَ إِلَىٰ المالِ علَىٰ أَصْلِنَا ، كذلكَ بَعْدَ المَوْتِ ، وقدْ تَكَلَّمْنَا علَىٰ مالكِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخِ والشَّيْخَةِ.

<sup>(</sup>١) زيادة يغتضبها السياق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۷) والترمذي (۷۱۸) وابن خزيمة (۲/رقم: ۲۱۳۲، ۲۱۳۷) والطبرائي
 في «المعجم الأوسط» (٥/رقم: ٤٥٣١) والبيهقي (٨/رقم: ٨٣٠٠). قال الترمذي: «الصحيح
 عن ابن عمر موقوف قوله».

واخْتَجَّ: بأنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ الذُّمَّةِ فلَمْ يَجِبِ الحَقُّ إلَّا بِدَلِيلٍ.

والجَوابُ: أنَّا نُقَابِلُه بمِثْلِه ، وأنَّ الأَصْلَ ثُبُوتُ الصِّيَامِ فِي ذِمَّتِه ، فمنْ زَعَمَ يَوَاءَتُها بالمَوْتِ فعَلَيْهِ الدَّلِيلُ .

واخْتَجَّ: بِأَنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ علَى الْبَدَنِ، فإذَا ماتَ لمْ بَلْزَمْ بِفَواتِها إِطْعامٌ كالحَجِّ.

والجَوابُ: أَنَّ الحَجَّ حُجةٌ لَنَا؛ لأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ أَصْلًا، بِلْ بُحَجُّ عنهُ، كذلكَ يَجِبُ أَن لَا يَسْقُطُ الصَّوْمُ.

# فَصْ لُ

والدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ النَّذُرَ يُقْضَىٰ: مَا رَوَىٰ أَحمدُ فِي "مَسائِلِ المَرُّوذِيُّ قال: حَدَّنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَخْرَ، فَنَذَرَتْ إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ فَرَابَةٌ لَهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ فَرَابَةٌ لَهَا النَّبِي يَّلِيُّةٍ، فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ، فقالَ: صُومِي (١).

ورَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرِانَ: «أَنَّ ابِنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ شَهْرٍ، وعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ، قال: أَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعَمُ عَنهُ، وأَمَّا النَّذُورُ فَتُصامُ عَلَيْهِ»(٢). ولَا يُعْرَفُ لَهُ مُخالِفٌ.

ولأَذَّ الصَّوْمَ أَحَدُ نَوْعَيِ القُرْبَةِ، فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ فيهِ الوَلِيُّ، أَوْ نَفُولُ: فلمْ

<sup>(</sup>۱) فمند أحمدة (۲/رقم: ۱۸۸٦).

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (٧/٧) والبيهقي (٨/رقم: ٢ · ٨٣). قال ابن حزم: «إسناد صحيح».

يَجُزِ العُدُولُ عنهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، دَلِيلُه: العِنْقُ والصَّدَقَةُ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الفانِي إِذَا نَذَرَ؛ لأَنَّهُ حَالَةٌ مَنْ أَخُوالِ النَّذْرِ، ولأَنَّ المَوْتَ أَحَدُ حَالَنَيِ النَّاذِرِ، [١٨٥/ب] فلَمْ يَقُمِ الإِطْعَامُ مَقَامَ الصِّيَامِ كالحَيَاةِ.

[ولا يَجُوزُ] (١) أَنْ يُقالَ: إِنَّ حالَةَ الحَيَاةِ لَا يَقُومُ [فِيها] (٢) الإِطْعامُ مَقَامُ الصِّيَامِ فِي الصِّيَامِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ؛ لأنَّا قَدْ بَيَّنَّا الفَرْقَ ، ولأَنَّ النِّيَابَةَ لَمَّا دَخَلَتِ الصَّوْمَ فِي الصَّيَامِ فِي خَصَاءِ ، وهُو مَا بَعْدَ المَوْتِ دُونَ حالَةِ الحَيَاةِ ؛ [وَجَبَ] (٣) أَنْ تَدْخُلَهُ النِّيَابَةُ فِي إِخْدَىٰ خَالَتَهُ النِّيَابَةُ فِي إِخْدَىٰ نَوْعَيْهِ ، وهُوَ مَا وَجَبَ بالنَّذُرِ لَا بأَصْلِ الشَّرْعِ .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الحَجَّ لَمَّا دَخَلَتُهُ فِي حَالَتَيْهِ، وهُوَ: حَالَةُ الحَيَاةِ وبَعْدَ المَوْتِ، دَخَلَتُهُ النِّيَابَةُ فِي نَوْعَيْهِ، وهُوَ: النَّذُرُ والفَرْضُ، وعَكُسُه الصَّلاةُ لَمَّا لَمْ [تَدْخُلُها](١) النِّيَابَةُ فِي نَوْعَيْها. النِّيَابَةُ فِي نَوْعَيْها.

وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمَّا دَخَلَهُ المالُ فِي أَحَدِ حَالَتَيْهِ \_ وهُوَ: الجُبْرِانُ فِي حَقَّ الشَّيْخِ \_ دُونَ حَالَةِ الوُجُوبِ، دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ فِي أَحَدِ نَوْعَيْهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الحَجَّ لَمَّا الشَّيْخِ \_ دُونَ حَالَةِ الوُجُوبِ، دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ فِي نَوْعَيْهِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «منْ ماتَ وعَلَيْهِ صَوْمٌ أَطْعَمَ

<sup>(</sup>١) مكورة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليجب،

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (تلاخله).

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «حالتيه».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «هو».

عنهُ وَلِيُّهُ) (١). عنهُ وَلِيُّهُ

والجَوابُ: أنَّهُ مَحْمُولٌ علَىٰ فَضاءِ رَمَضَانَ.

واحْتَجَّ: بأنَّهُ صَوْمٌ واجِبٌ ، فلمْ يَصِحَّ النِّبَابَةُ فيهِ ، دَلِيلُه: الفَضاءُ. والجَوابُ عنهُ: مَا مَضَىٰ .

واخْتَجَّ: بأنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هذَا الصَّوْمِ منْ جِهَتِه، وهذَا لَا يُوجِبُ القَضاء، وَلِيلُه: لوْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ عنْ دَمِ التَّمَتُّعِ، أَوْ كَفَّارَةٍ، فإنَّ ابنَ مَنْصُورِ رَوَىٰ عنْ أَحمدَ: ﴿ إِذَا ماتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَها يُطْعِمُ عنهُ ﴾ ، وكذلكَ نَقَلَ المَرُّوذِيُّ عنهُ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ ، وكذلكَ نقلَ المَرُّوذِيُّ عنهُ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ ، وكذلكَ نقلَ حَنْبَلٌ عنهُ فِيمَنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ شَهْرِ صامَ عنهُ ، فإنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ شَهْرِ صامَ عنهُ ، فإنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرُ ضِيَامٍ شَهْرٍ ما كَفَّارَةٍ [يُطْعِمُ] (٢) عنه ، النَّذْرُ فيهِ الوَفاءُ.

والجَوابُ: أنَّ صَوْمَ الكَفَّارَةِ يَجِبُ علَىٰ طَرِيقِ العُقُوبَةِ؛ لازْتِكابِ مَأْثُم، فهِيَ كالحُدُودِ؛ فلِهذَا لمْ يَنُبْ فِيهَا الوَلِيُّ، ونَذْرُ الصَّوْمِ الْتِزامُ طاعَةٍ، فهُوَ كَنَلُّرِ صَدَقَةِ الْمالِ.

وأمَّا صَوْمُ التَّمَتُّعِ والقِرانِ فإِنَّما وَجَبَ بأَصْلِ الشَّرْعِ، فَهُوَ كَقَضاءِ رَمَضَانَ. واحْتَجَّ: بأنَّ كُلَّ عِبادَةٍ لم تَصِحَّ النِّيَابَةُ فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا بالنَّذْرِ كَالصَّلاةِ. والجَوابُ: أنَّ الرِّوايَةَ مُخْتَلِفَةٌ فِي الصَّلاةِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۷) والترمذي (۲۱۸) وابن خزيمة (۲/رقم: ۲۱۳۲، ۲۱۳۷) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/رقم: ٤٥٣١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٤٦/١٠) ـ واللفط له ـ من حديث ابن عمر، قال الترمذي: «الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله».

 <sup>(</sup>٢) كذا في الشرح العمدة الابن نيمية (٣٠٠/٣) ، وهو الصواب، وفي (الأصل): "تطعم".

\_ فَرَوَىٰ ابنُ مَنْصُورٍ عنهُ: ﴿ يُحَجُّ عنهُ ، ويُصامُ عنهُ النَّذْرُ ، إِلَّا الصَّلاةَ ».

رورَوَىٰ عنهُ حَرْبٌ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فماتَ: «يُصَلَّىٰ عنهُ»، وهُوَ اخْتِبَارُ: أَبِي بكرٍ والخِرَقِيِّ (١)، وهُوَ الصَّحِيحُ، وأنَّ الصَّلاةَ المَنْذُورَةَ كالصَّوْمِ المَنْذُورِ.

وكذلكَ الاغْتِكافُ، وقدْ نَقَلَ ابنُ إبراهيمَ عنهُ: ﴿إِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فماتَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَكِفَ، يَنْبَغِي لأَهْلِهِ أَنْ يَعْتَكِفُوا عنهُ»، وكذلكَ نَقَلَ حَنْبَلٌ عنهُ.

واحْتَجَّ: بأنَّةُ بالمَوْتِ قَدْ حَصَلَ عاجِزًا عنِ النَّذْرِ بنَفْسِه، فانْتَقَلَ الفَرْضُ [١/١٨٦] إِلَى الإطْعامِ، دَلِيلُه: حالُ الحَيَاةِ إِذَا عَجَزَ لكِبَرٍ، وقدْ قالَ الخِرَقِيُّ: ﴿إِنَّهُ يُطْعَمُ عنهُ ﴾ (٢).

والجَوابُ: أنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ: يَصِحُّ الصَّوْمُ عنهُ ، كما يَقُولُ فِي الْحَجِّ إِذَا عَجَزَ عنهُ فِي حالِ الحَيَاةِ: يُحَجُّ عنهُ .

واخْتَجَّ: بأنّه لوْ صَحَّتِ النّيَابَةُ فِيهِ لاشْتَرَكَ الجَماعَةُ كالدَّيْنِ، وقدْ قالَ أحمدُ فِي «رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ» وقدْ ذُكِرَ لهُ فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ: هلْ يصُومُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ شَهْرًا؟ فقالَ: طاوُوسٌ يَقُولُ ذلكَ، قِيلَ لهُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قال: يصُومُ وَاحِدُّ»، فمَنَعَ الاشْتِراكَ فِي ذلكَ، وكذلكَ نَقَلَ حَرْبٌ عنهُ: «يَصُومُ أَقْرَبُ النّاسِ واحِدُّ»، فمَنَعَ الاشْتِراكَ فِي ذلكَ، وكذلكَ نَقَلَ حَرْبٌ عنهُ: «يَصُومُ أَقْرَبُ النّاسِ إليهِ، ابنُهُ أَوْ غَيْرُه».

والجَوابُ: أنَّ هذَا لَا بَمْنَعُ النَّبَابَةَ فِيهَا منَ الواحِدِ، ولَا يَصِحُّ منَ الجَماعَةِ؛ لأنَّهُ لَا يَصِحُّ أنْ يَطُوفَ واحِدٌ، ويَسْعَىٰ آخَرُ، ويَقِفَ آخَوُ.

<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) سقط هذا النص من العطبوع من المختصر لخرقي ١، انظر: الشرح الخرقي ٤ للزركشي (٢٠٥/٢).

#### \_ ﴿ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَلْزَمُ الوَرَثَةَ قَضَاءُ دَيْنِ عَلَىٰ المَيِّتِ؟

﴿ قِيلَ: لَا يَلْزَمُ الوارِثَ ذلكَ ، بل نَقُولُ: إِنَّهُ بِالخِيَارِ بَيْنَ الصِّيَامِ ، وبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ مِنْ يَصُومُ عَنِ المَيِّتِ ، عَنْ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ لَمْ يَلُزَمِ الوارِثَ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَدْخُلُّ فِي جُبْرَانِها المالُ ، فصَحَّتِ النّيَابَةُ فَهُ تَرِكَةٌ لَمْ يَلْزَمِ الوارِثَ ؛ لأَنَّها عِبادَةٌ يَدْخُلُّ فِي جُبْرَانِها المالُ ، فصَحَّتِ النّيَابَةُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ حَجَّةٌ مَنْذُورَةٌ أَوْ مَفْرُوضَةٌ ، كَانَ الوارِثُ بِللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ حَجَّةٌ مَنْذُورَةٌ أَوْ مَفْرُوضَةٌ ، كَانَ الوارِثُ بالخِيَارِ بَيْنَ الحَجِّ بنَفْسِه ، وبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةً إِلَىٰ مِنْ يَحُجُ عنهُ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصِّيَامِ ؟

ولوْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وهُوَ مَرِيضٌ، وماتَ فِي مَرَضِه، لم يُطْعَمْ عنهُ، وكانَ الفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ النَّذْرَ مَحِلَّهُ الذِّمَّةُ، فَلا يُعْتَبَرُ فيهِ إِمْكانُ الأَدَاءِ كالكَفَّارَةِ.

وقدْ أَوْمَاً أحمدُ إِلَىٰ هذَا، وأنَّه لَا يُعْتَبُرُ إِمْكَانُ الأَدَاءِ؛ فقالَ فِي «رِوَايَةِ عِبِرَاللهِ» فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: «إِنِ اسْتَمَرَّ بهِ المَرَضُ حَتَّىٰ ماتَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فإِنْ كَانَ نَذَرَ صامَ عنهُ وَلِيَّهُ إِذَا هُو ماتَ»، فاعْتَبَرَ إِمْكَانَ الأَدَاءِ فِي صَوْم رَمَضَانَ، ولمْ يَعْتَبِرْهُ فِي النَّذْرِ،

وأَوْمَأَ إليهِ فِي رِوايَةِ: المَيْمُونِيِّ، والفَضْلِ، وابنِ مَنْصُورٍ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ [لَوْ](١) نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَهُوَ لَا يَجِدُ زَادًا ورَاحِلَةً ؟

 <sup>(</sup>۱) مكررة في (الأصل).

رَهُ قِبِلَ: يُنْظَرُ فِهِ، فإِنْ وُجِدَ فِي النَّانِي زَادٌ ورَاحِلُةٌ لَزِمَهُ الحَجُّ رَنَكُمِ النَّانِي، وإنْ لَمْ يَجِدُ لَمْ يَلْزَمُهُ الحَجُّ الواجِبُ بأَصْلِ الشَّرْعِ. وإنْ لَمْ يَجِدُ لَمْ يَلْزَمُهُ الحَجُّ الواجِبُ بأَصْلِ الشَّرْعِ.

ا ١٧٧ | مَسْأَلَةً: إِذَا قَرَأَ الفُرْآنَ، أَوْ صَلَّىٰ تَطَوُّعًا، أَوْ صَامَ تَطَوُّعًا، وجَعَلَ [١٨٨-] تَوابَ ذلكَ للمَيَّتِ المُسْلِمِ، فإِنَّه يَنْتَفِعُ بذلكَ، ويَخْصُلُ لهُ الثَّوابُ(١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِوَايَةِ محمدِ بنِ يَخْيَى الْكَحَّالِ اللَّي الرَّجُلِ يَعْمَلُ شَيْدٌ مَنَ الْكَحَّالِ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ شَيْدٌ مَنَ الْخَيْرِ مَنْ صَلاةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذلك، ويَجْعَلُ نِصْفَهُ لأَبِيهِ، أَوْ لائِيهِ: الْخَيْرِ مَنْ صَدَقَةٍ، أَوْ صَلاةٍ. أَوْ الْمَائِدِ. أَوْ صَلاةٍ. أَوْ مَالاةٍ. أَوْ عَلاةٍ. أَوْ عَلْمَالًا فَيْرِهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اللّهَيْرِةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ صَلاةٍ. أَوْ عَلْمُ اللّهِ عَيْرُهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقالَ أيضًا فِي (رِوَايَةِ محمدِ بنِ أحمدَ المَرُورُ وِذِيِّ (٢) \* (إذَا دَخَلْتُمُ المَقَايِرَ اقْرَهُوا أَيَةَ الكُرْسِيِّ، وثَلاثَ مِرادٍ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإعلاص: ١]، ثُمَّ قُولُوا: اللهم إذَّ فَضْلَةُ لأَهْلِ المَقابِرِ ».

خِلَافًا لأَكْثَرِهِم منْ قَوْلِهِم: ﴿ لَا يَصِحُّ ذَلَكَ ، ويَكُونُ النُّوابُ لَفَاعِلِهِ ﴾ .

دَلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَبُو بَكُو النَّجَادُ فِي آخِرِ «كِتَابِ الجَنَائِزِ» فِي «بَابِ الصَّدَقَةِ عنِ المَيِّتِ» بِإِسْنَادِهِ: عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ جَدَّهِ: «أَنَّهُ سَأَلَ

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد المَرْوَرُّوفِيَّ، قال أبو يكر الحَلال: ﴿ روىٰ عن أبي عبدالله ومسائل الم تقع الى غيره، ثقة من أهل مَرو الرُّوف سمعت عنه من رجل ثقة من أهل أصبهان، وذَكَرَه بجَميلٍ ١٠ راجع ترجمته في: ﴿ وَالْمَقْصِد الأَرْسُدِ الْأَرْسُدِ اللَّهِ عَلَى ﴿ ٢ / رقم: ٣٧٤) و والمقصد الأَرْسُدَ اللَّهِ مَعْلَى ﴿ ٢ / رقم: ٣٧٤) و والمقصد الأَرْسُدَ اللَّهِ مَعْلَى ﴿ ٢ / رقم: ٣٧٤).

النَّبِيَّ وَاللَّهِ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ العاصَ بِنَ وَاللِّ كَانَ نَذَرَ فِي الجاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِثْةَ بَدَنَةٍ، وَإِنَّ هِشَامَ بِنَ العاصِ نَحَرّ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلْكَ خَمْسِينَ، افْتُجْزِئُ عنهُ ؟ يَنْحَرَ مِثْةَ بَدَنَةٍ، وَإِنَّ هِشَامَ بِنَ العاصِ نَحَرّ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلْكَ خَمْسِينَ، افْتُجْزِئُ عنهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ أَقَرّ بِالنَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عنهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ عنهُ ، بَلُغَهُ ذَلْكَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللل

ورَوَىٰ أَيضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ مَنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِهُمَا مِعَ صِيَامِكَ، وأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُما مِعَ صِيَامِكَ، وأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُما مِعَ صَيَامِكَ، وأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُما مِعَ صَيَامِكَ، وأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُما مِعَ صَيَامِكَ،

وأيضًا مَا حَدَّثَنَا أَبُو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ عليَّ الأَزْجِيُّ (٢) بإِسْنَادِهِ: عنْ عليً بنِ أَبِي طالِبٍ ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «منْ مَرَّ على المَقابِرِ فَقَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ بنِ أَبِي طالِبٍ ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «منْ مَرَّ على المَقابِرِ فَقَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ إِحْدَىٰ عَشْرَةً مَرَّةً ، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا للأَمْوَاتِ ، أُعْطِيَ منَ الأَجْرِ بعَدَدِ الأَمْواتِ » (٤).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٢٢٠٤) وأحمد (٣/رقم: ١٨١٩) ـ واللفظ لهما ـ وأبو داود
 (٣٨٨٣) والبيهقي (١٣/رقم: ١٢٧٦٣). وصحح إسناده الألماني في السلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/رقم: ٤٨٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٢٢١٠) وبحشل في اتاريخ واسطا (صد ١٨٨) من حديث حجاج بن دينار مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفض بن شكر، أبو القاسم البغد دي، الأرجي الخباط، الشيخ، الإمام، المحدث، المفيد، ولد سنة: ٣٥٦، أخذ عن: ابن كيسان، وأبي عبدالله العسكري، وأبي الحسن بن لؤلؤ، وجماعة، وأخذ عنه: القاضي أبو يعلي، والخطيب، وعبدالله بن سبعون القيرواني، وآخرون، قال الخطيب: «كتبتا عنه، وكان صدوقًا كثير الكتاب»، له مصنف في الصفات لم يهذبه، توفي سنة: ٤٤٤، واجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٢/رقم: هم السير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحسن الخلال في «من فضائل سورة الإخلاص» (٤٥). قبال الألباني في=

ورَوَىٰ أَبُو طَالِبِ بِنُ العُشَارِيُّ (١) ، عنْ أبي حَفْصِ بنِ شاهِينِ بإِسْنَادِهِ أَنَسِ بنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَّالِيَّةِ قَالَ: ((منْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ السَّماواتِ والأَرْبِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَّلِيَّةِ قَالَ: ((منْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ السَّماواتِ والأَرْبِ وهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ السَّماوَاتِ والأَرْضِ وهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ اللَّماوَاتِ والأَرْضِ وهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، للهِ المُلْكُ رَبِّ العَالَمِينَ ، ولهُ العَظَمَةُ فِي السَّماواتِ ورَبِّ العَالَمِينَ ، ولهُ العَظَمَةُ فِي السَّماواتِ ورَبِّ العَالَمِينَ ، والأَرْضِ وهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، للهِ المُلْكُ رَبِّ السَّماوَاتِ ورَبِّ العَالَمِينَ ، اللهِ المُلْكُ رَبِّ السَّماوَاتِ والأَرْضِ وهُو العَزِيزُ الحَكِيمُ ، مَرَّةً واحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ: اللهِ لَهُ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ الْمُلْكُ وَالْكَيْهِ مَا اللّهُ الْمُلْكُ وَالْكَالُمُ اللهِ الْمُلْكُ وَلَا اللّهُ إِللهُ الْمُلْكُ وَالْمَالُولُولَاكِيَّ ، لَمْ يَبْقَ لُو الْلِدَيْ عَلَيْهِ [حَقِّ] (٢) إلَّا أَدَّاهُ إِلَيْهِمَا (٣).

وأيضًا: لؤ حَجَّ تَطَوُّعًا عَنْ غَيْرِهِ ، أَوْ تَصَدَّقَ عَنهُ ، أَوْ أَعْتَقَ عَنهُ ، وَصَلَ ثَوَالَبُ ذلك إليهِ ، وكذلك لو اسْتَغْفَرَ لهُ ، وكُلُّ جِهَةٍ وَصَلَ مِنْهَا ثَوَابُ الحَجِّ والصَّدَةِ والعِنْقِ والاسْتِغْفارِ ، وَصَلَ مِنْهَا ثَوَابُ قِراءَةِ القُرْآنِ والصَّلاةِ والصَّيَامِ ، دَلِيلُهُ: للفَاعِلِ نَفْسِه .

ولأنَّهَا قُرْبَةٌ وطَاعَةٌ، فَجَازَ أَنْ يُهْدَىٰ ثَوَابُهَا، دَلِيلُه: الحَجُّ والصَّدَقَةُ [١/٩٨] والعِنْقُ.

<sup>= &</sup>quot;سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ (٣/رقم: ١٢٩٠): "موضوع».

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي ، أبو طالب الحربي ، الشيخ الجليل ، الأمين ، المعروف بابن المُشَارِي ، ولد سنة: ٣٦٦ ، آخذ عن : الدارقطني ، وابن شاهين ، وبس بطة ، وجماعة ، وأخذ عنه : الخطيب ، وأبو الحسين بن الطيوري ، وأبو العز بن كادش ، وأخرون ، قال الخطيب : «كتبت عنه ، وكان ثقة دينًا صلحًا» ، توقي سنة : ٤٥١ . راجع ترجمته في : اتاريخ بغداد » للخطيب (٤/رقم : ٣٦٧) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٣/وقم : ٣٦٢) و «سبر أعلام النبلام» للذهبي (٨/رم) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في (الأرغيب في فضائل الأعمال»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «حقًّا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن شاهين في االترغيب في فضائل الأعمال؛ (٣٠١).

وقد مَلَّ علَى صِحَّةِ ذلك: مَا رَوَىٰ أَنَسٌ، قالَ: اسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَالَ: اسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: بَآبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْنَانَا، ونَحُجُّ، ونَدْعُو لَهُمْ، فَقُلْتُ: بَآبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْنَانَا، ونَحُجُّ ، ونَدْعُو لَهُمْ، فَقُلْ بَصِلُ إِلَيْهِم، ويَفْرَحُونَ بهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُم فَقُلْ بَصِلُ النّهِم، ويَفْرَحُونَ بهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُم بِالطَّبَتِي إِذَا أُهْدِي إِلَيْهِ (١). رَواهُ أَبُو حَفْصٍ .

[و]('') بإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْتِقُ عَنْ أَبِي وقَدْ مَاتَ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴾(").

وبإِسْنَادِهِ: عنْ أَبِي جَعْفَرٍ: ﴿ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُغْتِقَانِ عَنْ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ ﴾ مَوْتِه ﴾ (١).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الصَّدَقَةُ والحَجُّ [يَقَعانِ] (٥) عنِ المَيَّتِ؛ [لأَنَّهُما] (١) مما يَصِحُّ النَّيَابَةُ فِيهِ، ولَيْسَ كذلك: قِراءَةُ القُرْآنِ، وصَلاةُ التَّطَوُّعِ، وصَوْمُ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ فَاعِلِهِ؛ لأَنَّهُ مما لا يَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ، فلِهذَا لمْ يَقَعْ ثَوَابُه لغَيْرِه، فنظيرُه: أَنْ يَحْجُ عَنْ نَفْسِه تَطَوُّعًا، ثُمَّ يُهْدِي نَوَابَهُ، ولا يَصِحُّ الهَدِيَّةُ فِي ذلكَ، ويَكُونُ الثَوَابُ لفَاعِلِهِ.

﴾ قِيلَ: إِذَا أَعْتَقَ عَنْ مَيِّتِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، فالعِنْقُ يَقَعُ عَنِ المُغْتِقِ، والوَلَاءُ

11

والجوا

تكون

, M. 46

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماكولا في «الإكمال» (٣١٢/٢ ـ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

زم (٣) أخرجه عبدالرزاق (٧/رقم: ١٧٣٩٧) وابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٢٢٠٩) والبيهقي (١٣/رقم: ١٢٢٠٩) والبيهقي (١٣/رقم: ١٣٧١٠)-

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٣٢١٤).

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): اليقع٥.

<sup>(</sup>t) عدا هو الصواب، وفي (الأصل): «لأنه».

لةً ، ومَعَ هذَا فَقَدْ صَرَفَ النَّوَابَ إِلَىٰ الْمَيِّتِ ، بِدَلِيلِ: مَا رُوِّينًا عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وعنِ الحَسَنِ والخُسَيْنِ .

وكذلكَ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «منْ فَطَّرَ صائِمًا كانَ لهُ مِثْلُ أَجْرِه»(١). فَقَدْ جَعَلَ لهُ ثَوَابَ الصَّائِمِ مِعَ وُقُوعِ الصِّيَامِ عنْ فاعِلِهِ،

وعلَىٰ أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَقَعَ أَفْعَالُهُ الَّتِي فَعَلَهَا بِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ – وَهُوَ: السَّجُ والصَّدَقَةُ ـ جَازَ أَنْ يَقَعَ النَّوَابُ لغَيْرِهِ ·

فإنْ قِيلَ: الحَجُّ والصَّدَقَةُ يَصِحُّ النَّيَابَةُ فِيهِما، ولَيْسَ كذلكَ جَمِيعُ
 العِبادَاتِ؛ لأنَّها لَا يَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهَا.

﴿ قِيلَ: الإِسْلَامُ قَدْ يَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ ، وهُوَ: إِسْلامُ الأَبِ يَنُوبُ عَنْ إِسْلامِ الطِّفْلِ ، وكذلكَ إِسْلامُ السَّابِي ، ولَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَه لْغَيْرِه ، وكذلكَ الصَّوْمُ الطِّفْلِ ، وكذلكَ إِسْلامُ السَّابِي ، ولَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَه لْغَيْرِه ، وكذلكَ الصَّوْمُ قَدْ يَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ بالإِطْعامِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ [الفانِي](٢) ، ومنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيّامُ ، قَدْ يَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ بالإِطْعامِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ [الفانِي] (٢) ، ومنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيّامُ ، ولا يَصِحُّ النيّابَةِ دِلالَةً علَى ولا يَصِحُّ أَنْ يُكُونَ صِحَّةُ النيّابَةِ دِلالَةً علَى مِحَدِّةِ هذِهِ النَّوبِ (٣) .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النحم: ٣٥]، وهلِه الأَفْعَالُ لمْ يَحْصُلُ منهُ سَعْيٌ فِيهَا، فَلا يَحْصُلُ ثَوَابُها.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٨٠٤٧) وابن أبي شيبة (١٠/رقم: ١٩٩٠٤) وأحمد (٧/رقم: ١٧٣٠٧) وابن ماجه (١٧٤٦) والترمذي (٨٠٧) من حديث زيد بن خالد الجهني. قال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «القان».

<sup>(</sup>٣) كذا في (الأصل)، والصواب أن تجمع على: «النيابات».

والجوابُ: أنَّ هذِه الآيةَ وَرَدَتْ علَى سَبَبٍ ونُسِخَتْ، ذَكَرَهُ أَبُو بكرٍ فِي وَلَيَ التَّفْسِيرِ» بإِسْنَادِهِ: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «قَوْلُه: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ ، وَيَابِ التَّفْسِيرِ» بإِسْنَادِهِ: ﴿ وَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَتَّبَعَتْهُمُ وَزَيَّتُهُمُ وَبِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ وَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَتَّبَعَتْهُمُ وَزَيَّتُهُمُ وَبِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ وَلَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَتَّبَعَتْهُمُ وَزَيَّتُهُمُ وَبِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ وَلَيْتِهِمُ ﴾ (١) [الطور: ٢١] ، فأذْخَلَ اللهُ الأَبْنَاءَ بِصَلَاحِ الآبَاءِ [١٨٥/١] الجَنَّةُ »(١).

وهذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ المُرَادُ بِهَا أَنَّ الوَلَدَ الطَّقْلَ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالإِسْلَامِ إِلَّا بِنَفْسِهِ ، فنُسِخَتْ بِالآيَةِ الأُخْرَىٰ ، وإذَا كَانَتْ وارِدَةً فِي هذَا خُمِلَتْ عَلَيْهِ.

وَجَوابٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَه: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ ، بمَعْنَى: لَيْسَ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّقَنَةُ ﴾ [عار: ١٥٦] ، ومَعْنَاهُ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ، وكمَا قالَ: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَرْبَكُنَ أَهْلُهُ. حَاضِي ﴾ [البغرة: ١٩٦] ، مَعْنَاهُ: عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ.

وقَدْ فِيلَ: قَدْ حَصَلَ منهُ سَعْيٌ فيهِ، وهُو: القَرابَةُ والصَّداقَةُ التِي كَانَتْ بَيْنَهُما حَالَ الحَيَاةِ تَجْرِي مَجْرَئ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "يَنْقَطِعُ عَمَلُ ابنِ آدَمَ إلَّا منْ فَلاتٍ:...، وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ﴾(٣).

وقدْ قِيلَ جَوابُ: يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ حَيًّا، بِدَلِيلِ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ سَغَيَهُ مِ وَقَ يُكُونِ اللَّهُ الْحَيْلُ فَي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) هذه قراءة، أبي حعفر، انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (٩/٥٥١ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبري في التفسيره (٢٢/ ٨٠) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (صـ ٦٨٩) والبيهقي في القضاء والقدر 4 (٦٣٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤ /رقم: ١٦٧١) من حديث أبي هريرة.

الخَيْرِ، أَنْ لَا يَصِحُّ.

ولَبْسَ بُعْرَفُ عَنْ أَحَمَدَ رِوابَةً فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ والْمَيِّتِ، بِلْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: «مَنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، ويَجْعَلُ نِصْفَهُ لأَيِيهِ أَوْ لأُمَّهِ، أَوْ لِمَيِّتِ، ، يَعُمُّ حَالَةَ حُبَاةِ الأَبِ والأُمَّ وبَعْدَ المَوْتِ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يُشْتَرَطَ فيهِ بَعْدَ المَوْتِ فِي الحالَةِ التِي يَتَعَذَّرُ الفِعْلُ منهُ، <sub>كَمَا</sub> صَحَّ النَّيَابَةُ عنهُ فِي الحَجِّ بَعْدَ المَوْتِ، والإطْعامُ عنِ الصَّيَامِ بَعْدَ المَوْتِ، وفي حَقِّ الشَّيْخِ الهِمِّ.

واخْتَجَّ: بما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، رَواهُ أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ: عنْ أَنسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي للعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وهُوَ فِي قَبْرِه بَعْدَ مَوْتِه: مِنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَىٰ (١) نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِثْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّنَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِه »(١).

فَاقْتَضَىٰ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ مَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَاتِ ، وعِنْدَكُم يَخْصُلُ لهُ ثَوَابٌ مَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَاتِ ، وعِنْدَكُم يَخْصُلُ لهُ مَنْ غَيْرِهَا ، وهُوَ: مَنْ فَعَلَهَا وأَهْدَىٰ إليهِ ثَوَابَهَا .

والجَوابُ: أنَّ الخَبَرَ يُفِيدُ أنَّ ثَوَابَ أَعْمالِهِ التِي فَعَلَها فِي حَياتِه يَنْقَطِعُ ۚ إلَّا منْ هذِه الأَشْيَاءِ المُسْتَثْنَاةِ، وخِلافُنَا فِي حُصُولِ الثَّوَابِ منْ عَمَلِ غَيْرِه، فالخَبَرُ لَمْ بَتَنَاوَلُهُ.

 <sup>(</sup>١) قال الغيروزآبادي في «القاموس المحيط» (صـ ١٣٢٨ مادة: ك ر ي): ﴿كَرَىٰ النَّهِرَ: استَخْدَتُ
 حَفْرُهُ».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٣/رقم: ٧٢٨٩) وابن أبي داود في «المصاحف» (صـ ٤٦٣) وأبو نعيم في
 قحلية الأولياء» (٣٤٣/٢) والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (٥/رقم: ٣١٧٥).

وعلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعِ أَنْ يَخْصُرَهُ ويُزادَ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، كَمَا قَالَ: ﴿الْا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ ﴾(١). فَخَصَّهُ بِذَلكَ ، وهُناكَ أَشْياءُ أُخَرُ يَجِبُ الْوُضوءُ بِهَا.

واخْتَجَّ: بِأَنَّ قِراءَةَ القُرْآنِ، وصَلاةَ التَّطَوُّعِ، وصَوْمَه، مما لَا بَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ ثَوَابُه لَفَاعِلِه، دَلِيلُه: صَلاةُ الفَرْضِ، وصَوْمُ الفَرْضِ، وحَجُّ الفَرْضِ

والجَوابُ: أَنَّ مَا يَصِحُّ النِّيَابَةُ يَقَعُ عَنْ فَاعِلِهِ عَلَىٰ أَصْلِكَ ؛ لأَنَّهُ لُوْ حَجَّ تَطَوُّعًا عَنْ نَفْسِه ، أَوْ تَصَدَّقَ [١/١٨٨] عن نَفْسِهِ ، وأَهْدَىٰ ثَوَابَهُ ، لَم يَصِحَّ وإنْ كانَ مما يَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ ، فَلا مَعْنَىٰ لَقَوْلِكَ : مما لَا يَصِحُّ النِّيَابَةُ فيهِ .

وأمَّ الفَرْضُ إِذَا فَعَلَهُ عَنْ نَفْسِه وأَهْدَىٰ ثَوَابَهُ فَلا يَمْتَنِعُ أَنْ يَصِحَّ ذلكَ ؛ لأنَّ أَكْوَ مَا فَيهِ أَنْ يَعْرَىٰ الفَرْضُ عَنْ ثَوَابٍ ، وهذَا غَيْرُ مُمْتَنِعِ عَلَىٰ أَصْلِهم وأَصْلِنا علَىٰ إِخْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ ، كمنْ صَلَّىٰ فِي أَرْضِ غَصْبٍ ، أَنْ ثَوْبٍ غَصْبٍ ، أَنْ تَوْبِ غَصْبٍ ، أَنْ حَجَّ بمالِ إِخْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ ، كمنْ صَلَّىٰ فِي أَرْضِ غَصْبٍ ، أَنْ ثَوْبٍ غَصْبٍ ، أَنْ حَجَّ بمالِ غَصْبٍ ، سَقَطَ الفَرْضُ ولَا ثَوَابَ له ، وكذلكَ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْرَجَها الإِمامُ .

واخْتَجَّ: بِأَنَّه بُهْدِي مَا لَا يَتَحَقَّقُ حُصُولَهُ ، ولَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ ، وهَدِيَّةُ المَجْهُولِ لَا إِنْصِحُ ](١).

والجَوابُ: أَنَّ تَقْدِيرَ الهَدِيَّةِ: إِنْ كُنْتَ أَثَبُتَنِي عَلَىٰ هَذَا فَقَدْ أَهْدَيْتُ ثَوَابَه، وَامَّا جَهَالَتُه فَلا تَضُرُّ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَ اللهِ تعالَىٰ، كَمَنْ وكَّلَ رَجُلًا فِي أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مَنْ مَالِه لَا يَعْرِفُه المُهْدِي ويَعْرِفُه الوَكِيلُ صَحَّ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي (٤ /رقم: ٢٥٤٤) وابن أبي شيبة (٥ /رقم: ٨٠٨١) وأحمد (٤ /رقم: ١٠٢٣٢)
 وابن ماجه (٥١٥) والترمذي (٧٤) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يصح».

واحْتَجَّ بَعْضُهُم: بِأَنَّ الصَّلاةَ والصِّيَامَ وقِراءَةَ القُرْآنِ مِمَا لَا مَدْخَلَ للمَالِ فيهِ، فَلا يَصِحُّ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْ غَيْرِه، كالصَّلاةِ الفَرْضِ، وصَوْمِ الفَرْضِ،

والجَوابُ: أنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِهِ، وأنَّه لَا يَفْعَلُ عَنْ غَيْرِه، وإنَّما يَقَعُ ثَوَابُه عَنْ غَيْرِه، وإنَّما يَقَعُ ثَوَابُه عَنْ غَيْرِه، وهذَا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ فِي «رِوَايَةِ محمدِ بنِ أحمدَ الْمَرْوَرُّوذِيِّا: «إذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ اقْرَءُوا آيَةَ الكُرْسِيِّ، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدُ ﴾ [الاخلاص: ١]، وقُولُوا: اللهم إنَّ فَضْلَهُ لأَهْلِ المَقابِرِه، يَعْنِي: ثَوَابَهُ.

وإِذَا ثَبَتَ هِذَا، لَمْ يَكُنْ [فَرْقٌ](١) بَئِنَ الأَصْلِ والفَرْعِ، بِلْ نَقُولُ: لَوْ صَلَّى صَلَاةً مَفْرُوضَةً، وأَهْدَىٰ ثَوَابَها لأَبَوَيْهِ، صَحَّتِ الهَدِيَّةُ.

فإنْ قِيلَ: هذَا خِلَافُ الأُصُولِ؛ لأنَّهُ بُفْضِي إلَىٰ أَنْ يَعْرَىٰ عَمَلُه عَنْ
 ثَوَابٍ، وأَنْ يَحْصُلَ لمنْ لمْ يَعْمَلْ ثَوَابُ عَمَلٍ [لمْ]() يَعْمَلُهُ.

﴿ قِيلَ: قَوْلُكَ: ﴿إِنَّهُ بُفْضِي إِلَى أَنْ يَعْرَىٰ عَمَلُه عَنْ ثَوَابٍ ﴾ ، غَيْرُ مُمْتَنِع كَمَا فُلْتُم: إِذَا صَلَّىٰ فِي دارِ غَصْبٍ ، أوِ امْتَنَعَ مَنْ أَداءِ الزَّكاةِ ، وأَخَذَها الإِمامُ مَنهُ قَهْرًا.

وقَوْلُكَ: «إِنَّهُ يَحْصُلُ للغَيْرِ ثَوَابُ مَا لَمْ يَعْمَلْ»، فَغَيْرُ مُمْتَنِع، كَثَوَابِ الاَسْتِغْفَارِ، فإِنَّه يَحْصُلُ للمُسْتَغْفَرِ لهُ، وإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ المُسْتَغْفَرِ لهُ عَمَلٌ، وإِنَّما وُجِدَ العَمَلُ مِنَ المُسْتَغْفِرِ أَنَّ عَلَى ذلكَ؛ وَجِدَ العَمَلُ مِنَ المُسْتَغْفِر يَسْتَحِقُ النَّوَابَ عَلَى ذلكَ؛ لأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إليهِ بقَوْلِه تعالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اعْفِرْ لَنَا الْمُسْتَغْفِر أَنَّ الْمُسْتَغْفِر لَنَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) كذا في «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح (٢١٠/١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): "فرقًاه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في «النكت والفوائد السنية» لابن مقلح (٢١٠/١)، وهو الصواب، وفي (الأصل): المن١٠.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في «الأصل» زيادة: «له عمل»، وليست في «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح
 (٢١٠/١)، والصراب حذفها.

وَلِإِخْوَانِكَا﴾ [الحشر: ١١]٠

وقد قِبلَ فيهِ جوابٌ آخَرُ ، وهُوَ انَّ التَّوَابَ يَحْصُلُ لهُما ، للعامِلِ وللمُهْدَىٰ إليهِ ، فَيُضَاعِفُ اللهُ تعالَىٰ للعامِلِ الثَّوَابَ عِنْدَ وُجُودِ الهَدِيَّةِ منهُ ، كمَا يُضاعِفُ إليهِ ، فَيُضَاعِفُ اللهُ تعالَىٰ للعامِلِ الثَّوَابَ عِنْدَ وُجُودِ الهَدِيَّةِ منهُ ، كمَا يُضاعِفُ ثَوَابَ منْ صَلَّىٰ فِينْقُسِمُ بَيْنَهُما ، ويُؤَكِّدُ [١٨٨٨] وَوَابَ منْ صَلَّىٰ فُرادَىٰ ، فَيَنْقَسِمُ بَيْنَهُما ، ويُؤَكِّدُ [١٨٨٨] هذَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ الأَجْرَ لهُما .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ النَّوَابُ يَصِلُ ، والإِنْسانُ مَنْدُوبٌ إِلَيهِ ، فَلِمَ كَرِهَ أَحمدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الصَفِّ الأَوَّلِ وَيُؤْثِرَ أَبَاهُ بِهِ ؟ وهِيَ فَضِيلَةٌ آثَرَ أَبَاهُ بِهَا ، وقدْ نَقَلَ الفَرَجُ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ ، ويُقَدِّمُ بِنُ الصَّبَّاحِ البرْزاطِيُّ قَالَ: «قُلْتُ لأحمدَ: يَخْرُجُ الرُّجُلُ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ ، ويُقَدِّمُ أَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ، ويُقَدِّمُ أَنِهُ بِغِيْرِ هِذَا» .

﴿ قِيلَ: وقدُ نُقِلَ عنْ أحمدَ مَا يَدُلُّ علَىٰ نَفْيِ الكَراهَةِ ، فقالَ أَبُو بكرِ بنُ حَمَّادٍ المُقْرِئُ (٢): «فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُه والِدُه بأنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَواتِ لِيُصَلِّيَ بهِ ، قالَ: «يُؤخِّرُها»» . فَقَدْ أَمَرَهُ بطَاعَةِ أَبِيهِ بتَأْخِيرِ الصَّلاةِ ، وتَرْكِ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الوَقْتِ .

والوَجْهُ فيهِ: أنَّهُ قَدْ نَدَبَ إِلَىٰ طَاعَةِ أَبِيهِ فِي تَرْكِ صَوْمِ النَّفْلِ وصَلَاةِ النَّفْلِ،

(۱) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٨٠٤٧) وابن أبي شيبة (١٠/رقم: ١٩٩٠٤) وأحمد (٧/رقم: ١٧٣٠٧) وابن ماجه (١٧٤٦) والترمذي (٨٠٧) من حديث زيد بن خالد الجهني - قال الترمذي: هحسن صحيح».

(٢) هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر ، المقرئ المجود ، الصالح العايد ، أخذ عن : يزيد بن هارون ، وخلف بن هشام ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة ، وأخذ عنه : وكيع القاضي ، ومحمد بن مخلد ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وآخرون ، كان الإمام أحمد يجله ويحترمه ، ويصلي خلفه في رمضان ، نقل عن أبي عبدالله «مسائل» لم يَجِئ بها أحد غيره ، توفي سنة : ٧٦٧ ، راجع توجمته في « «ناريخ بغداد» للخطيب (٣/رقم: ٩٩٠) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٩٩) و «المبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٩٩) و «المبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٩٩) و «المبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى (٢/رقم: ٣٩٩)

وإنْ كَانَ ذَلَكَ قُرْبَةً وطَاعَةً ، وقدْ قَالَ أَحَمَدُ فِي الرِوَايَةِ هَارُونَ بِنِ عِبدِاللهِ(١) فِي غُول غُلامٍ يَصُومُ وأَبَوَاهُ يَنْهَيَاهُ عَنِ الصَّوْمِ: «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَصُومَ إِذَا نَهَيَاهُ».

ا ١٧٨ مَسْأَلَةُ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ ، فَقَدِمَ فُلانٌ نَهارًا ولمْ [ ١٧٨ مَسْأَلَةُ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ذلكَ اليَوْمَ ، ويَقْضِيَ ويُكَفِّرَ (٣).

ذَكَرَهُ أَبُو بِكُو فِي «كِتَابِ الْخِلَافِ» فِي «الْاعْتِكَافِ»، فَقَالَ: ﴿إِذَا قَالَ: لَلْهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ لَهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ لَهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَيْ اعْتِكَافُ يَومٍ إِنْ قَدِمَ فَلَانٌ، فَقَدِمَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عليَّ اعْتِكَافُ عَنْ أَحْمَدَ. وَالْقَضَاءُ»، قَالَ: ﴿وَلَا [مَعْنَى] (٤) لَإِنْمَامِهِ مَنْ يَوْمٍ آخَرَ»، وحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يَلْزَمُه صَوْمُ ذلكَ الْيَوْمِ، ولَا قَضاءَ ولَا كَفَّارَةَ».

وهو ظاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لأنَّهُ قالَ: «فإِنْ وافَقَ قُدُومُه يَوْمًا منْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، صامَهُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ عنْ أَبِي عبدِاللهِ، والرِّوايَةُ الأُخْرَىٰ: لَا يَصُومُهُ، ويَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، ويُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ » (٥).

(٢) كذا في الرءوس المسائل ، وهو الصواب، وفي (الأصل): «يقل».

(٥) المختصر الخرقي، (صـ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) هو: هارون بن عبدالله بن مروان، أبو موسى البغدادي، البزاز المعروف بالحمل، الإمام، الامام، الحجة، الحافظ، المعجود، ولد سنة: ۱۷۱، وقيل: ۱۷۲، أخذ عن: سفيان بن صينة، وعبد الله بن نمير، وأبي داود الطيالسي، وجماعة، وأخذ عنه: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وآخرون، قال النسائي: ثقة، توفي سنة: ٣٤٣، راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٥/رقم: ٥١٩) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٧/رقم: ٥١٩) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١٥/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "رءوس المسائل" للمؤلف (٥٦٩)، و لذي فيه: «ولا قضاء ولا كفارة»، وانظر: «الجامع الصغير» للمؤلف (صـ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الشرح العمدة» لابن تيمية (٦٤٦/٣)، وهو الصواب، وفي (الأصل): المغنى، ا

فَقَوْلُهُ: ﴿يَصُومُهُۥ ، يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ مَنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا كَفَّارَةٍ. وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ:

\* أَحَدُهُما: يَلْزَمُه صَوْمٌ ذلكَ اليَوْمِ، ويَقْضِي، ولَا تَقَارَةَ.

م والثَّانِي: لَا يَلْزَمُه بهذَا النَّذْرِ شَيْءٌ.

فَالدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ نَذْرٌ صَحِبحٌ ، ويَلْزَمُه صَوْمُ ذلكَ اليَوْمِ: أَنَّ الشَّوْطَ وُجِدَ فِي وَفْتِ لَوْ أَنْشَأَ فِيهِ صَوْمَ التَّطُوَّعِ جَازَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُه ويَلْزَمُه ، كمَا لوْ دَخَلَ وَفْتِ لوْ أَنْشَأَ فِيهِ صَوْمَهُ ، كمَا لوْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ النَّطَوُّعِ ثُمَّ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلانٌ اليَوْمَ فللهِ عليَّ أَنْ أُتِمَّ صَوْمَهُ .

ولأنَّهُ نَذَرَ يومًا يُمْكِنُه صِيَامُه عنْ نَذْرِه ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُه ، كَمَا لَوْ قَلَ: إِنْ قَدِمَ فَلانٌ صُمْتُ يَوْمًا .

ورَجْهُ الإِمْكانِ: أَنْ يَسْأَلَ عَنْ يَوْمِ قُدُومِه ، فَيُبَيِّتُ صِيّامَهُ عَنْ نَذْرِه ، حَتَّى إذا نَلِمَ غَدًا كانَ صَائِمًا فيهِ عَنْ نَذْرِه ،

ولأنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا كَامِلًا [١/١٨٩] يَكُونُ فِي أَوَّلِه مُتَطَوِّعًا، وفِي بِاقِيهِ مُفْتَرِضًا، كَمَا قُلْنَا فِي الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهارِ فِي رَمَضَانَ، فَهُو مُتَطَوِّعٌ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّه يُمْسِكُ بِاقِيَةُ مُفْتَرِضًا، وهُوَ فِي أَوَّلِه [مُتَطَوِّعٌ] (١)، وكذلكَ إِذَا تَلَبَّسَ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّه يُمْسِكُ بِاقِيَةُ مُفْتَرِضًا، وهُوَ فِي أَوَّلِه [مُتَطَوِّعٌ] (١)، وكذلكَ إِذَا تَلَبَّسَ بِصَوْمٍ تَطَوِّعٍ، ثُمَّ نَذَرَ إِتْمَامَ بِاقِيهِ، كذلكَ ها هُنا.

ولأنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَ الإِنْسانَ صِيَامُ زَمانٍ لَا يُمْكِنُه صِيَامُه ، ويَلْزَمُه قَضاؤُه ، وكذلك لؤ أُغْمِي عَلَيْهِ طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَزِمَهُ صِيَامُه ولَا يُمْكِنُه ، كذلك ها هُنا.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «متطوعا».

واحْمَعَ المُخالفُ: بالله نَدَر صَوْمَ يَوْمِ لا يُمْكُنّه صيامُه إذا وُجد شَرِّطُ نَدْرِهِ، وهُوَ عَقْدُ النَّيَّةِ مِنَ اللَّبْلِ، فَوَجْبِ أَن لا ينْعقد نَذْرُه، كما لؤ نَدَر أَنْ يَصُومَ أَمْسَ اليَوْمِ الذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلانٌ، فإنَّه لَا ينْعَقَدْ، كذلك ها هُنا.

والجَوابُ: أنَّهُ لَا يُمْكِنُه صَوْمٌ أَنْسِه، وها هُنا يُمْكِنُه منَ الوَجْهِ الذِي بَيِّنًا، ولاَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَه وإنْ لَمْ يُمْكِنُه منَ الوَجْهِ الذِي بَيِّنَّا.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا لَمْ بُغْتَدَّ بِهِذَا الصِّيَامِ يَجِبُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الإِثْمَامُ ، كَمَا لَوْ قَلِمَ فُلانٌ وهُوَ مُفْطِرٌ ، فإِنَّه لَا يَلْزَمُه .

﴿ قِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُعْتَدَّ بِهِ وَيَلْزَمَه ، كَزَمَانِ رَمَضَانَ يَلْزَمُه الإِمْسَاكُ مِعَ الفِطْرِ ؛ لئلًا يَلْحَقَهُ تُهْمَةٌ ، ولَيْسَ بإِمْسَاكُ شَرْعِيٍّ ، وإذَا كَانَ صَاثِمًا نَقَدُ وُجِدَ مَنهُ الإِمْسَاكُ الشَّرْعِيُّ ؛ فلِهذَا فَرَقْنَا بَيْنَهُما .

## فَصْلِ لُ

والدَّلَالَةُ علَىٰ أَنَّهُ بَلْزَمُه القَضاءُ: أَنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ واجِبٍ، فَافْتَقَرَ إِلَىٰ نِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، كَصَوْمٍ رَمَضَانَ والقَضاءِ، وإذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْزَمُه نِيَّةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فلمْ تُوجَدِ النَيَّةُ ها هُنا مِنَ اللَّيْلِ؛ فلِهِذَا لَزِمَةُ القَضَاءُ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَبْطُلُ بِهِ إِذَا أَصْبَحَ يَنْوِي صَوْمَ النَّطُوَّعِ ، ثُمَّ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ بَقِيَّتُهُ ؛ فإِنَّه يُخْزِنُه وإِنْ لَمْ يَنْوِ مِنَ اللَّيْلِ.

قِيلَ: لَا يَلْزَمُ ؛ لأنَّا قُلْنَا: صَوْمُ يَوْمٍ واجِبٍ ، وهُناكَ حَصَلَ الإِيجَابُ فِي بَعْضِه منْ حِينَ نَوَىٰ.

وفِي مَشْأَلَتِنَا الإِيجَابُ لَجَمِيعِه ؛ لأنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ يَقْدَمُ ، وهذَا إِسْارَةٌ إِلَىٰ جَمِيعِه ، يُبَيِّنُ صِحَةً هذَا: أنَّهُ لوْ عَلِمَ قُدُومَهُ لَزِمَتُهُ النَّيَّةُ .

والدِّلاَلَةُ علَىٰ إِيجَابِ الكَفَّارَةِ: أَنَّهُ لَمْ يَخْصُلُ منهُ الصَّوْمُ المَنْذُورُ فِي الوَقْتِ المُعَيِّنِ؛ فلِهذَا كَانَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وقدْ بَيَّنَا أَنَّهُ يَجْتَمِعُ القَضاءُ والكَفَّارَةُ.

### 13 P

ا ١٧٩ | مَسْأَلَةً؛ فإِنْ قَالَ: «للهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ الذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلانٌ»، فَقَدِمَ فِي يَوْمِ قَدْ أَكُلَ فِيهِ ؛ فإِنَّه يَلْزَمُه قَضاءُ ذلكَ اليَوْمِ أيضًا، والكَفَّارَةُ فِي إِخْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ (١).

أَوْمَا ۚ إِلَيْهِ فِي الرِوَايَةِ أَحمدُ بنِ سَعِيدٍ ا فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا أَوْ أَيَّامًا مُسَمَّاةً ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ: «فَلا يَصُمْهُ ، ويُكَفِّرُ ».

وقالَ الخِرَقِيُّ: «وإِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ ، فَقَدِمَ (٢) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى لَمْ يَصُمْهُ ، وصامَ يَوْمًا [١٨٨/ب] مَكَانَه ، وكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينِ (٣).

وبِهَذَا قالَ: الشَّافِعِيُّ.

\_ وفيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: ﴿ لَا قَضَاءَ ﴾ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي ﴿ رِوَايَةِ محمدِ بِنِ يَخْيَىٰ المُتَطَيِّبِ ﴾ فِيمَنْ نَذَرَ إِنْ قَدِمَ فُلانٌ أَنْ يَصُومَ ذلكَ اليَوْمِ ، فَقَدِمَ فُلانٌ وقدْ أَكَلَ ، قالَ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ لأنَّ ذلكَ اليَوْمَ مَعْدُومٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: الرءوس المسائل؛ للمؤلف (٧٠).

 <sup>(</sup>٢) بعدها في «الأصل» زيادة: «به»، وليست في «مختصر الخرقي»، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) المختصر الخرقي) (صد ٢٢٥).

وبه ِ قَالَ: أَبُو يُوسُفُ.

وَجْهُ الرِّوايَةِ الأَوَّلَةِ: أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ الإِيجَابَ بِوَقْتِ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: للهِ عليَّ أَصُّومَ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَأَفْطَرَ فِي ذَلكَ اليَوْمِ، أَنَّهُ يَلْزَمُه القَضَاءُ، كذلكَ إِذَا عَلَّ بِشَرْطٍ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مُعَلَّقُ بِزَمانٍ مُسْتَقْبَلٍ.

فإنْ قِيلَ: الفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّهُ إِذَا عَلَقَهُ بِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ فإِنَّ الإِيجَابَ قَدْ صَيِي الْحَالِ؛ لأَنَّهُ إِيجَابٌ مُؤَجَّلٌ، ودُخُولُ الأَجَلِ علَى الشَّيْءِ لَا يَمْنَعُ نَبُوتَه إِيجَابٌ مُؤَجِّلٌ، ودُخُولُ الأَجَلِ علَى الشَّيْءِ لَا يَمْنَعُ نَبُوتَه إِلَى اللَّهِيْءِ إِيجَابٌ مُؤَجِّلٌ، ودُنِسَ كذلكَ الشَّيْءُ فِي مَسْأَلَتِنا لِإِنَّهُ لَوْ صَامَ قَبْلَ لَوْ مِا الوَّجُوبُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ؛ ولهذَا لوْ صَامَ قَبْلَه لَمْ يُجْزِنْهُ.

قِيلَ لهُ: الإِيجَابُ غَيْرُ حاصِلٍ عِندَنا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ولو صامَ قَبْلَ يَوْمِ
 الخَمِيسِ لَمْ يُجْزِئْهُ، فَلا نُسَلِّمُ لَكَ هذِه الْمُعارَضَةَ.

وما ذَكَرُوهُ مِنَ الدَّيْنِ المُؤَجَّلِ، وأَنَّه لَا يَمْنَعُ إِيجَابَهُ فِي الحالِ، فلأنَّ سَبَبَ وُجُوبِه مُنْعَدِمٌ، وهُوَ: عَقْدُ المُدايَنَةِ؛ فلِهذَا كانَ الوُجُوبُ سابِقًا، وها هُنا سَبَبُ الوُجُوبِ القُدُومُ وما وُجِدَ.

واحْنَجَ المُخالِفُ: بأنَّ النَّاذِرَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَصِيرُ كَالمُتَكَلِّمِ بِالجَوابِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «إِنْ مَلَكْتُ هَذَا التَّوْبَ فَلَلهِ عَلَىَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ»، فَمَلَكَهُ، صَارَ عِنْدَ وُجُودِ المِلْكِ كأَنَّهُ قَالَ: «للهِ عليَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهذَا الثَّوْبِ البَوْمَ»، فَيَلْزَمُه أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا يَجِبُ أَنْ يَصِيرَ عِنْدَ قُدُومٍ فُلانٍ كَأَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ ﴾ ، وقدْ أَكَلَ فيهِ ، فَلا يَلْزَمُه . والمجَوابُ: أَنَّهُ يَلْزَمُه أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا إِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الخَمِيسِ، فأَفْطَرَ فيهِ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُه القَضاءُ، ويَجْعَلُه كالمُتَكَلِّمِ بالجَوابِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وهُوَ: البَوْمُ، فلمَّا لمْ يَقُلُ هذَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِه، كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا.

وأمَّا إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمًا](١) قَدْ أَكَلَ فيهِ، فإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لأنَّهُ يَخْصُلُ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، وهذَا نَذْرُ طاعَةٍ.

## 2)% **3**

ا ١٨٠ | مَسْأَلَةً؛ فإِنْ قَالَ: «للهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ [اليَوْمَ]() الذِي يَقْدَمُ فيهِ فُلانٌ»، فقَدِمَ فِي يَوْمٍ منْ رَمَضَانَ، لَزِمَهُ صَوْمُ يَوْمٍ().

وقدْ قالَ أحمدُ فِي «رِوَايَةِ جعفرِ بنِ محمدٍ» فِي النَّذْرِ إِذَا وافَقَ رَمَضَانَ: (يَصُومُ رَمَضَانَ، ويَقْضِي النَّذْرَ».

وبهِ قالَ: الشَّافِعِيُّ.

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: «لا قَضاءَ عَلَيْهِ». وهُو اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ منْ أَصْحابِنَا؛ لأنَّهُ قالَ: «وإذَا نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ منْ يَوْمِ يَقْدَمُ قُلانٌ، فقَدِمَ أَوَّلَ يَوْمٍ منْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَهُ صِيَامُه لرَمَضَانَ ونَذْرِه»(٤). [١/١٩٠]

دَلِيلُنا: أَنَّ رَمَضَانَ يَتَكَرَّرُ علَى مَرِّ السِّنِينِ ، فَلا يَكَادُ يَتَّفِقُ رَمَضَانُ يَوْمَ قُدُومِه،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي «الأصل»: «يوم» .

<sup>(</sup>٢) من الرءوس المسائل؛ فقط .

<sup>(</sup>٣) انظر: (رموس المسائل؛ للمؤلف (٧١)٠

<sup>(</sup>٤) المختصر الخرقي ا (صد ٢٢٥).

فَإِذَا كَانَ مِمَا يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ بِهِ غَالِبًا انْعَقَدَ نَذْرُه، كَمَّا لَوْ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ يَوْمَ الخَمِيسِ، فحاضَتْ فِي ذلكَ<sup>(۱)</sup> اليَوْمِ، فإِنَّه يَلْزَمُها القَضاءُ، وافَقَ [أَبُو]<sup>(۱)</sup> يُوسُفَ علَىٰ ذلكَ، كذلكَ ها هُنا.

ويُفارِقُ هَذَا إِذَا نَذَرَ أَنْ بَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ أَبَدًا ، فَقَدِمَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، إَنَّ نَذْرَهُ لَا يَنْعَقِدُ فِي أَثَانِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لأنَّ رَمَضَانَ لَا يَنْفَكُ عَنِ الأَثَانِينِ فيهِ ؛ فلِهذَا لَمْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ مَنهُ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بما تَقَدَّمَ، [وهُو]<sup>(٣)</sup>: أنَّ النَّاذِرَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَصِيرُ كالمُتَكَلِّمِ بالجَوابِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، فيَصِيرُ عِنْدَ قُدُومِ زَيْدٍ كَأَنَّهُ قالَ: ﴿للهِ عليَّ أنْ أَصُومَ هذَا اليَوْمَ»، لِيَوْمٍ منْ رَمَضَانَ، فَلا يَلْزَمُه شَيْءً.

والجَوابُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَىٰ هَذَا إِذَا نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ، فحاضَتْ فيهِ ، كانَ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَهَا كَأَنَّهَا قَالَتْ: «للهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا اليَوْمَ» ، ولما لمْ تَقُلُ هذَا وَالْزَمْتَهَا القَضَّة ، كذلكَ ها هُنا.

واخْتَجَّ: بأنَّهُ وافَقَ نَذْرُه زَمانًا يَسْتَحِقُّ صَوْمُه، فلمْ يَلْزَمْهُ القَضاءُ، دَلِيلُه: لوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ أَبَدًا، فقَدِمَ يَوْمَ إِثْنَيْنِ، فإِنَّ الأَثَانِينَ التِي تُوافِقُ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ نَذْرِه، وقدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايَةِ المَرُّوذِيُّ» فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَوَافَقَ رَمَضَانَ؛ «يُجْزِئُه لصَوْمِه ونَذْرِه».

 <sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «الوقت»، والصراب حذفها.

 <sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق كما في «بدائع الصنائع» للكاسائي (٥/٨٢).

<sup>(</sup>٣) مكررة في (الأصل).

والجَوابُ عنهُ: مَا تَقَدَّمَ ، وهُوَ: أَنَّ رَمَضَانَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ أَثَانِينَ ؛ فلِهذَا لِم يَنْعَقِدُ نَذْرُه ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأنَّهُ يَنْفَكُ قُدُومُه عَنْ رَمَضَانَ كمَا يَنْفَكُ يَوْمُ الخَمِيسِ عَنْ حَيْضِها ؛ فلِهذَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُما .

### 24 20

ا ١٨١ مَسْأَلَةً: فإنْ نَذَرَ أَنْ يَضُومَ شَهْرَ رَجَبٍ، فصامَ شَهْرَ جُمَادَى، لَمْ
 بُخِزِنْه، وكذلكَ إذَا نَذَرَ صَلاةً فِي وَقْتِ بِعَيْنِه (١).

أَوْمَا إليهِ فِي "رِوَايَةِ حَنْبَلِ"، فقالَ: «إذَا سَمَّىٰ شَهْرًا بعَيْنِه لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّىٰ يَصُومَه بعَيْنِه"،

وهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ،

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: «يُجْزِئُه».

دَلِيلُنا: أَنَّ النَّذُورَ مَحْمُولَةً علَى أُصُولِها فِي الفُرُوضِ، والصَّوْمُ المُتَعَلِّقُ بِوَفْتٍ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُه علَى وَقْتِه، مِثْلُ صَوْمِ رَمَضَانَ، كذلكَ مَا أَوْجَبَه بنَذْرِه.

وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: صَوْمٌ يَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ ، فلمْ يَجُزْ تَقْدِيمُه عَلَيْهِ كَصِيَامِ رَمَضَانَ.

ولأنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ اليَوْمَ الذِي يَقْدَمُ فِيهِ فَلانٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَضُومَ بِومًا قَبْلَ فُدُومِه ؛ لأنَّهُ صَوْمٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ، كذلكَ الصَّوْمُ المُعَلَّقُ بِالوَقْتِ .

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ ، بدِلَالَةِ: أنَّ [١٩١/ ] منْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي وَنْتٍ بِعَيْنِه جازَ تَعْجِيلُه ، فلَوْ لمْ يَكُنُ سَبَبًا لَمَا اخْتَلَفَ المالُ وغَيْرُه ، كالنُّكاحِ

<sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة في الرءوس المسائل؛ للمؤلف.

مِعَ الظِّهارِ، وإذَا كَانَ سَبَبًا جَازَ تَعْجِيلُه؛ لأنَّ الفُرُوضَ مَثَىٰ وَجَبَتْ، ﴿ وُجِدَ النَّصَابُ، أَوْ وُجِدَ النَّصَابُ،

والجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي رَفْتٍ جَازٌ تَعْجِيلُه قَبْلَه ؛ لأَنَّهُ مُلْحَقٌ بَأَصْلِه فِي الفَرْضِ ، وهُوَ: الزَّكَاةُ يَجُوزُ تَعْجِيلُها قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِها ، وإنَّما جازَ تَعْجِيلُها قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِها ، وإنَّما جازَ تَعْجِيلُها الزَّكَاةِ ؛ لأَنَّها حَقِّ فِي المالِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُه عَلَىٰ وَقْتِ وُجُوبِه ، والصَّوْمُ حَقِّي المَالِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُه عَلَىٰ وَقْتٍ وُجُوبِه ، والصَّوْمُ حَقِّي عَلَىٰ البَدَنِ يَتَعَلَّقُ بوَقْتٍ ، ولا يَجُوزُ نَقْدِيمُه قَبْلَ وُجُوبِه كَصَوْمِ رَمَضَانَ ﴿

﴿ فَإِنْ قِيلَ: حَقُّ المالِ والبَدَنِ سَواءٌ إِذَا وُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ، أَلَا تَرَكَّىٰ آنَهُ يَجُوزُ صَوْمُ الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ، كَمَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الإِطْعَامِ قَبْلَ الحِنْثِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: صَوْمُ الكَفَّارَةِ غَيْرُ مُعَلَّقٍ بِوَقْتٍ بِعَيْنِه ، وهذَا مُعَلَّقُ بِوَقْتٍ بِعَيْنِه ، فهُو كَصَوْم رَمَضَانَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ : رَمَضَانُ مَا وَجَبَ ، ولَا رُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ ، وها هُنا قَدْ وَأَجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ ، سَبَبُ الوُجُوبِ ،

﴿ قِيلَ لَهُ: إِذَا صَلَّىٰ الْحَاجُّ الْمَغْرِبَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَمْ يُجْزِيُّهُ عِنْدَكَ ، وإِنْ كَانَ سَبَبُ الْوُجُوبِ قَدْ وُجِدَ.

واحْتَجَّ: بأنَّ هذَا إِيجَابٌ مُؤَجَّلُ، ودُخُولُ الشَّيْءِ فِي الآجِلِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتُهُ فِي الحَالِّ، ويَتَأَخَّرُ المُطالَبَةُ، ولوْ كانَ المِلْكُ مُتَعَلِّقًا بمُضِيِّ الوَقْتِ لكانَ مُعَلَّفًا عَلَىٰ حَظْرٍ، وهذَا لَا يَصِحُّ، فإذَا كانَ وَاجِبًا فِي الحالِّ جازَ تَعْجِيلُه كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ.

والمجَوابُ: أنَّا قَدْ بَيَّنَّا الفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وبَيْنَ الدَّيْنِ المُؤَجَّلِ، وعلَىٰ أنَّ الدَّيْنَ

حَنَّىٰ فِي المالِ ، وهذَا حَتَّى علَىٰ الْتِدَنِّ.

واحْتَجَّ: بِأَنَّ قُرْبَةَ الوَقْتِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِا الإِيجَابُ، بِدِلَالَةِ: اتَّفَاقِهِم علَىٰ انَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْخَرَ أَجْزَأَهُ، وإنْ كانَ دُونَه فِي مِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْخَرَ أَجْزَأَهُ، وإنْ كانَ دُونَه فِي النَّفْلِ، فصارَ كَأْنَّهُ قَالَ: «للهِ عليَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا».

والجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا صَامَ بَعْدَهُ فَهُو [قاضٍ] (١) ، وإذَا صَامَ قَبْلَهَ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ ، وأَوَّقَ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ: صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ ، وإذَا أَخَّرَهُ وصَامَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ ؛ لأَنَّهُ [قاضٍ] (١) ، كذلكَ ها هُنا .

راختَجَّ: بأنَّ منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِ بِعَيْنِه جازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ آخَرَ، بِدِلاَلَةِ: مَا رُوِيَ: ﴿أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّي بَيْتِ المَقْدِسِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّي بَالمَدِينَةِ»(٢). فإذَا لمْ يَخْتَصَّ بمَكَانٍ ، [كذلك لا يَخْتَصُّ بزَمانٍ.

والجَوابُ: أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ ] (٣) [١/١٩١] ويَخْتَصُّ بِزَمَانٍ ، كذلكَ النَّذُرُ ، وكذلكَ صَلاةُ الفَرْضِ لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ وتَخْتَصُ بِزَمَانٍ ، وأَمَّا الضَّلاةُ فَقَدْ تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ ، وهُوَ: إِذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَحَدِ المساجِدِ الثَّلائَةِ .

### 2% & D

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «قاضي».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/رقم: ١٢٥٧٦) وأحمد (٦/رقم: ١٥١٤٨) وهيد بن حميد (٢/رقم: ٢٠١٠) والدارمي (٢/رقم: ٢٣٦٨) وأبو داود (٣٣٠٥) من حديث جابر. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/٩٥): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) مكررة في (الأصل).

ا ١٨٢ | مَسْأَلَةُ: إِذَا أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِه صَوْمَ رَجَبِ، فَجُنَّ قَبْلَ مَجِيئِه، وبَغْمَى كَذَلكَ حَتَّى مَضَىٰ رَجَبٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَضاؤُه (١).

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿يَلْزَمُهـ﴾.

وَلِيلُنا: أَنَّ مَنْ أَصْلِنا أَنَّ الإِيجَابَ يَتَعَلَّقُ بِمَجِيءِ رَجَبٍ ؛ لأَنَّهُ عَلَّنَ الإِيجَابُ بَوَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، فَلَمْ يَخْصُلِ الإِيجَابُ قَبْلَ الوَقْتِ ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ لَمَّا عُلَقَ بِشَهْرٍ رَمَضَانَ لَم يَتَعَلَّقِ الإِيجَابُ بِمَا قَبْلَهِ .

وإِذَا كَانَ كَذَلَكَ ، فإِذَا جُنَّ قَبْلَ ذَلَكَ ، وَلَمْ [يُفِقْ]<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ مَضَىٰ الشَّهْرُ كُلُهُ، [فإنَّهُ]<sup>(٣)</sup> لَا يَلْزَمُه قَضاؤُه.

وبَنَى المُخالِفُ هذَا [على] (٤) أَصْلِه ، و [هُوَ] (٥): أَنَّ الإِيجَابَ قَدْ حَصَلَ فِي الْحَالِّ ؛ لأَنَّهُ إِيجَابٌ مُؤَجَّلٌ ، ودُخُولُ الآجِلِ لَا يَمْنَعُ ثُبُونَهُ فِي الحَالِّ كَالدَّيْنُ الْحَالِّ ؛ لأَنَّهُ إِيجَابٌ مُؤَجَّلٌ ، ودُخُولُ الآجِلِ لَا يَمْنَعُ ثُبُونَهُ فِي الحَالِّ كَالدَّيْنُ الْحَالِّ لَمْ يَسْقُطْ بِجُنُونِه ، كَمَا لَوْ نَذَرَ نَذْرًا المُؤَجَّلِ ، وإذَا كَانَ الوُجُوبُ ثَابِتًا فِي الحَالِّ لَمْ يَسْقُطْ بِجُنُونِه ، كَمَا لَوْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا ثُمَّ جُنَّ .

والجَوابُ؛ أنَّا لَا نُسَلِّمُ هذَا ، وقدْ دَللنَا عَلَيْهِ بِصَوْم رَمَضَانَ.

222

 <sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة في الرءوس المسائل؛ للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يتفق».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أنه».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

ا ١٨٢ | مَسْأَلَةً؛ إِذَا نَلَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا وهُوَ صَحِيحٌ، فعاشَ أَيَّامًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، فإِنَّه يُقْضَىٰ عنهُ بقَدْرِ مَا بَقِيَ، وكذلكَ لوْ كانَ مَرِيضًا، فصَحَّ أَبَّامًا ثُمَّ ماتَ (١).

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: «يُقْضَىٰ عنهُ جَمِيعُ الشَّهْرِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».

دَلِيلُنا: أَنَّ النَّذُورَ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أُصُولِها فِي الفُرُوضِ، وصَوْمُ رَمَضَانَ يَتَعَلَّقُ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الأَدَاءِ بلا خِلَافٍ بَيْنَنَا وبَيْنَهُ، فلَوْ أَفْطَرَ لمَرَضٍ، وماتَ قَبْلَ إِمْكَانِ القَضاءِ؛ فإِنَّه لَا يُقْضَىٰ عنهُ،

وقدْ نَصَّ أَخْطَرَ مَنْ رَمَضَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَوْمًا ، ثُمَّ صَحَّ شَهْرَيْنِ وماتَ: «يُطْعِمُ عنهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، فإِنْ ماتَ قَبْلَ مَرَضِه فَلَيْسَ عَلَيْهِ» .

وإذَا ثَبَتَ هذَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، كذلكَ النَّذْرُ ؛ لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ ، ولأَنَّهُ قَدْ قَالَ: «لو نَذَرَ وهُوَ مَرِيضٌ ، وماتَ قَبْلَ أَنْ يَيْرَأَ ، لمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ » كذلكَ إذَا كنَ صَحِيحًا ومَرِضَ ، ثُمَّ ماتَ ؛ لعَدَمِ إِمْكانِ القَضاءِ ، وكذلكَ النَّذْرُ المُؤَجَّلُ إذَا ماتَ قَبْلَهُ لا يَلْزَمُه قَضاؤُه ، كذلكَ هذَا .

واخْتَجَ المُخالِفُ: بأنَّ النَّذْرَ المُطْلَقَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِه ، وذِمَّتُه صَحِيحَةٌ بُمْكِنُه فِغُلُ مَا أَوْجَبَه عَلَىٰ نَفْسِه فِي الحالِ ، فإذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَداؤُه لَمْ يَسْقُطْ عنهُ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَكَفَلَ بحَقٌ ، صَحَّتِ الكَفانَةُ ، [١٩١/ب] ولَمْ يُعْتَبَرْ إِمْكانُ الأَدَاءِ فِي التَّانِي ، فَمَتَىٰ تَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَداءُ الحَقِّ بَعْدَ ذلكَ لأَجْلِ الإعْسارِ أو المَوْتِ لَمْ فِي التَّانِي ، فَمَتَىٰ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَداءُ الحَقِّ بَعْدَ ذلكَ لأَجْلِ الإعْسارِ أو المَوْتِ لَمْ

<sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة في الرموس المسائل؛ للمؤلف.

يَشْقُطُ عنهُ ، كذلكَ ها هُنا.

ولا يُشْبِهُ المَرِيضَ؛ لأنَّ ذِمَّتَه لَيْسَتْ صَحِيحَةً فِي بابِ ثُبُوتِ الصَّوْمِ فِيهَّا، فيَتَعَلَّنُ الوُجُوبُ بِحَالِ الإِمْكانِ، وهُوَ: حالُ الصَّحَّةِ، وإذَا ماتَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ لِمَ بُوجَدْ شَرْطُ الوُجُوبِ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ؛ لأنَّ وُجُوبَهُ يَتَعَلَّقُ بإِدْراكِ العِدَّةِ؛ لقَوْلِهُ: ﴿ فَعِدَّةً ۗ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥] ، فإذَا لمْ يُدْرِكُها لمْ يَلْزَمْهُ.

ولَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّذْرُ المُؤَجَّلُ إِذَا ماتَ قَبْلَ مُضِيِّ الأَجَلِ؛ لأنَّ الوُجُوبَ مُعَلَّقُ بِشَرْطٍ ، فإذَا ماتَ قَبْلَ مَجِيءِ رَمَضَانَ . 

إِشَرْطٍ ، فإذَا ماتَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ صارَ كمَنْ ماتَ قَبْلَ مَجِيءِ رَمَضَانَ . 

﴿

والجَوابُ: أَنَّ قَوْلَه: ﴿إِنَّ النَّذُرَ المُطْلَقَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ ﴾ ، لَا نُسَلِّمُ هذَا علَيْ الإطْلاقِ ، وإنَّما يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِه بشَرْطِ الإِمْكانِ ، فَهُو كَالنَّذْرِ المُعَلَّق بشَرْطٍ ، والنَّذْرِ فِي حالِ المَرَضِ ، وقضاء رَمَضَانَ .

وقَوْلُهُ: «إِنَّ المَرِيضَ لَيْسَتْ لهُ ذِمَّةٌ»، غَيْرُ صَحِيح، [...](١).

رقَوْلُه: «إِنَّ قَضاءَ رَمَضَانَ يَتَعَلَّقُ بإِدْراكِ العِدَّةِ» ، كذلكَ صَوْمُ النَّذْرِ يَتَعَلَّقُ إِلهِ العِدَّةِ» ، كذلكَ صَوْمُ النَّذْرِ يَتَعَلَّقُ إِلهِ العِدَّةِ» ، كذلكَ صَوْمُ النَّذْرِ يَتَعَلَّقُ إِلهِ المِكانِ ] (٢) أَدائِه ،

وقَوْلُه: ﴿إِنَّ النَّذْرَ المُؤَجَّلَ مُعَلَّقٌ بشَرْطٍ ولمْ يُوجَدْ»، فكذلكَ النَّذْرُ المُطْلَقُ مُعَلَّقٌ بشَرْطٍ، وهُوَ إِمْكانُ الأَدَاءِ، ولمْ يُوجَدْ.

<sup>(</sup>١) بياض في (الأصل) بمقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): ٩١٥كان».

وأمَّا الكَفَالَةُ ، فإنَّما [لَزِمَتْه](١) لأنَّ [سَبَبَها](١) ثابِتٌ ، وهُوَ: عَقْدُ المُدابَنَةِ ، ألا تَزَىٰ أنَّهُ لوْ ضَمِنَ لحَقِّ مَا وَجَبَ وماتَ لمْ يَلْزَمْهُ فِي مالِه ، لأنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ ثابِتٍ ، وها هُنا الوُجُوبُ مُعَلَّقٌ بشَرْطٍ ، وما وُجِدَ الشَّرْطُ .

### 23/10

| ١٨٤ | مَسْأَلَةً: التَّتَابُعُ لَيْسٌ بشَرْطٍ فِي قَضاءِ رَمَضَانَ (٣).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: الأَثْرَمِ، وحَرْبٍ، وابنِ مَنْصُورٍ. وهُوَ قَوْلُ الجَماعَةِ.

وقالَ داودُ: «يَجِبُ فيهِ النَّتَابُعُ ؛ فإِنْ فَرَّقَ الفَّضاءَ صَحَّ».

دَلِيلُنا: مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادِهِ: عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو: «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَضاءِ رَمَضَانَ ، قال: يَقْضِيهِ تِبَاعًا ، وإنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ ﴾(١).

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عَمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: ﴿إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وإِنْ شَاءَ تَابَعَ﴾(٥).

وبإِسْنَادِهِ: عَنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (٦).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «لزمه».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «سبيه».

<sup>(</sup>٣) انظر: الرءوس المسائل اللمؤلف (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣١٧)، قال الدارقطني: «الراقدي ضعيف».

 <sup>(</sup>٥) الدارنطني (٣/رقم: ٢٣٢٩). قال ابن حجر في «التخليص الحبير» (٣/رقم: ٣٠٩٢): «إسناده ضعيف».

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٣٠). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/١/٥): الفي إسناد=

وبإِسْنَادِهِ: عنْ محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، قالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُمْثِلَ عَنْ تَفْطِيعِ مَضَاءِ رَمَضَانَ، فقالَ: ذاكَ إِلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لُوْ كَانَ عَلَى أَحَدِ دَيْنٌ فَقَضَى عَنْ تَفْطِيعِ مَضَاءِ رَمَضَانَ، فقالَ: ذاكَ إِلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لُوْ كَانَ عَلَى أَحَدِ دَيْنٌ فَقَضَى الدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فاللهُ أَحَقُ أَنْ يَعْفُو ويَعْفِرَ » (١). قالَ الدَّرْهَمَ والدَّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فاللهُ أَحَقُ أَنْ يَعْفُو ويَعْفِرَ » (١). قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ﴿إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، إلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ » (١). والمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِندَنا.

وبإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ﴿ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَقْطِيعٍ صِبَامٍ لَمُهْرِ رَمَضَانَ ، فقالَ: أَرَأَيْتَ [لُو كَانَ] (٢) عَلَى أَحَدِكُم دَيْنٌ [١/١٩٢] فقَضَاهُ الدِّرْهُمَ وَالدِّرْهُمَ وَيْنٌ عَقَلَ: أَرَأَيْتَ [لُو كَانَ] (٢) عَلَى أَحَدِكُم دَيْنٌ (١/١٩٢] فقضَاهُ الدِّرْهُمَ وَالدِّرْهُمَ مَنْ حَتَّى يُقْضَى ، هل كَانَ ذلكَ قضاءَ دَيْنِه ، أَوْ قاضِيَهُ ؟ قالُوا: نَعَمْ ﴿ (٤) وَهَذَا نَصَّ .

ولأنَّهُ إِجِماعُ الصَّحابَةِ، رُوِيَ ذلكَ عنِ: ابنِ عَبَّاسٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ، وأُبِي عُبَيْدَةَ، ورافِعِ بنِ خَدِيجٍ، ومُعاذٍ، وعمرِو بنِ العاصِ.

فَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بَإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَاً: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»(٥).

[و](١) بإسْنَادِهِ: عنْ أَبِي عامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّالِ الْهُ وسُئِلَ عنْ قَضاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا، قالَ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»(٧).

حدیث عبید بن عمیر: عبدالله بن خراش ، وهو ضعیف».

الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٣) من السنن الدارقطني؛ فقط.

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٣٤)

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٢١).

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣١٨، ٢٣١٩).

وبإِسْنَادِهِ: عنْ عبدِالحميدِ بنِ رافِعٍ، [عنْ جَدَّتِه](١)، أنَّ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ كانَ بَقُولُ: «أَحْصِ العِدَّةَ، وصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»(١).

وباِسْنَادِهِ: عنْ مالكِ بنِ [يُخامِرَ] (٣)، عنْ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: ﴿ أَخْصِ العِدَّةَ، وَاصْنَعْ كَيْفَ شِئْتَ ﴾ (٤).

وبإِسْنَادِهِ: عنْ [أبِي تَمِيمٍ] (٥) الجَيْشانِيِّ، عنْ عمرو بنِ العاصِ، قالَ: «فَرِّقْ فَضَاءَ رَمَضَانَ، إِنَّمَا قالَ اللهُ: ﴿ فَمِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]»(١).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: رَوَىٰ الدَّارَقُطُنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: «عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ»، وقالَ ابنُ عمرَ: «صُمْهُ كمّا أَفْطَرْتَهُ» (٧٠). وظاهِرُ هذَا: أَنَّ ابنَ عمرَ خَالَفَهُ وأَلْزَمَهُ التَّتَابُعَ كمَا أَفْطَرَهُ مُتَتَابِعًا.

وياِسْنَادِهِ: عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالتْ: «نَزَلَتْ: «فعِدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعاتٍ» (٩٠) . فظاهِرُ هذَا: أَنَّها كانَتْ تَرَىٰ التَّتَابُعَ .

 <sup>(</sup>١) كذا في «ستن الدارقطتي»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «ابن حدير».

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٢٢)-

<sup>(</sup>٣) كذا في دستن الدارقطني، وهو الصواب، وفي (الأصل): «عامر».

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٢٦ ـ ٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ستن الدارقطني) ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): (البراهيم) .

 <sup>(</sup>٦) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٣٢). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/٧٢١ ـ ٧٢٢): «في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف».

 <sup>(</sup>٧) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣٢٠). قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/٩٥): «سند صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٨) هذه قراءة: أبي بن كعب، انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٩) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣١٥)، وقال: «إسناد صحيح».

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يُخالِفُ مَا حَكَيْنا عَنِ الصَّحابَةِ؛ لأَنَّ قَوْلَ ابنِ عَمرُ: وَصُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ ﴾، يَقْتَضِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَّقَ الفِطْرَ أَنْ يُفَرَّقَ القَضاءُ.

وقَوْلُ عَائِشَةَ: «نَوَلَتْ «فعِدَّةٌ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعاتٍ»، لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّها كَانَتْ تَوَىٰ النَّتَابُعَ، وإِنَّمَا هذَا مِنْهَا إِخْبارٌ عنْ صِفَةِ الأَمْرِ فِي الابْتِداءِ، ولَهْسَ فِي كَانَتْ تَوَىٰ النَّتَابُعَ، وإِنَّمَا هذَا مِنْهَا إِخْبارٌ عنْ صِفَةِ الأَمْرِ فِي الابْتِداءِ، ولَهْسَ فِي بَانَّ عَنْ مَذْهَبِها،

ولأَنَّ التَّتَابُعَ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ؛ [لأَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ](١) فِيهِ [يومًا](١) أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً ، فإِنَّه يَبْنِي علَىٰ مَا فَعَلَهُ ، فإذَا لَمْ يَكُنِ النَّتَابُعُ شَرْطًا فِي أَصْلِ الصَّوْمِ ، فبأَنْ لَا يَكُونَ شَرْطًا فِي بَدَلِهِ أَوْلَىٰ .

﴿ فِإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ رَمَضَانَ المُوالَاةُ ، فَقُولُوا مِثْلَهُ فِي القَضاءِ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللّلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ ال

قِيلَ لهُ: تِلْكَ المُوالَاةُ منْ جِهَةِ الوَقْتِ؛ لأنَّ وَقْتَ الصَّوْمِ [مُتَوَالٍ أَ(١٠)، فَتَوَالَى فِعْلُه، والمُوالَاةُ منْ ناحِيَةِ الوَقْتِ، [فسقَطَتْ](١) بفَواتِه، كَمُوالاةِ الصَّلاةِ فِي أَوْقاتِها،

واخْتَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه تعالَى: ﴿ فَهِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَّ﴾، وهذَا أَمْرُ، والأَمْرُ المُطْلَقُ علَىٰ الفَوْرِ عِنْدَنا وعِنْدَكُم، ولأَنَّ عائِشَةَ قالتْ: «نَزَلَتْ: «فعِدَّهُ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ»، «مُتَتابِعَاتٍ»».

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يوم».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «متوالي».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فسقط».

والجَوابُ عنْ قَوْلِهم: ﴿إِنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي [١٩٢/ب] الفَوْرَ ١١٥٠).

والمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُها: ["فَسَقَطَتْ»](٢)، يَعْنِي: سَقَطَ لَمُكُمُها ونُسِخَ، لَا أَنَّهُ ضَاعَ؛ لقَوْلِه تعالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَخَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ رَا اللَّهِ عَالَىٰ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

واحْتَجَّ: بما رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَضاءِ رَمَضَانَ: «يَشْرُدُه ولَا يُفَرِّقُه»(٣).

والجَوابُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ علَى الاسْتِحْبابِ دُونَ الإِيجَابِ، بِدَلِيلِ: مَا تَقَدَّمَ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: مَذْهَبُكُم بِناءُ المُطْلَقِ علَى المُقَيَّدِ إِذَا كَانَ للمُطْلَقِ أَصْلُ واحِدٌ، فأمّا إِذَا كَانَ هُناكَ أَصْلانِ مُخْتَلِفانِ فَلا بِنْيَةً علَى أَحَدِهِما، وهذَا المُطْلَقُ لهُ أَصْلانِ:

\* أَحَدُهُما: شُرِطَ فيهِ المُتابَعَةُ منْ كَفَّارَةِ القَتْلِ والظِّهارِ.

\* والثَّانِي: شُرِطَ فيهِ التَّفْرِيقُ، وهُوَ: صَوْمُ المُتَمَتُّعِ.

. فلمْ يَجُزُّ رَدُّ المُطْلَقِ إِلَىٰ أَحَدِهِما دُونَ الآخَرِ<sup>(٤)</sup>.

23/20

ا ١٨٥ | مَسْأَلَةً: الأَسِيرُ وغَيْرُه ممَّنْ عَمِيَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ إِذَا صَامَ بَاجْتِهَادٍ، ثُمَّ بِانَ لَهُ أَنَّهُ وَافَقَ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) كذا في (الأصل) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يسقط».

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣/رقم: ٢٣١٤).

<sup>(</sup>١) كذا في (الأصل) ، لم يورد المؤلف جوابًا على قول المخالف.

<sup>(</sup>٥) انظر: قرموس المسائل» للمولف (٧٧٥).

رَواهُ مُهَنَّا ، ونَقَلَهُ الخِرَقِي (١).

وهُوَ قُوْلُ الجَماعَةِ .

وقالَ داودُ: ﴿لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بِالاجْتِهادِ سَواءٌ وافَقَهُ ، أَوْ قَبْلُه ، أَوْ بَعْدَهُ ﴾.

دَلِيلُنا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن شَهِـ لَا مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البغرة: ١٨٥]، وهذَا قَدْ شَهِدَهُ وصامَةُ ، فَيَجِبُ أَنْ يُجْزِئُه ·

ولأنَّه عِبادَةٌ أَدَّاها، فإذًا وافَنَ الصَّوابَ أَجْزَأَهُ، كَمَّا لُوِ اجْتَهَدَ فِي القِبْلَةِ فوافَقَ الصَّوابَ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه تعالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٠]، وهذًا يَمْنَعُ النَّحَرِّيَ ؟ لأنَّ العِلْمَ لَا يَحْصُلُ له ·

والجَوابُ: أنَّهُ مَحْمُولٌ علَى الشَّهادَةِ بما لَا يَعْلَمُ.

واحْتَجَّ بأنَّهُ حالَ الأَدَاءِ<sup>(٢)</sup> كانَ شَاكًا فِي الوَقْتِ، فأَشْبَهَ إذَا كانَ شاكًّا فِيَٰ وَقْتِ الزَّوالِ فصَلَّىٰ، وكمَا لوْ صامَ يَوْمَ الشَّكِّ، فبانَ أنَّهُ منْ رَمَضَانَ.

والجَوابُ: أنَّ هذَا لَمْ يَكُنْ شاكًا، ولكِنْ كانَ مُجْتَهِدًا ومُؤَدِّيًا للعِبادَةِ علَى عَالِبِ ظَنَّهِ، ومِثْلُ هذَا فِي الصَّلاةِ يُجْزِئُ ؛ لأنَّهُ إذَا سَمِعَ أَذَانَ الظُّهْرِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ وَإِنْ لَمْ يَتَيَفَّنْ دُخُولَ الوَقْتِ، فأَمَّا حَالَةُ الشَّكِّ فَلا يُجْزِئُهُ الصَّلاةُ.

وكذلكَ إِذَا لَم يَجْتَهِدْ فِي الصَّوْم لَم يُجْزِئْهُ ، ويُفارِقُ هذَا يَوْمَ الشَّكَّ ؛ لأنَّهُ

<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي، (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) بعدها في «الأصل» زيادة: «بأنه»، والصواب حذفها.

فَعَلَهُ بِغَيْرِ دَليلٍ؛ فلِهِذَا لَم يُجْزِنُه، وهَا هُنَا أَدَّاهُ بِاجْتِهادِه، فَلا يَلْزَمُهُ القَضاءُ فِيمَا لِمْ يُخطِئُهُ

### 212

مُ ١٨٦ [ مَسْأَلَةً: فإِنْ بِانَ أَنَّ صَوْمَهُ وافَقَ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِه صَوْمُهُ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ [في «رِوايَةِ](٢) مُهَنَّا» فِي أُسِيرٍ فِي بِلادِ الرُّومِ مَكَثَ ثَلاثَ سِنِينَ بِصُومٌ شَعْبانَ ، وهُوَ يَرَى أُنَّهُ رَمَضَانُ: «[لمْ](٣) يُجْزِئُه».

وبِهَذَا قَالَ: أَبُو حَنِيفَةً ، ومَالِكٌ.

وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ:

\* أَحَدُهُما: مِثْلُ هذًا.

﴿ وِالثَّانِي: يُجْزِئُه.

دَلِيلُنا: أَنَّهَا عِبَادَةٌ عَلَىٰ البَدَنِ ثُرَادُ لنَفْسِهَا، ويَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا، فَلا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا، كَالْصَّلَاةِ، وَلَا يَلْزَمُ [١/١٣] الطَّهَارَةُ؛ لأَنَّهَا تُرادُ لغَيْرِها، ولا الزَّكَاةُ؛ لأَنَّهَا فِي المَالِ، ولَا الحَجُّ؛ لأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهُ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَها عِبادَةٌ يَجِبُ بإِفْسادِها الكَفَّارَةُ ، فإذَا أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِها باجْتِهادٍ أَجْزَأَهُ ، كالحَجِّ ،

<sup>(</sup>١) انظر: الرموس المسائل؛ للمؤلف (٧٤) -

<sup>(</sup>۲) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) زبادة يقتضيها السياق. وانظر: الشرح العمدة) لابن تيمية (١٢٦/٣).

والجَوابُ: أنَّ تِلْكَ العِبادَةَ لَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا بِيَقِينٍ ؛ لأنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الْوُقُولَ فَاتَ وَفَتُه ، وها هُمَا يُمْكِنُ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِيَقِينِ بأنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَىٰ الوَقْتِ الذِي يَتَهَفَّنُ أنَّ فَاتَ وَفَتُه ، وها هُمَا يُمْكِنُ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِيَقِينِ بأنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَىٰ الوَقْتِ الذِي يَتَهَفِّنُ أنَّ وَاتَ وَهَا يَهُمُ ، فَيَشُنُّ إِبِجَابُ القَضاءِ وَمَضَانَ قَدْ فَاتَ ، فَيَشُنُّ إِبِجَابُ القَضاءِ فَاتَ ، فَيَشُنُّ إِبِجَابُ القَضاءِ فَا أَنْ خَطَأَ عَرَفَةَ يَعُمُّ ، فَيَشُنُّ إِبِجَابُ القَضاءِ فَا أَنْ خَطَأً عَرَفَةَ يَعُمُّ ، فَيَشُنُّ إِبِجَابُ القَضاءِ فَا أَنْ خَطَأً عَرَفَةً يَعُمُّ ، فَيَشُونُ إِبِجَابُ القَضاءِ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامُ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ الْمُعْلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُومُ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

#### 2330

| ١٨٧ | مَسْأَلَةً: الحِجامَةُ تُفطِرُ الحاجِمَ والمَحْجُومُ (١).

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ الجَماعَةِ، مِنْهُم: حَنْبَلٌ، فقالَ: «الحِجامَةُ تُفْطِرُ».

وقالَ فِي الرِوَايَةِ ابنِ إبراهيمَ» فِي الرَّجُلِ يَخْتَجِمُ عَلَىٰ ساقِه، أَوْ عَلَىٰ يَدِه، أَوْ عَلَىٰ يَدِه،

وقالَ فِي «رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ» فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فاحْتَجَمَ فِيهَا: (عَلَيْهِ الفَضاءُ والكَفَّارَةُ ، وإِنِ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ فعَلَيْهِ القَضاءُ » .

وقالَ فِي «رِوَايَةِ [محمدِ بنِ عَبْدَكَ](٢) القَزَّازِ<sup>(٣)</sup>» فِيمَنْ احْتَجَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: «فإنْ كانَ قدْ بلَغَهُ الخَبَرُ فعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ ، وإنْ لمْ يَبْلُغُهُ الخَبَرُ فعَلَيْهِ القَضاءُ».

<sup>(</sup>١) انظر: درموس المسائل؛ للمؤلف (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في االروايتين والوجهين اللمؤلف (١/٥٥٨)، وهو الصواب، وفي (الأصل): ﴿عبدُ بن محمدُ ١٠

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبدك بن سالم، البغدادي، القزاز، أخذ عن: عبدالله بن بكر السهمي، وروح بن حبادة، وحجاج الأعور، وجماعة، وأخذ عنه: ابن البختري، وعثمان بن السماك، وعبدالله بن سليمان الفاني، وآخرون، قال الخطيب: (كان ثقة»، توفي سنة: ٢٧٦. راجع ترجعته في: اتاريخ بغدادة للخطيب (٣/رقم: ١٦٦٤) و (طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (٢/رقم: ١٦٤٤) و (اتاريخ الإسلام) للذهبي (٣/رقم: ٦١٤٠).

فَقَدُ نَصَّ فِي ﴿ رِرَايَةِ المَرُّوذِيُ ﴾ : ﴿ أَنَّ عَلَيْهِ القَضَاءَ بِلَا كَفَّارَةٍ ﴾ ، وفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ النَّذُرِ ] (١) الفَضاءَ وكَفَّارَةَ اليَمِينِ ، وفي ﴿ رِوايَةٍ وَبَيْنَ صَوْمِ النَّذُرِ ] (١) الفَضاءَ وكَفَّارَةَ اليَمِينِ ، وفي ﴿ رِوايَةٍ مِحمدِ بِنِ عَبْدَكَ ﴾ : ﴿ القَضاءُ والكَفَّارَةُ ﴾ ، يَعْنِي : كَفَّارَةَ الوَطْءِ إِذَا كَانَ قَدْ بَلَغَهُ الخَبَرُ . محمدِ بنِ عَبْدَكَ ﴾ : ﴿ القَضاءُ والكَفَّارَةُ ﴾ ، يَعْنِي : كَفَّارَةَ الوَطْءِ إِذَا كَانَ قَدْ بَلَغَهُ الخَبَرُ .

والمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلَكَ كَالأَكْلِ، وهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَفِيِّ (٢) رغَيْرِهِ مِنْ شُيُوخِنَا.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً ، ومالكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وداودُ: «لا يَفْسُدُ صَوْمُه بالحِجامَةِ».

وَلِيلُنا: مَا رَوَىٰ أَحمدُ بإِسْنَادِهِ فِي «مَسائِلِ عبدِاللهِ»: عنْ ثَوْبِانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ (٣).

وفِي لفظ آخَرَ، قالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي فِي البَقِيعِ فِي رَمَضَانَ رَأَىٰ رَجُلًا يَخْتَجِمُ، فقالَ: أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ»(٤).

ورَوَىٰ بِإِشْنَادِهِ: عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ علَىٰ رَجُلٍ
يَحْتَجِمُ فِي الْبَقِيعِ لَقَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مَنْ رَمَضَانَ، وهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فقالَ: أَفْطَرَ
الحاجِمُ والمَحْجُومُ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي، (صـ٥٨ -٥٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٢/رقم: ١٠٨٢) وأحمد (١١/رقم: ٢٢٨١٧) وأبو داود (٢٣٦٧) وابن ماجه
 (٣) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٣٢١)، قال الألباني في «إرواء الغليل»
 (٤/رقم: ٩٣١): «صحيح»-

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٠/رقم: ٢٢٨٤٥، ٢٢٨٦٨) والدارمي (٢/رقم: ١٧٥٧) والنسائي في السنن الكبرئ (٥/رقم: ٢٣٣٢) وابن الجارود (٣٩١) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢٠٤٩) من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مستده» (٢/رقم: ٦٥٤) وأحمد (٧/رقم: ١٧٣٨٧) وأبو داود (٢٣٦٩)=

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ : عنِ الحَسَنِ ، [عنْ](١) مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ الأَشْجَعِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ : (مَرَّ عليَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأَنَا أَحْنَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةٌ خَلَتْ مَنْ رَمَضَالُه ، فقالُ : أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ (١) .

ورَوَى بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ [١٩٢/ب] والمَحْجُومُ (٣).

ورَوَىٰ بإِسْنَادِهِ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾(٤).

ورَوَى بِإِسْنَادِهِ: عن عانِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْفُطَرَ النَّاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ (٥٠).

= وابن ماجه (١٦٨١) والنسائي في االسنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٣٢٣). قال الألباني في الشُّعيج سنن أبي داود، (٧/رقم: ٢٠٥١): اإسناده صحيح على شرط مسلم».

(١) كذا في مصادر التخريج ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): (بن١٠

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/رقم: ۱۲۹٤) والنسائي في «السنن الكبرئ»
 (۵/رقم: ۳۲۵۱) والطبراني (۲۰/رقم: ۴۸۲، ۴۸۳) وأبن عدي (۸/رقم: ۱۳۷۳٤)
 ۱۷۳۸٤)٠

(٣) أخرجه أبو يعلى في المعجمه (١٧٥) والشاشي (١/رقم: ٧٧) وابن عدي (٤/رقم: ١٦١٠)
 وابن شاهين في الناسخ الحديث ومنسوخه (٤٠٩).

(٤) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٣٥١) وأحمد (٤/رقم: ٨٨٨٩) وابئ ماجه (١٦٧٩) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٣٥٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٤٢٦) ٧٤٢٧).

(٥) أخرجه أحمد (١١/رقم: ٢٥٨٧٩) و(١٢/رقم: ٢٦٨٥٨) والنسائي في قالسنن الكبرئ (٥/رقم.
 (٥) أخرجه أحمد (١١/رقم: ٢٥٨٩) و(٢ / رقم: ٣٣٧٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/رقم.
 (١٤٢٠ - ٣٤١٧) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/رقم: ٢٠١٥) و(٨/رقم: ٨١٤٢).

ورَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ ؛ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والعَجْمُ

وبإِسْنَادِهِ: عن أُسامَةَ سن زَيْدٍ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمُسْتَخْجِمُ»(٢).

وبإِسْنَادِهِ عَنْ بِلاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ﴾(٣). وبإِسْنَادِهِ: عَنْ صَفِيَّةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ(١).

وَيَاإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: «ذَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ وَهُوَ يَخْتَجِمُ لَيْلًا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ هَذَا نَهَارًا، فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ، وقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُول: أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ»(٥).

وبإِسْنَادِهِ: عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي (٤/رقم: ٦٦١٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩ /رقم: ٢٢٢٤٢) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥ /رقم: ٣٣٥٠) وابن المقرئ في «معجمه» (٢٥ / رقم: ٩٦٤) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١ / رقم: ٣٦٩) والبيهقي (٩ /رقم: ٨٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٣٩٤) وأحمد (١١/رقم: ٢٤٥١٨) والنسائي في اللسنن الكبرئ (٥/رقم: ٣٣٤١) والشاشي (٦/رقم: ٩٨١ ، ٩٨٠) والطبراني (١/رقم: ١١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندًا. وأورده الدارقطني في العلل (٩/رقم: ٣٦٠٤).

نه) أخرجه البزار (٨/رقم: ٣٠٨١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/رقم: ٣٣٩٨ ، ٣٣٩٨) واين الجارود (٣٩٢) والرويائي (١/رقم: ٥٧٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/رقم: ٣٤١٦).

٦) لم أقف عليه مسندًا. وأورده الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (٧٤/٢).

فَقَدْ رَوَاهُ أَحَمَدُ فِي «مَسَائِلِ عَبْدِاللهِ» عَنْ بِضْعَ عَشْرَةَ نَفْسًا مِنْ بَيْنِ رَجُلٍ والْمَرَأَةِ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ بالفِطْرِ،

وقالَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ: "قِيلَ لأبِي عبدِاللهِ: أيُّ حَدِيثٍ أَقُوىٰ عِنْدَكَ فِي الحِجامَةِ؟ قال: حَدِيثُ ثَوْبانَ»(١).

وقالَ فِي «رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ» فِي حَدِيثِ رافِع بنِ خَدِيجٍ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ» (٢): «إِسْنادٌ جَيِّدٌ، إلَّا أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ عَلَيْ اللَّا أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ عَبِي الرَّزَانِ» (٣). عبدِالرَّزَانِ» (٣).

وقالَ الأَثْرَمُ: «ذَكَرْتُ لأَبِي عبدِاللهِ حَدِيثَ ثَوْبانَ وشَدَّادِ بنِ أَوْسٍ أَ صَحِيحانِ هُما عِندَكَ؟ قال: نَعَمْ»(٤)-

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يَخْتَمِلُ أَنَّهُما كَانَا يَغْتَابَانِ، فَقَالَ: ﴿ أَفْطَرَ ۗ ، بِمَعْنَى: خَرَجَاً ﴿ وَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

قِيلَ لَهُ: لَا يُمْكِنُ حَمْلُه عَلَىٰ هَذَا؛ لأنَّ المَحْجُومَ كانَ منَ الصَّحابَةِ إُ

 فَرَوَىٰ أَحمدُ فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ قَالَ: «مَرَّ عليَّ النَّبِيُّ ﷺ وأَنَا أَخْتَجِمُ، فقالَ: أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ»(٦).

<sup>(</sup>١) المسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانيع (٦٤٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٧٦٥٥) وابن راهويه (٣/رقم: ٢٧٨٣) وأحمد (٦/رقم: ١٦٠٧٠)
 والترمذي (٧٧٤) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢٠٥٠). قال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: قشرح العمدة الابن تيمية (٣٣٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح العمدة، الابن تيمية (٣٣٢/٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة بقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في (مسنده) (٢/رقم: ١٥٤) وأحمد (٧/رقم: ١٧٤٠٤) ــ واللفظ له ==

وفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ مَغْقِلِ بِنِ يَسَارٍ، قَالَ: «مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَغْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(١).

ورَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ﴿ أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجامَةُ للصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ احْنَجَمَ وهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ، فقالَ : أَفْطَرَ هذَانِ ﴾ (٢) .

فَفِي حَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ شَدَّادٌ، وفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ جَعْفَوٌ، ويَجِبُ أَنْ لَخْسِنَ الظَّنَ فِي الصَّحَابَةِ، ونُنتَزِّهَهُم عنِ الغِيبَةِ، وقدْ ذُكِرَ هذَا التَّأُويلُ لأحمد، نُخْسِنَ الظَّنَ فِي الصَّحَابَةِ، ونُنتَزِّهَهُم عنِ الغِيبَةِ، وقدْ ذُكِرَ هذَا التَّأُويلُ لأحمد، وأجابَ عنهُ فِي «رِوَايَةِ الحَسَنِ بنِ ثَوَابٍ» فقالَ: «لُوْ كَانَ للغِيبَةِ مَا كَانَ لَنَا صَوْمٌ»، وأجابَ عنهُ فِي «رِوَايَةِ الحَسَنِ بنِ ثَوَابٍ» فقالَ: «لُوْ كَانَ للغِيبَةِ مَا كَانَ لَنَا صَوْمٌ»، وأجابَ عنهُ فِي «رِوَايَةِ الحَسَنِ بنِ ثَوَابٍ» فقالَ: «لُوْ كَانَ للغِيبَةِ مَا كَانَ لَنَا صَوْمٌ»،

وقدْ عَلَّقَ الفَوْلَ فِي «رِوَايَةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ»، وقدْ ذُكِرَ لهُ قَوْلُهم: «كانَا يَغْتابَانِ»، فقالَ: «الغِيبَةُ أَيْضًا أَشَدُّ للصَّاثِمِ، بفِطْرِه أَجْدَرُ أَنْ تُفْطِرَهُ الغِيبَةُ».

﴿ وَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا الْاخْتِلافُ فِي المَحْجُومِ يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعْفِ الحَدِيثِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعْفِه ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بذلك فِي أَوْقاتِ مُتَفَرِّقَةِ ، شاهَدَ فِي كُلِّ وَثْتِ مِنْهَا واحِدًا مَنْ هُؤُلاءِ يَحْتَجِمُ ، فقالَ فيه مَا قالَ .

وأبو داود (٢٣٦٩) وابن ماجه (١٦٨١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/رقم: ٣٣٢٣). قال
 الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/رقم: ٢٠٥١): «إسناده صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/رقم: ١٢٩٤) والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/رقم: ٣٣٥١) والطبراني (٢٠/رقم: ٤٨٢، ٤٨٢) وابن عدي (٨/رقم: ١٣٧٣٤، ١٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) الدارقطني (۳/رقم: ۲۲۱۰)، وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة».

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: فَيُحْمَلُ قَوْلُه: ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ ، تَعْرِيفًا لهُما ، لَهُ اللهُما ، كَمَا قالَ : بمَعْنَى: أَفْطَرَا بسَبَبِ آخَوَ غَيْرِ الحِجامَةِ ، وجَعَلَ الحِجامَةَ تَعْرِيفًا لهُما ، كمَا قالَ : ﴿ مَعْنَى : أَفْطَرَا بسَبَبِ آخَوَ غَيْرِ الحِجامَةِ ، وجَعَلَ الحِجامَة تَعْرِيفًا لهُ ، لا أَنّهُ مَلْعُونً ] ( ) ﴿ الجَالِسُ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ مَلْعُونٌ ﴾ ، [وكانَ ذلكَ تَعْرِيفًا لهُ ، لا أَنّهُ مَلْعُونٌ ] ( ) بحُكُومَتِه ،

# ﴿ قِبِلَ لَهُ: لَا يَصِحُّ هَذَا مِنْ وُجُوهِ:

\* أَحَدُها: أَنَّهُ نُقِلَ فِي الخَبَرِ حُكْمٌ ، وهُوَ: الفِطْرُ ، وسَبَبٌ ، وهُوَ: المعاجِمُ، والظَّاهِرُ تَعَلَّقُ الحُكْمِ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، وهُوَ: الفِطْرُ ، كَقَوْلِه: ((زَنَى مَاعِزٌ فَرَجَمَهُ النَّبِيُ والظَّاهِرُ تَعَلَّقُ الحُكْمِ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، وهُوَ: الفِطْرُ ، كَقَوْلِه: ((زَنَى مَاعِزٌ فَرَجَمَهُ النَّبِيُ والظَّاهِرُ تَعَلَّقُ الحَدِّمِ السَّجُودِ السَّهُودِ السَّبَيْنِ فِي السَّجُودِ وفِي الحَدِّ، كذلكَ ها هُنا.

\* وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: بأنَّ الحِجامَةَ صِفَةٌ ، وذِكْرُ الصَّفَةِ فِي الحُكْمِ تَعْلِيلٌ ، لقَوْلِه تعالَى: ﴿ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُونَ ﴾ [النور: ٢] ، ولأنَّهُ إذا حُمِلَ الفِطْرُ علَى سَبَ غَيْرِ الحِجامَةِ لمْ يُفِدْ فائِدَةً ، وإذَا حَمَلْنَاهُ علَى الحِجامَةِ كانَ فيهِ فائِدَةً ، فكانَ حَمْلُهُ علَى ذلكَ أَوْلَى .

\* ولأَنَّ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيَّ حَمَلَ كلامَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ ظَاهِرِه، وامْتَنَعَ مَنَ الحِجامَةِ نَهَارًا، وقالَ: (أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهْرِيقَ دَمِي والنَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ ظَاهِرَه، والمَتَنعَ مَنَ الحِجامَةِ نَهَارًا، وقالَ: (أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهْرِيقَ دَمِي والنَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ ظَاهِرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ ؟ (٤). والصَّحابِيُّ أَعْرَفُ بمَعَانِي كَلامِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ ؛ لأَنَّهُ شَاهَدَ الحالَ،

<sup>(</sup>١) مكررة ني (الأصر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/رقم: ٦٨٢٤) ومسلم (٤/رقم: ١٧٣٨) من حديث ابن عباس،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري (١/رقم: ٤٠١) ومسلم (٢/رقم: ٥٦٣) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزاد (٨/رقم: ٣٠٨١) والنسائي في قالسنن الكبرئ، (٥/رقم: ٣٣٩٣، ٣٣٩٨)=

وأيضًا رَوَى أَبُو عبدِ اللهِ بِنُ بَطَّةً فِي حَدِيثِه لأبِي حَفْصِ البَرْمَكِيِّ بإِسْنَادِهِ:
عَنْ عمرَ بنِ الخَطَّابِ، قَالَ: ﴿ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَشْرَةً لَيْلَةً مَنْ
عَنْ عمرَ بنِ الخَطَّابِ، قَالَ: ﴿ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ مَنْ وَمَضَانَ، فإذَا بِرَجُلِ يَحْتَجِمُ، قَالَ: فلمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ ، قَالَ: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلا آخُذُ بِعُنْقِه حَتَّى أَكْسِرَهُ ؟ قَالَ: ذَرْهُ ، وَالمَحْجُومُ ، قَالَ: فَقُلْتُ: وما كَفَّارَةُ ذلكَ يا رَسُولَ اللهِ ؟ فَالَ: قُلْتُ: وما كَفَّارَةُ ذلكَ يا رَسُولَ اللهِ ؟ فَالَ: قُلْتُ: وما كَفَّارَةُ ذلكَ يا رَسُولَ اللهِ ؟ فَالَ: [يَوْمُ] (١) مِثْلُه ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يُجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يَجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يُجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يَجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يُجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا أَبَالِي "(١) مِثْلُه ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يُجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا أَبَالِي "(١) مِثْلُه ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا يُجِدُه ؟ قَالَ: إِذَنْ لَا أَبَالِي "(١) مِثْلُه ، قَالَ: قُلْتُ الْتَعْمِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* ورَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ فِي "كِتَابِ الْعِلَلِ" قَالَ: «قُرِئَ عَلَىٰ عَدِاللهِ بِنِ الْحَمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبِدِالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الحَمدَ، قالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبِدِالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبِدِالرَّحَمنِ بِنِ عَابِسِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبِدِالرَّحَمنِ [١٩١/ب] بِنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلِ عَبِدِالرَّحَمنِ بِنِ عَابِسِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبِدِالرَّحَمنِ [١٩١/ب] بِنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلِ عَبِدِالرَّحَمنِ بِنِ عَابِسِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبِدِالرَّحَمنِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُواصَلَةِ مِنْ الْحَجَامَةِ للصَّائِمِ، والمُواصَلَة وللمُ بُحَرِّمْهَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ" (٣).

فإِنْ قِيلَ: هذا الحَدِيثُ مُرْسَلٌ.

﴿ قِيلَ: هذَا الإِرْسالُ إِذَا كَانَ فِي الصَّحَابَةِ لَمْ يَضُرَّ، وهذَا الإِرْسالُ فِي الصَّحَابَةِ،

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الرَّاوِي: «ولمْ يُحَرِّمْها علَى أَصْحابِه».

وابن الجارود (٣٩٢) والروياني (١/رقم: ٥٧٥) والطحاوي في الشرح معاني الآثارة (٢/رقم:
 ٣٤١٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الكامل، وهو الصواب، وفي (الأصل): اليومَّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي (١٠/٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٨/رقم: ١٩١٧٥، ١٩١٣٨).

﴿ فِيلَ: هِذَا تَأْوِيلٌ مِنَ الرَّاوِي، والنَّهْيُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُطْلَقٌ، فَوَجَبَ الرَّجُوعُ إِلَىٰ ظاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ.

وأيضًا رَوَىٰ أحمدُ بإِسْنَادِهِ: عنْ «مُخْتَلَفِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ»: «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَهَىٰ عنِ الحِجامَةِ للصَّائِمِ، وقالَ لعليِّ: لَا تَحْتَجِمْ وأَنْتَ صائِمٌ»(١). وهذَا نَهْمُ مُطُلَقٌ غَيْرُ مُعَلَّقِ بسَبَبٍ، فاقْتَضَىٰ فَسادَ المَنْهِيِّ عنهُ.

[وأيضًا فإِنَّ أَبَا مُوسَىٰ وابنَ عمرَ](٢).

فَرَوَىٰ أَحَمَدُ بِإِسْنَادِهِ فِي «مَسَائِلِ عَبْدِاللهِ»: عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلَيُّ قَالَ: ﴿لَا تَذْخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَلَا تَغْضِي رَمَضَانَ فِي الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَلَا تَغْضِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ»(٣).

[وفِي لَفْظٍ آخَرَ عنْ عليِّ: «أنَّهُ كانَ يَنْهَىٰ عنِ الحِجامَةِ للصَّائِمِ»(١)](٥). وفِي لَفْظٍ آخَرَ عنْ عليِّ قالَ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ»(١). ورَوَى بإِسْنَادِهِ: عنْ عطاءِ قالَ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمُسْتَحْجُمُ»(١).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه مستدًا، وأورده ابن تيمية في «شرح العمدة» (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) كاذا في (الأصل). وانظر: الشرح العمدة الابن تيمية (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسئدًا، وأورده ابن تيمية في «شرح العمدة» (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٩/رقم: ٨٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) مكررة ني (الأصل)،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٧٦٥٦) وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٣٩٧) والنسائي في االسنن الكبرئ (٥/رقم: ٣٣٤٧، ٣٣٤٧).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبدالرزاق (٤ /رقم: ٧٦٥٨) والنسائي في «الستن الكبرئ (٥ /رقم: ٣٣٦٨) والعقيلي
 (٢ /رقم: ١٨٩٠).

وفِي لَفْظِ آخَرَ عَنْ شَقِيقِ بِنِ ثَوْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَفْطَرَ الْفَطَرَ وفِي لَفْظُ آخِرَهُ وَالْمَخْجُومُ ، و[لو](١) اخْتَجَمْتُ لَمْ أُبالِ»(١).

وبإِسْنَادِهِ: عنْ مَكْحُولِ ، عنْ عائِشَةَ قالَتْ: ﴿ أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ ﴾ (٣).

وبإِسْنَادِهِ : عنْ [يَزِيدَ بنِ مُعَتَّبٍ] (١) مَوْلَىٰ صَفِيَّةَ ، عنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: وَأَفْطَرَ المَحْجُومُ»(٥).

ويإِشْنَادِهِ: عَنْ أَبِي العَالِيَةِ الرَّيَاحِيِّ قَالَ: «دَخُلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَلَىٰ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمْسِيًا، فَوَجَذْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وكَامَخًا(٢)، فقالَ: احْتَجَمْتُ، فقلتُ: إِنَّهُ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمْسِيًا، فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهْرِيقَ دَمِي وأَنَا صَائِمٌ ؟)(٧).

وبإِسْنَادِهِ: عنْ حَبيبِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عنْ ابنِ عمرَ أَنَّهُ قالَ: ﴿ أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالْمَحْجُومُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

(۱) كذا في «مصنف عبدالوزاق» و «التاريخ الكبير»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «لم».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (٤/رقم: ٧٦٥٩) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٧٩/٢) والنسائي في
 (۱) الخرجه عبدالرزاق (٥/رقم: ٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من طريق مكحول، وأخرجه ابن أبي شببة (١ /رقم: ٢ • ٩٤) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥ /رقم: ٣٢٧٨) ولكن من طريق: عطاء، عن عائشة، قال ابن حجر في «التلخيص الكبرئ» (٥ /رقم: ٢٩٨٤): (فيه: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف».

 <sup>(</sup>٤) كذا في «تهذيب الكمال» للمزي (٣١٠/٣٥)، وهو الصواب، وفي (الأصل): «سعيد بن يزيد»،
 وفي المطالب العالية»: «يزيد بن سعيد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (٦/رقم: ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٦) قال الفيومي في المصباح المنير؟ (٢/٠٤٥ مادة: ك م خ): اللكامَخُ بفتحِ الميم، ورُبَّما كُسِرَت، مُعرَّبُ، وهو: ما يُؤتَدَمُ به، يُقالُ: له المُرَّيُّ، ويُقالُ: هو الرَّدِيءُ منه، والجمعُ: كُوامِخُ،

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٣٩٩) والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/رقم: ٣٣٩٩).

 <sup>(</sup>A) لم أقف عليه مستدًا موقوقًا، وأورده ابن تيمية في «شرح العمدة» (٣٤٤/٣). وقد أخرجه=

وفِي لَفْظِ آنَحَرَ عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّ ابِنَ عَمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، [ثُمَّ تُرَكُهُ بعدُ، وكانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ احْتَجَمَ»(١).

وعنْ نافِع: «أَنَّ ابنَ عمرَ كَانَ يَخْتَجِمُ وهُوَ صَائِمٌ» ] (٢) ، قَالَ: ﴿ فَبَلَغَهُ حَلِيكٌ أَوْ شَيْءٌ ، [فَكَانَ] (٣) إذَا كَانَ صَائِمًا احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ » (٤) .

ورَوَىٰ بِإِسْدَدِهِ: عنِ الحَسَنِ، عنْ عِدَّةٍ منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْمُلُورَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ)(٥).

وقالَ أَبُو بِكُرِ المَرُّوذِيُّ: «سَمِعْتُ عَبِدَاللهِ بِنَ أَبُّوبَ المُخَرِّمِيُّ قال: سَمِعْتُ رَوْحًا يَقُولُ لأَبِي عَبِدِاللهِ: أَذْرَكَتُ النَّاسَ بِالبَصْرَةِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَوْحًا يَقُولُ لأَبِي عَبِدِاللهِ: أَذْرَكَتُ النَّاسَ بِالبَصْرَةِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَوْحًا يَقُولُ لأَبِي عَبِدِاللهِ: أَذْرَكَتُ النَّاسَ بِالبَصْرَةِ مُنْتَفِيضٌ بَيْنَهُم فِي الامْتِناعِ مَنَ رَمَضَانَ أَغْلَقَ الحجَّامُونَ دَكَاكِينَهُم ». وهذَا مُسْتَفِيضٌ بَيْنَهُم فِي الامْتِناعِ مَنَ الحِجامَةِ فِي الصِّيَامِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ خِلَافُ ذَلَكَ، فَرَوَى أَحَمدُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: (١/١٩٥) مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَ بُكُورَهُ وَمَنْدِ قَالَ: (١/١٩٥) مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْ بُكُورَهُ إِلَّا أَنْ يُجْهَدَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/رقم: ٦١٣٩) وابن عدي (٣/رقم: ٤٩٤٥) ولكن من
 حديث ابن عمر مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالوزاق (٤ /رقم: ٧٦٦٣)،

<sup>(</sup>٢) من أشرح الممدة الابن تيمية (٣٤٤/٣) فقط.

 <sup>(</sup>٦) كذا في مصادر التخريج، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فقال».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (١/رقم: ٨٢١) وعبدالرزاق (٤/رقم: ٧٦٦٤) وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٤١٧) والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في قالسنن الكبرئ، (٥ /رقم: ٣٣٥٣) والبيهقي (٩ /رقم: ٨٣٥٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المسند أحمد ١، وأخرجه على بن حجر السعدي في الحديث إسماعيل بن جعفر الم

﴿ قِبلَ لَهُ: قَدْ رَوَى أَحمدُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَحمدِ قَالَ: (كَانَ أَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّمُّ فِي الصَّوْمِ أَرْسَلَ إِلَىٰ الحَجَّامِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَوَضَعَ إِذَا مَنَى عَلَيْهِ الدَّمُّ فِي الصَّوْمِ أَرْسَلَ إِلَىٰ الحَجَّامِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَوَضَعَ إِذَا مَدَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا كَانَ يَرَىٰ ذَلِكَ نَهَارًا. اللّهَ حَاجِمَ، فَإِذَا خَرَبَتُ شَرَطً (١). وهذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا كَانَ يَرَىٰ ذَلِكَ نَهارًا.

والقِبَاسُ: أنَّهُ اسْتِدُعاء شَيْء منْ بَدَنِه مَنْهِي عنه نَهْيا [يَخْنَصُّ الصَّوْمَ ، فأَنْسَدَ الصَّوْمَ ، فأَنْسَدَ

وقَوْلُنا: «اسْتِدْعاءُ»، يُخْتَرَزُ بهِ مِنَ القُبْلَةِ فإِنَّه مَنْهِيٌّ عَنْهَا، ولَا تُفْسِدُ؛ لأنَّها لَيْسَتْ باسْتِدْعاء ·

وقَوْلُنَا: «نَهْيًا يَخْتَصُّ الصَّوْمَ»، [احْتِرازٌ](٣) منهُ لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ لَا عَلَىٰ وَجْهِ التَّذَاوِي؛ لَيَخْرُجَ دَمُه، فإِنَّه مَنْهِيٍّ عنهُ ولَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ؛ لأنَّ النَّهْيَ هُناكَ لَا يَخْتَصُّ التَّذَاوِي؛ لَيَخْرُجَ دَمُه، فإِنَّه مَنْهِيٍّ عنهُ ولَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ؛ لأنَّ النَّهْيَ هُناكَ لَا يَخْتَصُّ الصِّيَامَ.

ولأنَّهُ أَحَدُ حَالَتَيْ خُرُوجِ الدَّمِ، فَجَازَ أَنْ يُفْطِرَ بها، دَلِيلُه: الحالَةُ الأُخْرَىٰ، وذلكَ أَنَّ لَخُرُوجِ الدَّمِ حَالَتَيْنِ:

\_ حالَةٌ يَخْرُجُ بِنَفْسِهِ، وهُوَ: دَمُ الحَيْضِ، والنَّفاسِ، والاسْتِحاضَةِ.

\_وحالةً يَخْرُجُ بِاسْتِدْعاءٍ، كـ: الحِجامَةِ، والفِصادِ، ونَحْوِ ذلكَ.

 <sup>(</sup>١١٠) وابن أبي شيبة (٦/رقم: ٩٤١٠) وابن خزيمة (٣/رقم: ٢٧٢٦). وأخرجه أبضًا البخاري
 (٣/رقم: ١٩٤٠) ولكن من طريق ثابت البناني، عن أنس.

 <sup>(</sup>١) لم أقف عليه في قمسند أحمد، وأخرجه ابن سعد (٥/٣٣٨).

 <sup>(</sup>۲) مكررة في (الأصل) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «احترازًا».

ثُمَّ تَبَتَ أَنَّ الخارِجَ بِنَفْسِهِ مِنهُ مَا يُفْطِرُ ، وهُوَ الحَيْضُ والنِّفاسُ ، ومِنهُ مَا لَا يُفْطِرُ ، وهُوَ: الاسْتِحاضَةُ ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُخْرَجُ مِنهُ مَا يُفْطِرُ ، ولَيْسَ إِلَّا الحِجانَةُ

ولا يُمْكِنُ القَوْلُ بمُوجَبِ هذَا فيهِ إذَا تَقَيَّا ذَمّا ؛ لأنَّ الفِطْرَ عِنْدَهُم لَم يَجِبْ لأَجْلِ القَوْمُ اللهِ إذَا تَقَيَّا ذَمّا ؛ لأنَّ الفِطْرَ عِنْدَهُم لَم يَجِبْ لأَجْلِ القَيْءِ ، ألا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّمِ [طَعامٌ](١) أوْ ما يُأَفَّلُونَ الدِّماءِ ، لكِنْ لأَجْلِ القَيْءِ ، ألا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّمِ [طَعامٌ](١) أوْ ما يُأَفِّلُونَ الدَّماءِ ، لكِنْ لأَجْلِ القَيْءِ ، ألا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّمِ الطَّعامُ إلا اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولأنَّهُ صائِمٌ وُجِدَتْ منهُ الحِجامَةُ معَ ذِكْرِه للصَّوْمِ فأَفْسَدَهُ، دَلِيلُه: لوِ اخْتَجَمَ وأَكَلَ نَاسِيًا، أَوْ أُكْرِهَ علَىٰ الأَكْلِ، [أَوْ](٢) أَقْطَرَ فِي إِخْلِيلِه.

وَلَيْسَ لَهُم أَنْ يَقُولُوا: «إِنَّ الفِطْرَ هُناكَ حَصَلَ بغَيْرِ الحِجامَةِ»؛ لأنَّا لَا نُسَلَّمُ ذلكَ.

ولأنَّها عِبادَةٌ تَفْسُدُ بالقَيْءِ، فَفَسَدَتْ بالحِجامَةِ، كالطَّهارَةِ والصَّلاةِ، وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: عِبادَةٌ تَفْسُدُ بالحَيْضِ، فَفَسَدَتْ بالحِجامَةِ، كالطَّهارَةِ والصَّلاةِ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بما رَوَىٰ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وهُو صائِمُ مُحْرِمٌ ﴾(٣). ورُوِيَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ (١)، وكانَتْ آخِرَ الأَمْرِ مِنْهُ، فدَلَّ علَىٰ أَنَّها لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ.

والجَوابُ: أنَّ هذَا الخَبَرَ ضَعِيفٌ؛ لأنَّهُ يَرْوِيهِ محمدُ بنُ عبدِاللهِ الأَنْصارِيُّ، عنْ حببِ بنِ الشَّهيدِ، عنْ مَيْمُونِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الطعاماً،

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/رقم: ١٨٧٤) ـ واللفظ له ـ والبخاري (٣/رقم: ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) لم أتف عليه،

<sup>(</sup>٥) الجزء محمد بن عبدالله الأنصارية (٨٨).

قَالَ أَحمدُ فِي الرِوَايَةِ حَنْبَلِ الْمُامِدِيُ الْمُعَلِينِ عَنْ يَحْيَىٰ وَمُعاذِ أَنَّهُما أَنْكَرَا عَلَي الْمُعَاذِ أَنَّهُما أَنْكَرَا عَلَى الْأَنْصارِيُ ، عَلَى الْأَنْصارِيُ ، عَلَى الْأَنْصارِيُ ، عَلَى الْمُعَادِيُ ،

علا: وقالَ فِي ((رَوَايَةِ الأَثْرَمِ): الهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لأنَّ الأَنْصارِيَّ ذَهَبَتْ كُتُبُهُ فِي فِنْنَةٍ ، نَكَانَ بُحَدِّتْ مِنْ كُتُبِ غُلامِهِ أَبِي حَكِيمٍ (٢).

وَأَنَّ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَجَمَ وهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ؛ لأَنَّهُ لمْ وَأَنَّ هَخْرِمًا مُقِيمًا قَطَّ، والمُسافِرُ يَنجُوزُ لهُ الفِطْرُ وإنْ كانَ نَاوِيًا للأَكْلِ والشُّرْبِ وَلحِجامَةِ وَغَيْرِ ذلكَ.

ولآنَّ أَبَا بَكُو عَبِدَالْعَزَيْزِ رَوَىٰ يَا سُنَادِهِ: عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالْمَتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَنْ شَيْءٍ كَانَ وَجَدَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى: أَنَّهُ وَالْمَتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى: أَنَّهُ وَالْمَتَجَمَ لَا جُلِهِ ، وهذَا جائِزٌ عِندَنا ، ولَيْسَ فيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ. كَانَ بِهِ عُذْرٌ ، فَاحْتَجَمَ لاَ جُلِهِ ، وهذَا جائِزٌ عِندَنا ، ولَيْسَ فيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ.

وقَدْ ذَكَرَ أَبُو بكرِ بنُ دَاودَ فِي «سُنَنِه» هَذَيْنِ الجَوابَيْنِ، فقالَ: «لمْ يُخْرِمِ النَّبِيُّ ﷺ وكانَ صائِمًا [تَطَوُّعًا](٣)».

## وفي حَدِيثٍ آخَرَ: "منْ [وَثْنِي](١)(٥) كانَ بهِ ١٩)،

(١) انظر: الشرح العمدة، لابن تيمية (٣٤٩/٣).

(٢) اخرجه أحمد (٢/رقم: ٢٣٩١) \_ واللفط له \_ والبخاري (٣/رقم: ١٩٣٨).

(٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): التطوع».

(١) كذا في السنن النسائي، وهو الصواب، وفي (الأصل): الري،

(ه) قال الفيروزآبادي في «القاموس» (ص ٥٥ مادة: و ث ء): «الوَثُءُ: وَصُمُّ بُصِيبُ اللَّحمُ لا يَبلُغُ العظمُ، أو تَوَجُّعٌ في العظمِ بلا كَسرٍ».

(٢) أخرجُه الطيالسي (٣/رقم: ١٨٥٣) وأحمد (٦/رقم: ١٤٥٠١) وأبو داود (٣٨٦٣) والنسائي (٥/رقم: ٢٨٦٩) وابن خزيمة (٣/رقم: ٢٧٢٨) من حديث جابر، وعلَىٰ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَكَّبَ الْمَحاجِمَ نَهارًا ، وأَوْقَعَ الشَّرْطَ لَيْلًا .

وقدْ رَوَىٰ أَبُو بِكُو بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَعَثَ إِلَىٰ أَبِي طَيْبَةً أَنْ يَأْتِيهُ ؛ لَيَحْجِمَهُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ مَحَاجِمَهُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ مَحَاجِمَهُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ مَحَاجِمَهُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وقالَ لهُ: كَمْ خَرَاجُك؟ قالَ: [صاعَيْنِ](١)، فكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّهُ مَوالِيَهُ فَوَضَعُوا عَنهُ صَاعًا، وأَعْطَانِي أُجْرَةً (١).

واحْتَجَّ: بما رَوَىٰ وَكِيعٌ، عنْ ياسِينَ الزَّيَّاتِ، عنْ رَجُلٍ، عنْ أَنسٍ: «أَنَّ النَّيِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ بَعْدَمَا قالَ: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والْمَحْجُومُ» (٣).

والجواب: أنَّهُ مُرْسَلٌ، والمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وعلَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ مَا تَقَدَّمَ، وهُوَ: أَنَّهُ بَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ احْتَجَمَ لَعُذْرٍ وقَضَى، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَسَفَرٍ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَضَعَ المَحاجِمَ نَهارًا وأَوْقَعَ الشَّرْطَ لَيْلًا.

واحْتَجَّ: بما رَوَىٰ أَبُو سعيدِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي القُبْلَةِ للصَّائِمِ والحِجامَةِ» (١٠).

واللجَوابُ: أنَّ أَبَا بكرِ بنَ خُزَيْمَةً قالَ: «قَوْلُه: «والحِجامَةِ للصَّائِمِ»، إنَّمَا هُو منْ قَوْلِ أَبِي سعيدٍ، لَا عنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَذْرَجَ فِي الخَبَرِ؛ لأنَّ محمدَ بنَ

<sup>(</sup>١) كذا في «صحيح ابن حبان» و «المعجم الأوسط» ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): «صاعً».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٤/رقم: ٣٥٤٠) والطبرائي في «المعجم الأوسط» (٥/رقم: ٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (٣/رقم: ٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (٥/رقم: ٣٤٢٢، ٣٤٢٢) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢٠٥٣) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/رقم، ٢٧٢٥) و(٨/رقم، ٧٧٩٧) والدارقطني (٣/رقم: ٢٢٦٣) والبيهقي (٩/رقم: ٨٣٤٩)، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/١٧٨): «إسناده صحيح»

عِدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيَّ وَبِشْرَ بِنَ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمانَ، عِدِ الْأَعْلَى الصَّعْدُ عُنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمانَ، فَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمانَ، فَالَ: صَمِيعُتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي المُتَوكِّلِ [النَّاجِي](١)، عَنْ أَبِي سعيدِ فَالَ: سَمِعْتُ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي القُبْلَةِ للصَّائِمِ»، ولمْ يَزِدْ علَى هذَا، المُنْذِيِّ : "والحِجامَةِ»، فغضِبَ وأَنْكَرَ أَنْ بَكُونَ فِي الخَبَرِ ذِكْرُ الحِجامَةِ. فَلْمُ الصَّغَانِيِّ: "والحِجامَةِ»، فغضِبَ وأَنْكَرَ أَنْ بَكُونَ فِي الخَبَرِ ذِكْرُ الحِجامَةِ.

ولأَنَّ عليَّ بنَ [شُعَيْبٍ] (٢) حَدَّثَنَا، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قالَ: حَدَّثَنَا اللهِ النَّضْرِ، قالَ: حَدَّثَنَا اللهِ على المُتَوَكِّلِ، عنْ أَبِي سعيدٍ الأَشْجَعِيُّ، عنْ سُفْيانَ، عنْ خالِدِ الحَذَّاءِ، عنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عنْ أَبِي سعيدٍ اللهُ المُتُوكِّلِ، عنْ أَبِي سعيدٍ المُخَدْرِيِّ [١/١٩٦] قالَ: (رَخَصَّ للصَّائِمِ فِي الحِجامَةِ والقُبْلَةِ)(٣).

وهذَا يَدُلُّ علَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وعلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ الرُّخْصَةُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، ويَكُونُ عَلَيْهِ القَضاءُ، بِدَلِيلِ: مَا تَقَدَّمَ.

واخْتَجَّ: بِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَلَاثُ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ ، والقَيْءُ ، والحُلُمُ »(٤).

والجوابُ: أنَّ أَبَا بكرِ بنَ خُزَيْمَةَ قالَ: «الصَّحِيحُ فِي هذَا الخَبَرِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَيْ هذَا الخَبَرِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَيْرُ مُتَّصِلٍ، والذِي وَصَلَهُ عبدُالرحمنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عنْ أَبِيهِ، عنْ عَطاءِ بنِ يَسْرٍ، عنْ أَبِي سعيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ، وعبدُالرحمنِ بنُ زَيْدٍ لَيْسَ ممَّنْ يَحْتَجُ أَسْلٍ، وعبدُالرحمنِ بنُ زَيْدٍ لَيْسَ ممَّنْ يَحْتَجُ أَهُلُ الحَدِيثِ بحَدِيثِه ؛ لسُوءِ حِفْظِه للأَسانِيدِ ؛ لأنَّهُ رَجُلٌ صِناعَتُه العِبادَةُ والتَّقَشُّفُ

 <sup>(</sup>١) كذا في (صحيح ابن خزيمة) ، وهو الصواب، وفي (الأصل): (التاجر».

<sup>(</sup>٢) كذا في «صحيح ابن خزيمة»، وهو الصواب، وفي (الأصل): «سعيد».

<sup>(</sup>۲) ابن خزیمة (۲/۱۵۵ – ۱۹۵).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد (٢/رقم: ٩٦٠) والترمذي (٧١٩) وأبو يعلئ (٢/رقم: ١٠٣٧) وابن خزيمة (٢/رقم: ٢٠٥٨) وابن عدي (٧/رقم: ١٠٧٩٨). قال الترمذي: الفير محفوظه، وقال ابن الملقن في اللبدر المنبرة (٥/٦٧٤): الضعيف».

والزُّهْدُ، ولَيْسَ منْ أَخْلاسِ (١) الحَدِيثِ الَّذِي يَخْفَظُ الأَسانِيدَ.

وقَدْ رَوَىٰ هذَا الحَدِيثَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، وغَيْرُه منْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، فلمُ يَصِلُوهُ:

فَرَوَىٰ سُفْيانُ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْعَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يُفْطِرَنَّ مَنْ قَاءَ ، ولَا مَنِ احْتَلَمَ ، ولَا مَنِ احْتَجَمَ».

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ.

وحَدَّثَنا محمدٌ، قالَ: أَخْبَرَنَا عبدُالرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ والنَّوْرِيُّ، عنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن رَجُلٍ منْ أَصْحابِ النَّبِيُّ ﷺ، مِثْلَهُ.

وحَدَّثَنَا محمدٌ، قالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْدٍ، قالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عنْ عَطاءِ بنِ يَسارٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وحَدَّثَنَا محمدٌ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: أَخْبَرَنَا هِشامٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بِنِ يَسَارٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢).

قالَ أَبُو بِكُو: «سَمِعْتُ محمدَ بِنَ يَخْيَىٰ يَقُولُ: هذَا الحَدِيثُ غَيْرُ مَحفُوظٍ عنْ أَبِي سَعِيدٍ، ولا عنْ عَطاءِ بنِ يَسارٍ، والمَحْفُوظُ عِندَنا حَدِيثُ سُفْيانَ ومَعْمَرٍ (٣).

<sup>(</sup>١) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٣١١/٤ مادة: ح ل س): «قال اللبثُ: «الحِلْسُ: كلَّ شيءِ وَلِيَّ ظهرَ البعيرِ تحتَ الرَّحٰلِ والْقَتَبِ، وكذلك حِلْسُ الدابةِ بمنزلةِ المِرْضَحَةِ تكونُ تحتَ اللَّبُدِ، ويُقالُ: فلانٌ من أَخْلَاسِ الخَيْلِ، أي: يَلزَمُ ظُهُورَ الْخَيْلِ كالحِلْسِ اللَّاذِم لظَهْرِ الفَرَسِ».

 <sup>(</sup>۲) ابن خزیمة (۲/۱۷ه ـ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (٢/٥١٩)،

وإذًا ثَبَتَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، فعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ المُنْقَطِعَ لَيْسَ بحُجَّةِ ، فَلَا يَلْزَمُ المُنْقَطِعَ لَيْسَ بحُجَّةِ ، فَلَا يَلْزَمُ المُنْقَطِعَ لَيْسَ بحُجَّةٍ ، فَلَا يَلْزَمُ المُكلامُ عَلَيْهِ ا

وعلَىٰ أَنَّا نَحْمِلُ ذلكَ علَىٰ أَنَّهُ قالَ: «ثَلاثُ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ: الحِجامَةُ إِذَا كَانَىٰ علَىٰ وَجْهِ السَّهْوِ»، وهُوَ الظَّاهِرُ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الحَدِيثِ: «القَيْء، والاختِلامَ»، ومَعْلُومٌ أَنَّهُما لَا يُفْطِرانِ إِذَا كَانَا علَىٰ وَجْهِ السَّهْوِ، أَوْ [كَانَا](١) عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

نُمَّ نُقابِلُه بِخَبَرِنَا، وخَبَرُنَا أُوْلَىٰ؛ لأنَّهُ أَصَحُّ سَنَدًا، وأَكْثَرُ رُوَاةً، وفيهِ اخْنِيَاطُّ،

وجَوابٌ آخَرُ بَعُمُّ هَذِه الأَخْبارَ ، وهُوَ: أَنَّا نُقَابِلُهَا بأَخْبارِنَا ، وأَخْبارُنا أَوْلَىٰ مِنْ أَوْجُهِ:

أَنَّهَا أَكْثَرُ رُواةً ؛ لأنَّهُ رَوَاهَا [بِضْعَةَ عَشَرَ] (٢).

\* والنَّانِي: أنَّ سِتَّةً منَ الصَّحابَةِ أَخَذُوا بِهَا -

\* والثَّالِثُ: أنَّ فِيهَا [حَظْرًا](٣)، وأَخْبَارُهُم فِيهَا إِباحَةٌ.

\* الرَّابِعُ: [١٩٦٠/ب] أَنَّ أَخْبَارَهُم طَعَنَ فِيهَا السَّلَفُ.

\* الْخَامِسُ: أَنَّا نَحْمِلُها قَبْلَ نَهْيِه عنِ الحِجامَةِ للصَّاثِمِ.

واحْتَجَّ: بأنَّ كُلُّ مَوْضِعِ [لم يُفْطِرِ الدَّاخِلُ إلَيْهِ](١) لم يُفْطِرِ الخَارِجُ منهُ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «كان».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «بضع عشرة».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «حظر».

<sup>(</sup>٤) زيادة يفتضيها السياق،

دَلِيلُه: مَوْضِعُ الفِصادِ.

والجَوابُ: أنَّ الذَّكَرَ: الوَاصِلُ إليهِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، والخَارِجُ منهُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

وعلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرُقَ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ ؛ لأَنَّهُ لُوِ احْتَجَمَ فِي مَوْضِعِ الفِصادِ أَنْطَرَ ، وقدْ نَصَّ عَلَيْهِ أحمدُ: «إذَا احْتَجَمَ فِي ساقِهِ أَفْطَرَ».

فإنْ كانَ التَّعْلِيلُ للمَوْضِعِ فَلا نُسَلِّمُ، وإنْ كانَ التَّعْلِيلُ للخارِجِ فقالَ: 
«الْمَيْدُعاءُ دَمٍ مَنْ بَدَنِه، فَلَمْ يُغْطِرُه كالفِصادِ»، انْتَقَضَتِ العِلَّةُ بهِ لوِ اسْتَدْعَىٰ قَيْنُا
فَخَرَجَ دَمًا؛ فإنَّه يُغْطِرُه، وعلَىٰ أنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَدْعِيًا ويُفْسِدُ الصَّوْمَ،
كالقَيْءِ والمَنِيِّ.

ولأَنَّ الفِصادَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عنهُ فِي الأَصْلِ، وهذَا اسْتَدْعَىٰ [شَيْئًا]<sup>(١)</sup> منْ بَدَنِه [مَنْهِيًّا]<sup>(٢)</sup> عنهُ نَهْيًا يَخْتَصُّ الصَّوْمَ، أَشْبَهَ: [الفِطْرَ]<sup>(٣)</sup> بالخارِجِ منهُ، دَ**لِيلُه**: مَحِلُّ الفِصادِ.

و[جَوابٌ آخَرُ، وهُوَ]<sup>(٤)</sup>: أنَّهُ يَبْطُلُ بِبَاطِنِ الذَّكَرِ، فإِنَّ [الفِطْرَ]<sup>(٥)</sup> لَا يَجِبُ بالواصِلِ إلَيْهِ، ويَنْتَقِضُ [الفِطْرُ]<sup>(٦)</sup> بالخارجِ منهُ، ثُمَّ المَعْنَىٰ فِي مَحِلِّ الفِصادِ مَا ذَكَرْناه.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل)؛ فشيء؛.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (منهي،

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الطهر»

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وقي (الأصل): «الجواب».

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (النحد).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (بالطهر».

واخْتَجَّ: بِأَنَّهُ دَمُّ لَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فَهُو كَالرُّعَافِ.

والجَوابُ: أنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ إِذَا تَقَيَّأَ دَمًا، ثُمَّ المَعْنَىٰ فِي الرُّعافِ مَا ذَكَرْنا فِي النِّعادِ

وَاخْتَجَّ: بِأَنَّ الحِجامَةَ جِراحَةٌ ، ولَوْ جَرَحَ مَوْضِعَ الحِجامَةِ ، فَخَرَجَ الدَّمُ ، لَمْ يُغْطِرُهُ ، كذلكَ ها هُنا .

والجوابُ: أنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَن لَا يُفْطِرَ بِخُرُوجِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الجِراحَةِ، ويُفْطِرَ بِخُرُوجِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الجِراحَةِ، ويُفْطِرَ بِخُرُوجِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقَيْءِ لَا يُفْطِرُ، بِخُرُوجِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقَيْءِ لَا يُفْطِرُ، وكذلكَ خُرُوجُ المَنِيِّ عَنْ مُلامَسَةٍ وقُبُلَةٍ يُفْطِرُ، وكذلكَ خُرُوجُ المَنِيِّ عَنْ مُلامَسَةٍ وقُبُلَةٍ يُفْطِرُ، وخُدُوجُهُ عَنْ نَظَرٍ وفِكْرٍ لَا يُفْطِرُ عِنْدَهُم.

2%2n

نَصَّ عَلَيْهِ فِي «رِوَايَةِ الأَثْرَمِ»: «وقَدْ سَأَلَهُ: عنِ المَجْنُونِ يُفِيقُ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ؟ فقالَ: المَجْنُونُ غَيْرُ المُغْمَىٰ عَلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: لأَنَّ المَجْنُونَ رُفِعَ عنهُ القَلَمُ؟ قالَ: نَعَمْ». وظاهِرُ هذَا: إِسْقاطُ القَضاءِ.

وهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ.

\_ ورَوَىٰ حَنْبُلٌ عنهُ: «المَجْنُونُ إِذَا أَفاقَ صِامَ وقَضَى الصَّلاةَ». وظاهِرُ هذَا: بَقْنَضِي الصَّيَامَ ، سَواءٌ أَفاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ أَمْ بَعْدَ خُرُوجِه.

<sup>(</sup>١) انظر: الرموس المسائل» للمؤلف (٥٧٦).

وبهِ قالَ: مالِكٌ ،

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً: ﴿إِنْ أَفَاقَ فِي بَغْضِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ صَوْمٌ مَا بَقِيَ مَنَ الشَّهْرِ، وقَضاءُ مَا مَضَى، وإِنْ أَفَاقَ بَعْدَ خُرُوجِ الشَّهْرِ لَمْ يَقْضِ﴾.

فالدِّلَالَة علَى أَنَّهُ [لا](١) يَقْضِي مَا فاتَ: مَا رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (رُفِعَ القَلَمُ عنْ ثَلاثِ: عنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ ١٤٠١٠.

وهذَا عامًّ فِي كُلِّ حالٍ، وكُلِّ مَعْنَى لُوْ دَامَ بِهِ جَمِيعَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ عَنهُ القَضَاءَ، فإذَا دَامَ بِهِ بَعْضَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ عَنهُ قَضَاءَ ذَلكَ البَعْضِ، دَلِيلُه: الصَّغَرُ والكُفْرُ،

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: [١/١٩٧] [أليْسَ] (٢) منْ حَيْثُ لوْ دامَ جَمِيعَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ القَضاء، [فَيَجِبُ] (١) إذَا دامَ بَعْضَه أَنْ يُسْقِطَ أَيْضًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لوْ دامَ إِلَىٰ آخِرِ القَضاء، [فَيَجِبُ] لا اللهُ لوْ دامَ بَعْضَ النَّهارِ أَمَّ زالَ لَمْ يُسْقِطْ، وكذلك النَّهارِ أَمْ قَضاءَ ذلك اليَوْمِ، ولوْ دامَ بَعْضَ النَّهارِ ثُمَّ زالَ لَمْ يُسْقِطْ، وكذلك لوْ دامَ الحَيْضُ حَتَّى خَرَجَ الوَقْتُ يَسْقُطُ فَرْضُ الوَقْتِ، ولوْ زالَ فِي بَعْضِ الوَقْتِ المُ يُسْقِطْ.

﴿ قِيلَ لَهُ: قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي «كِتَابِ التَّنْبِيهِ» فِي الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ فِي بَعْضِ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/رقم: ١١٩٨) وأبو داود (٣٩٩٩) وابن ماجه (٢٠٤٢) والترمذي (١٤٢٣) والارمذي (١٤٢٣) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٩/رقم: ٢٠٥٧) من حديث علي بن أبي طالب. قال الألباني في «إرواه الغليل» (٢/رقم: ٢٩٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، رني (الأصل): «ليس».

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «يجب».

النّهادِ: ﴿ هِلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ذَلَكَ الْيَوْمِ أَمْ لَا ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ ﴾ ، يَعْنِي: رِوايَتَيْنِ ، وبَناهُمَا عَلَىٰ الكَافِرِ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ النّهارِ هِلْ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ أَمْ لَا ؟ وكذلكَ عُكُمُ الْمَجْنُونِ . ولا اللّه عُكُمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فإِنْ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُه قَضاءُ ذلكَ اليَوْمِ فَلا كَلامَ.

وإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُه القضاءُ، فالفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّ اليَوْمَ الواحِدَ عِبادَةٌ واحِدَةً يَتَعَلَّقُ بِمُنْهُما بَبُعْضٍ ، فإذَا وَجَبَ بَعْضُها وَجَبَ جَمِيعُها ، ولَيْسَ كذلكَ أَيَّامُ الشَّهْرِ، فإِنَّ يَعْضُها وَجَبَ جَمِيعُها ، ولَيْسَ كذلكَ أَيَّامُ الشَّهْرِ، فإِنَّ وكلَّ يَوْمٍ مَضَى فِي حالِ الجُنُونِ فَقَدْ سَفَطَ عنهُ [كلًا] (١) مِنْهَا عِبادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ ، وكُلُّ يَوْمٍ مَضَى فِي حالِ الجُنُونِ فَقَدْ سَفَطَ عنهُ قضاؤُه ، ولمْ يَتَنَاوَلُهُ التَّكْلِيفُ فيهِ ، وهُو كالصَّلاةِ إِذَا فاتَ جَمِيعُ وَقَنِها فِي حالِ الجُنُونِ .

وقِيَاسٌ آخَوُ، وهُوَ: أَنَّهُ مَضَىٰ عَلَيْهِ وَقْتُ الصِّيَامِ فِي حَالِ كَانَ فِيهِ مَجْنُونًا، نَوَجَبَ أَن لَا يَلْزَمَ قَضَاؤُه، كَمَا لَوْ أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ، أَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا ثُمَّ أَفَاقَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ؛ فإِنَّه لَا يَلْزَمُه القَضَاءُ عِنْدَهُم، كذلكَ هَا هُنا.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِذَا اتَّصَلَ بهِ الجُنُونُ بحَالِ الصِّبَىٰ لَم يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ حُكُمُ التَّكُلِيفِ السُّلُوغِ قَبْلَ الإِفاقَةِ ، فَيَصِيرُ مِثْلَ أَنْ يَبْلُغَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، فَلا يَلْزَمُه قَضاءُ مَا اللَّهُونِ فَبْلَ الْإِفاقَةِ ، فَيْصِيرُ مِثْلَ أَنْ يَبْلُغَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، فَلا يَلْزَمُه قَضاءُ مَا مَضَى .

ولَيْسَ كذلكَ فِي مَسْأَلَتِنا ، قَدْ تَعَلَّقَ عَلَيْهِ حُكْمُ التَّكْلِيفِ بِالبُّلُوغِ ، وإنَّما سَقَطَ عنهُ بَعْدَ ذلكَ بعارِضٍ ، فإذَا زادَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ كالإِغْماءِ .

﴾ قِيلَ لهُ: إِنَّمَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ فَرْضُ التَّكْلِيفِ فِيمَا دَخَلَ فيهِ وهُوَ مَنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (كل).

التَّكْلِيفِ، فأمَّا مَا لَمْ يَذْخُلْ فِيهِ فَلَمْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ، الذِي يَدُلُّ علَى صِحَّةِ هذَا: أنَّهُ لَا يَلْزَمُه قَضَاءُ الصَّلاةِ وغَيْرِها لِمَا سَلَفَ منَ الزَّمانِ فِي حالِ جُنُونِه؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ يَلْزَمُه قَضَاءُ الصَّلاةِ وغَيْرِها لِمَا سَلَفَ منَ الزَّمانِ فِي حالِ جُنُونِه؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِيهِ، وكذلك لؤ طَبَقَ بهِ الجُنُونُ جَمِيحَ الشَّهْرِ فإِنَّه لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وإنْ كانَ قدْ تَعَلَّقَ فيهِ، وَبَطَل مَا قاله منْ هذَا الوَجْهِ.

واختَجَّ المُخالِفُ: بقَوْلِه: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البترة: مدل]، وشُهُودُ الشَّهْرِ هو: أَنْ يُدْرِكَ جُزْءًا منهُ وهُوَ منْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ؛ لأنَّهُ لؤ لمْ يَكُنْ كذلكَ للزِمَهُ الصَّوْمُ فِي شَوَّالِ؛ لأنَّ شُهُودَ جَمِيعِه لَا يُوجَدُ إلَّا بمُضِيِّهِ، فإذَا كانَ كذلكَ صارَ تَقْدِيرُه كَأَنَّهُ قَالَ: فمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ بَعْضَ الشَّهْرِ.

والجوابُ: أنَّ المُرَادَ بقَوْلِه: ﴿ فَمَن شَهِدَ ﴾ منْ حَضَرَ ولمْ يَكُنْ مُسافِرًا ، وعلَى هذَا المُفَسِّرُونَ ، [١٩٧/ب] فلَوْ حَمَلْنَاهُ علَى الشَّهادَةِ التِي هِيَ رُوْيَةُ الشَّهْوِ وإِدْراكُه لم يَصِحَّ مَا قالُوهُ ؛ لأنَّهُ لَمَّا [لمْ] (١) يَجُوْ حَمْلُهُ علَى شَهادَةِ جَمِيعِ الشَّهْوِ وإِدْراكُه لم يَصِحَّ مَا قالُوهُ ؛ لأنَّهُ لَمَّا [لمْ] (١) يَجُوْ حَمْلُهُ علَى شَهادَةِ جَمِيعِ الشَّهْوِ مِن الوَجْهِ الذِي ذَكَرُوهُ فِي صَوْمِ جَمِيعِه ، كذلك لا يَجُوزُ حَمْلُه علَى شَهادَةِ البَعْضِ فِي صَوْمِ جَمِيعِه ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُه إذَا شَهِدَ البَعْضَ أَنْ يَصُومَ جَمِيعَه ؛ لأنَّهُ يَتَأَخَّرُ البَعْضُ أَلَى شَوَالٍ .

وعلَىٰ أَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّهُ ﴾ علَىٰ حَسَبِ شَهادَتِه ، وهُو يَشْهَدُ الشَّهْرَ جُزْءًا فجُزْءًا ، فيَصُومُه علَىٰ حَسَبِ ذلكَ ، ويَكُونُ صائِمًا لجَمِيعِ الشَّهْرِ ، لَا يَتَأَخَّرُ منهُ شَيْءٌ إلَىٰ شَوَّالٍ .

واحْتَجَّ: بأنَّ الجُنُونَ لَا يُنافِي صِحَّةَ الصَّوْمِ، بدِلَالَةِ: أَنَّهُ لَوْ أَصْبَحَ ضَّائِمًا، فَجُنَّ فِي بَعْضِ النَّهارِ، لمْ يَبْطُلْ صَوْمُه، فإذَا كانَ كذلكَ أَشْبَهَ الإِغْماء، ولَا خِلَافَ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ مِنَ الْإِغْمَاءِ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ، كذلكَ إِذَا أَفَاقَ مِنَ الجُنُونِ<sup>،</sup>

والجوابُ: أنَّ المَعْنَىٰ فِي الإِعْماءِ: أنَّهُ لَوْ دَامَ بِهِ جَمِيعَ الشَّهْرِ، ولَيْسَ كذلكَ ما هُنا؛ لأنَّ الجُنُونَ لوْ دَامَ بِهِ جَمِيعَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ، فإذَا وُجِدَ فِي بَعْضِه وَجَبَ أَنْ مَا هُنا؛ لأنَّ الجُنُونَ لوْ دَامَ بِهِ جَمِيعَ الشَّهْرِ أَسْقَطَ، فإذَا وُجِدَ فِي بَعْضِه وَجَبَ أَنْ مَا عَنَا عَانَ ، دَلِيلُهُ: الصَّغَرُ والكُفْرُ.

واحْنَجَّ: بأنَّ الجُنُونَ لوْ زالَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ لَزِمَهُ صَوْمٌ مَا مَضَىٰ منَ الشَّهْرِ، وَلَا غُماءُ والْحَيْضُ.

والجَوابُ عنِ الْوَصْفِ والْأَصْلِ: مَا تَقَدُّمَ.

## فَصِ لُ

والدَّلَالَةُ علَى مالِكِ وإِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ لنا: الخَبَرُ الَّذِي تَقَدَّمَ.

ولأَنَّ الجُنُونَ مَعْنَى يَمْنَعُ التَّكْلِيفَ ، فإذَا زالَ لمْ يَلْزَمْهُ قَضاءُ مَا سَلَفَ ، دَلِيلُه: [الصَّغِيرُ](١) إذَا بَلَغَ بَعْدَ الشَّهْرِ ، أَوْ فِي أَثْنَاثِه ، لَا يَلْزَمُهُ القَضاءُ ، ولأَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ وَلْتُهُ الصَّوْم فِي حالِ جُنُونِه ، فلمْ يَلْزَمْهُ القَضاءُ ، كالسَّنَةِ التِي قَبْلَها.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بالآيَةِ.

وقدْ أَجَبْنَا عَتْهَا .

واحْتَجَّ: بأنَّه [مَرَضٌ] (٢) يُزِيلُ العَقْلَ ، فلَمْ يَمْنَعِ القَضاءَ كالإِغْماءِ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): "الصغر".

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «مريض».

[والجوابْ](١): أنَّ الجُنُونَ نقُصٌ، بِدلبلِ: أنَّهُ يُفْسِدُ العَقَلَ، ولا يطُ أُ عَنَى الأَنْبِيَاءِ، فَجَازَ أَنْ يَسْفُطَ القَضَاءُ، والإِنْحَمَاهُ لَيْسَ بنَقْصِ؛ لأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ فَهُ يَفْهُمُوا ، وقَدْ يَطُرَأُ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ؛ فلِهذَا فَرَّفُنَا بَيْنَهُما .

### OF TO

[ ١٨٩ | مَسْأَلَةً: إِذَا نَوَىٰ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُفِقُ حَتَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُه، وإِنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ<sup>(١)</sup>.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: صالِحٍ، وابنِ مَنْصُورٍ، وأَبِي الحارِثِ.

وقالَ أَبُو حَنِيفَةً: «يُجْزِنُه سَواءٌ أَفاقَ أَوْ لَمْ يُفِقْ»·

وقالَ مالِكٌ: «إنْ كانَ مُفِيقًا فِي أَوَّلِه صَحَّ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيقًا فِي أَوَّلِه لَمْ يَصِحَّ، سَواءٌ أَفاقَ فِي آخِرِه أَوْ لَمْ يُفِقْ».

## واخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ:

نقالَ فِي النَّتِلافِ أَبِي حَنِيفَةَ وابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ): «طُرْآنُ الإِغْماءِ يُفْسِدُ
 الصَّوْمَ كالحَيْضِ، سَواءٌ أَفاقَ فيهِ أَوْ لَمْ يُفِقَّ».

ـ وقالَ فِي الكتابِ الصَّوْمِ، مِثْلَ قولِنا ، وأنَّه إن أَفاقَ فِي بَعْضِه [١/١٩٨] أَجْزَأَهُ.

\_ وله قولٌ مِثْلُ قَوْلِ مالِكِ ، وأنَّه إذَا كانَ مُفِيقًا فِي أَوَّله صح صَوْمُه ، وإن لا لم يَصِحَّ ، ذَكَرَهُ فِي «كتابِ الظهارِ».

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٢) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (٧٧٥ ، ٥٧٨).

فَالدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ صَعَّ صَوْمُه: أَنَّ الإِغْمَاءَ مَوَضَ، قَلا يُنَافِي صِحَّةَ الصَّوْمِ، دَلِيلُه: سائِرُ الأَمْراضِ، وإذَا لمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُفِقْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ المانِعُ مَنْ صِحَّتِهِ الإِغْمَاءَ، وإنَّمَا المانِعُ عَدَمُ الإِمْساكِ مَنْ جِهَتِه فِي بَعْضِ النَّهَادِ،

بِهُ وَ الْمُخَالِفُ: بِأَنَّ الإِغْمَاءَ يُؤَثِّرُ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ، فَنَافَىٰ صِحَّةَ الصَّوْمِ وَالنَّفَاسِ. كَالْمَيْضِ وَالنَّفَاسِ.

والجَوابُ: أنَّهُ لَا يُؤَمِّرُ عِندَنا فِي فَرْضِ الصَّلاةِ؛ ولهذا نقُولُ: يَلْزَمُه فَضاءُ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ فِي حَالِ إِغْمَاثِهِ.

وأمَّا الحَيْضُ والنَّفاسُ فإنَّما تَصِيرُ مُفْطِرَةٌ بخُرُوجِ زَمانِ الطُّهْرِ، كَمَا تَصِيرُ مُفْطِرَةٌ بخُرُوجِ زَمانِ الطُّهْرِ، كَمَا تَصِيرُ مُفْطِرَةٌ بخُرُوجِ النَّهارِ ودُخُولِ اللَّيْلِ، فأما ها هُنا فهو مَرَضٌ منَ الأَمْراضِ.

والدِّلاَلَةُ علَى أَنَّ الإِفاقَةَ إِذَا وُجِدَتْ فِي آخَرِ النَّهَارِ أَوْ فِي وَسَطِهِ لَمْ تَمْنَعُ صِحْنَه: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ منهُ إِفاقَةٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، أَشْبَهَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وهُوَ مُفِيقٌ، صِحْنَه: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ منهُ إِفاقَةٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فَإِنَّه يُجْزِثُه عِنْدَ مالِكِ والقَوْلِ الآخَرِ للشَّافِعِيِّ، وَلَنَّ أَغْمِي عَلَيْهِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فإِنَّه يُجْزِثُه عِنْدَ مالِكِ والقَوْلِ الآخَرِ للشَّافِعِيِّ، وَذَلَتَ إِذَا أُغْمِي عَلَيْهِ فِي حالِ طُلُوعِ الفَجْرِ، فأَفاقَ فِي أَثْنَائِهِ.

واحْنَجَ المُخالِفُ: بأنَّهُ يَوْمٌ طَلَعَ فَجْرُه وهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، فمَنَعَ منْ صِحَّتِه، وَلِيلُه: لؤ دامَ بهِ.

والجَوابُ: أنَّ المَعْنَىٰ هُناكَ أنَّهُ لمْ يُوجَدُّ منهُ الإِمْساكُ بحالٍ ، ولَيْسَ كذلكَ ها هُنا ؛ لأنَّ الإِمْساكَ قدْ وُجِدَ منهُ منْ بَعْضِ النَّهارِ ، أَشْبَهَ لوْ كانَ مُفِيقًا فِي أَوَّلِه.

والدُّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُفِقُ فِي بَعْضِه لَا يُجْزِئُهُ صَوْمُه \_ خِلَافًا لأَبِي حَنِيفَةَ \_:

مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ بَيُّكُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تعالَىٰ: الصَّوْمُ لِي و**أَنَا أَ**جْزِي بهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وطَعامَهُ منْ أَجْلِي<sup>»(۱)</sup>،

فَوَصَفَ الصَّائِمَ بَصِفَةٍ ، وهُوَ: أنَّهُ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وطَعامَهُ ، وهذَا لَمْ يَلَغُ شَهْوَتُهُ وطَعامَهُ منْ أَجْلِهِ ، فَيَجِبُ أَن لَا يَكُونَ صَائِمًا .

فإِنْ قِيلَ: الخَبَرُ مُنْصَرِفٌ إلَى الحالَةِ التِي يَصِحُ أَنْ يَتَوَجَّهُ الخِطابُ إليهِ،
 فأمَّا الحالَةُ التِي لَا يَصِحُ تَوَجُّهُ الخِطابِ إليهِ فهُو مَوْقُوفٌ علَىٰ الدَّلِيلِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: لَمَّا وَصَفَ الصَّائِمَ بِتِلْكَ الصَّفَةِ اقْتَضَىٰ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صائِمًا بِعَدَمِها، سَواءٌ كَانَ ممَّنْ يَتَوَجَّهُ الخِطابُ إليهِ أَمْ لَا.

ولأنَّ الصَّائِمَ مَأْمُورٌ بِشَيْئَيْنِ: إِمْسَاكٌ، ونِيَّةٌ، وقدْ ثَبَتَ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتِ النَّيَةُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وعَرِيَ البَعْضُ عَنْهَا، صَحَّ صَوْمُه، وإنْ عَرِيَ الجَمِيعُ عَنْهَا لَم يَصِحَّ ذلكَ الإِمْسَاكُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ [أَحَدُ](١) الشَّرْطَيْنِ المَأْمُورِ [بِهِمَا](١) الصَّائِمُ. [١٩٨/ب]

ولأنَّهُ إِذَا لَمْ يُفِقْ فِي بَعْضِ النَّهارِ لَمْ يَكُنْ مُمْسِكًا فِي شَيْءٍ منَ النَّهارِ، ولَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ الإِمْساكُ عَنِ النِّيَّةِ، ويُمَارِقُ مَذَا: إِذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهارِ؛ لأنَّ النَّيَّةَ لَمْ تَنْفَرِدْ عَنِ الإِمْساكِ؛ فلِهذَا صَحَّ.

واحْتَجَّ المُخالِفُ: بأنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ قَدْ وُجِدَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَتَبَّتَ حُكْمُها، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّوْمِ [اسْتِصْحابُ النَّيَّةِ إِلَىٰ آخِرِ النَّهارِ، بِدِلَالَةِ: أَنَّهُ لُوْ نَوَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/رقم: ٧٤٩٢) ومسلم (٣/رقم: ١١٧١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): (إحدى».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): الهها،

المَّوْمَ ، ثُمَّ عَزَبَتِ النَّيَّةُ حَتَّىٰ مَضَىٰ النَّهارُ ، كَانَ صَوْمُه تامًّا.

وكذلكَ لوْ نامَ فلمْ يَسْتَيْقِظُ حَتَّىٰ غابَتِ الشَّمْسُ، ولَيْسَ منَ الأَعْمالِ أَكْثَرُ مَنْ عَدَمِ الاسْتِصْحابِ للنَّيَّةِ ] (١) ، وذلك لَا يَمْنَعُ منَ الوَجْهِ الذِي ذَكَرْنَاه.

والجَوابُ: أنَّ فِي الأَعْمَالِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مَنْ عَدَمِ الاسْتِضْحَابِ، وهُوَ: تَرْكُ الإِسْسَاكِ، وقد ثَبَتَ أنَّ الصِّيَامَ هُو الإِمْسَاكُ، كما يَبْطُلُ بِعَدَمِ النَّبَةِ أَصْلًا، ومنْ عَزَبَتْ فَهُوَ قاصِدٌ إِلَى الإِمْسَاكِ عَنِ الأَشْيَاءِ، ولاَ يُشْبِهُ هَذَا إِذَا عَزَبَتْ نِيَتُهُ، وَنَ النَّبَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ، والإِمْسَاكُ مَوْجُودٌ.

ولا يُشْبِهُ الإِغْماءُ النَّوْمَ ؛ لأَنَّهُم قالُوا: إنَّ النَّوْمَ لَا يُؤَثِّرُ فِي فَرْضِ الصَّلاةِ ، فَيَسْقُطُ عِنْهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ فِي حالِ إغْمائِه ، وهُوَ كالحَيْضِ ، والحَيْضُ يُنافِي صِحَّةَ الصَّوْم ، كذلكَ الإِغْماءُ .

وَاحْتَجَّ: بأنَّ اللِمِعْماءَ مَرَضٌ، فَلا يُؤَثِّرُ ولَا يُنافِي صِحَّةَ الصَّوْمِ، كسائِرِ الأَمْرَاضِ

والجَوابُ: أَنْ نَقُولَ بِمُوجَبِهِ، وأَنَّ الإِغْمَاءَ لَا يُنَافِي، وإنَّمَا المُنافِي عَدَمُ الإِنساكِ؛ ولهذَا نقُولُ: إذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِهِ صَحَّ صَوْمُه، وإنْ كَانَ الإِغْمَاءُ مَوْجُودًا؛ لأنَّهُ فَدْ وُجِدَ مِنهُ الإِمْساكُ.

وعلى أنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِبارُ الإِغْماءِ بغَيْرِه منَ الأَمْراضِ ، كما لمْ يَصِحُّ اعْتِبارُه بغَيْرِه عندَهُم فِي بابِ الصَّلاةِ .

220

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

ا ١٩٠ | مَسْأَلَةً: إذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوَّعٍ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُه ، وهُوَ مُخَرِّر بَيْنَ تَمامِه وبَيْنَ النُحُروجِ مِنْهُ (١) .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ: الأَثْرَمِ، وحَرْبٍ، وابنِ مَنْصُورٍ،

وقد عَلَّقَ القَوْلَ فِي الرِوَايَةِ حَنْبَلِ»، فقالَ: (إذَا أَجْمَعَ علَىٰ الصَّيَامِ منَ اللَّهْلِ فأَوْجَبَه علَىٰ نَفْسِه، فأَفْطَرَ منْ غَيْرِ عُذْرٍ أَعادَ يَوْمًا مَكَانَه».

وهذَا مَحْمُولٌ علَى صَوْمِ النَّذْرِ دُونَ التَّطَوُّعِ، وقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي «مَسائْلِ حَنْبَلِ»، فقالَ: «إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلا حَنْبَلِ»، فقالَ: «إِنْ كَانَ تَطُوُّعًا فَلا بَأْسَ».

وهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وداوُدَ. [١٩١٩]

وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالِكٌ: «لا يَجُوزُ لهُ الخُروجُ مِنْهُ».

فإنْ أَفْسَدَه فعَلَيْهِ القَضاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةً.

وفي قَوْلِ مَالِكِ: «إِنْ أَفْطَرَ لَعُذْرٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ».

فَالدِّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءُ عَلَيْهِ: مَا رَوَى أَحمدُ فِي «المُسْنَدِ» بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «لَمَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ حَتَّىٰ قَعَدَتْ عَنْ يَسَارِه، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ حَتَّىٰ قَعَدَتْ عَنْ يَسِارِه، وَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُ ﷺ فَاللَّهُ فَانِئٍ عَنْ يَمِينِه، وَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ، فَقَالَ لَهَا: أَشَيْءُ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِه، فقالَتْ: لقَدْ كُنْتُ صَائِمَةً، فقالَ لهَا: أَشَيْءُ

<sup>(</sup>١) انظر: الرموس المسائل» للمؤلف (٥٧٩ ـ ٥٨٠).

عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ: لا ، قَالَ: لَا يَضُرُّكِ إِذَنْ »(١) مَنْ اللهِ عَلَيْكِ إِذَنْ »(١) مَنْ اللهِ عَلَيْكِ

ورَوَىٰ فِي المُسْنَدِ عَنْ هَارُونَ [ابنِ] (٢) بِنْتِ أُمَّ هانِي، أَوْ [ابنِ] (٢) ابنِ وَرَقَىٰ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَها لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: أُمِّ هانِي، وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَها لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: أُمِّ هانِي مَا أُمِّ هانِي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ لَهِ إِيغُنِي إِنْ إِنْ كَانَ قَضَاءً منْ إِنِّي صَائِمَةً ، ولكِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فقَالَ لَه [يَغْنِي إِنْ إِنْ كَانَ قَضَاءً منْ إِنْ صَائِمَةً ، ولكِنِي إِنْ إِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَإِنْ شِئْتَ [فاقْضِي] (٤) وإنْ رَمَنَ اللهُ تَقْضِي (٥).

ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عنْ هارُونَ ، عنْ جَدَّتِه ، أَنَّها قالَتْ: الدَّخَلَ عليَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرابِهِ ، فَشَرِبْتُ ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةٌ ، وإنَّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فقالَ: إِنْ كَانَ فَضَاءً مَنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَائِمَةً ، وإنْ يَانَ كَانَ تَطَوِّعًا فإِنْ شِئْتِ [فاقْضِيهِ](۱) ، وإنْ شِئْتِ فَلا [تَقْضِيهِ](۱) هِذَا نَصَّ فِي إِسْقاطِ القَضاءِ .

﴿ فِإِنْ قِبَلَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((3 عَلَىٰ اللَّهِيُّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ)) ((4) ، وكانَ فَتْحُها فِي رَمَضَانَ ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي

<sup>(</sup>١) أحمد (١٢/رقم: ٢٧٥٣٩). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/رقم: ٢١٢٠): الصحيح».

<sup>(</sup>Y) من المستد أحمد ا فقط .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المسند أحمد عنه وهو الصواب، وفي (الأصل): الهان تعين عنه .

<sup>(</sup>٤) كذا في المسند أحمدا ، وهو الصواب ، وفي (الأصل): الغاقض،

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٢/رقم: ٢٧٥٥٢)، قال الترمذي (صـ ٤٣١): قفي إسناده مقال،

<sup>(</sup>٦) كذا في السنن الدارقطني »، وهو الصواب، وفي (الأصل): «فاقضه».

<sup>(</sup>٧) كدا في استن الدار قطني، وهو الصواب، وفي (الأصل): «تقضه».

<sup>(</sup>A) الدارقطني (٣/رقم: ٢٢٢٧).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي (٩/رقم: ٨٤٣٥).

رَمَضَانَ صَائِمَةً عَنِ التَّطَوُّعِ، وَلَا عَنِ الْقَضَاءِ.

﴿ قِيلَ لَهُ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَىٰ خَيْبَرَ ، وهذِه الأَيَّامُ نَيْ تَسَمَّىٰ أَيَّامَ الفَتْحِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ مَنْ (١) هذِه الأَيَّامِ فِي مَوْالٍ ، والذِي يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّتِه: أَنَّ أحمدَ رَواهُ فِي المُسْنَدِه (١).

﴿ فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنْ شِئْتِ [فَاقْضِيهِ] (٣) عَاجِلًا، وإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِيهُ عَاجِلًا وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِيهُ عَاجِلًا وَأَخُرِيهِ . عَاجِلًا وَأَخُرِيهِ .

﴿ قِبِلَ لَهُ: الْمَرْجُوعُ إلِيهِ فِي الْمَذْهَبِ هُو أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ، وقَدْ قَالَ: ﴿ إِنَّ ذَلَكَ عَلَىٰ الْفَوْرِ»، ولَا مَعْنَىٰ لَسُلُوكِ طَرِيقَةٍ تُخَالِفُه.

وعلَىٰ أنَّ هذَا لَا يَصِحُّ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ خالَفَ بَيْنَ قَضاءِ رَمَضَانَ وبَيْنَ قَضاءٍ التَّطَوُّعِ ، فلَوْ كانَ المُرَادُ بهِ تَعْجِيلَ الفَضاءِ وتَأْخِيرَه لمْ يَكُنْ بَيْنَهُما فَرُقٌ .

والقِيَاسُ: أَنَّ كُلَّ صَوْمٍ إِذَا أَتَمَّهُ كَانَ تَطَوَّعًا ، فإذَا لَمْ يُتِمَّهُ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُه ، قِيَاسًا [١٩٥٨ب] علَىٰ منْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ واجِبٌ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ، كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنَمَّهُ ، وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

وإنْ [شِئْتَ] (٤) قُلْتَ: عِبادَةٌ يَخْرُجُ مِنْها بالفَسادِ، فإذَا تَطَوَّعَ بها ثُمَّ أَفْسَدَهاأُ لم يَجِب القَضاءُ، دَلِيلُه: مَا ذَكَرْنا،

<sup>(</sup>١) بعدها في (الأصل) زيادة: «رمضان»، والصواب حذفها.

 <sup>(</sup>٢) أحمد (٨/رقم: ٢٠١٨١) من حديث عمران بن حصين - قال الألباني في الضعيف سنن أبي
 داودا (٢/رقم: ٢٢٥): الإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «فاقضه».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

وفيهِ اخْتِرازٌ منَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وأنَّه لَا يَخْرُج مِنْهُما بالفَسادِ، وهذِه أَضَحُّ مِما قَبْلَها؛ لأنَّ تَخْصيصَ الصَّوْمِ بالذَّكْرِ لَا تَأْثِيرَ لهُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ مِثْلَهُ.

وقد قالَ أحمدُ فِي الرِوَايَةِ الأَثْرَمِ»، وقدْ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا: أَيْكُونُ بِالخِيَارِ؟ والرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ أَلَهُ أَنْ يَفْطَعَها؟ فقالَ: الصَّلاةُ أَشَدُّ لاَ يَقْطَعُها، فإِنْ قَطَعَ وقَضَى فلَيْسَ فيهِ اخْتِلانِي». وظاهِرُ هذَا: أنَّهُ الصَّلاةُ أَشَدُّ لاَ يَقْطَعُها، فإِنْ قَطَعَ وقَضَى فلَيْسَ فيهِ اخْتِلانِي». وظاهِرُ هذَا: أنَّهُ للمَّهُ يُوجِبِ القَضَاءَ، وإنَّمَا اسْتَحَبَّهُ ؛ لأَنَّهُ يَخُرُجُ مِنَ الخِلافِ.

﴿ فَإِنْ قِبِلَ: الْمَعْنَىٰ هُناكَ: أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فيهِ عَلَىٰ وَجْهِ الإِيجَابِ عَلَىٰ نَفْسِه، وإنَّما دَخَلَ فيهِ عَلَىٰ وَجْهِ الإِيجَابِ عَلَىٰ نَفْسِه، وإنَّما دَخَلَ فيهِ عَلَىٰ أَنْ يُقْضِيَ واجِبًا عَلَيْهِ، فإذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [كانَ لهُ أَنْ يَرْجِعَ فيهِ، كما لوْ قَضَىٰ دَيْنًا علَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ، فُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ](١).

قِيلَ لهُ: إذا دَخَلَ فيهِ علَىٰ وَجْهِ القَضاءِ فَقَدْ وُجِدَ منْ جِهَتِه نِيَّةُ الصَّوْمِ وَنِيَادَةٌ، وهُوَ: اعْتِقادُ الوُجُوبِ، فيَلْغُو ذلكَ، وتَبْقَىٰ نِيَّةُ الصَّوْمِ، فكانَ يَجِبُ أَنْ وَيَادَةٌ، وهُوَ: اعْتِقادُ الوُجُوبِ، فيَلْغُو ذلكَ، وتَبْقَىٰ نِيَّةُ الصَّوْمِ، فكانَ يَجِبُ أَنْ وَيَادَةٌ، وهُوَ: الْقضاءُ، وقدْ قُلْتُ: لَا يَلْزَمُه.

ولأنَّهُ إِذَا دَخَلَ مُتَبَرِّعًا لزِمَهُ القَضاءُ، فإذَا دَخَلَ مُلْتَزِمًا أَوْلَى، ولَا يُشْبِهُ هذَا مَا اسْتَشْهَدُوا بهِ منْ قَضاءِ الدَّيْنِ؛ لأنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَمْلِكُهُ القابِضُ، وكانَ باقِيًا علَى مِلْكِ الدَّافِع كما كانَ.

وإذًا وَهَبَ وسَلَّمَ مَلَكَهُ القابِضُ، فلمْ يَكُنْ لهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الهِبَةِ؛ لانْتِقالِ مِلْكِه، فكانَ لهُ أَنْ يُطالِبَ بما قَبَضَهُ؛ لأنَّهُ [باقِ](٢) علَىٰ مِلْكِه.

<sup>(</sup>١) مكررة في (الأصل).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «باقي».

وَلَيْسَ كَذَلَكَ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ لأنَّهُ دَاخِلٌ فِي الصَّوْمِ النَّطَوَّعِ فِي العَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا، والعَقْدُ فيهِمَا، فكانَا سَواءً، ولأنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنَّ يَقْضِيَه، دَلِيلُه: إِذَا ارْتَدَّ فيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُه، كذلكَ هَا هُنا.

وَ فَإِنْ قِبِلَ: يَلْزَمُه فَضاؤُه، ولكِنْ سَقَطَ بإِسْلامِه كَمَا تَسْقُطُ العِبَادَاتُ عَنِ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ.

تُ قِيلَ لَهُ: فِي حالِ [الرِّدَّةِ](١) لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ القَضاءِ، فكَيْفَ يُقالُّ: إِنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضاءُ، علَى أَنَّ المَعْنَى المُسْقِطَ مُقارِنٌ بحالَةِ الإِيجَابِ، فَلا مُعْنَى لإِيجَابِه. لإِيجَابِه.

ولأنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ المُضِيُّ فيهِ بَعْدَ الإِفْسادِ ، فإذَا دَخَلَ فيهِ مُتَطَوِّعًا بهِ ، فَهُمَّ أَثُمَّ أَفْسَدَهُ ، لمْ يَجِبْ عَلَيْهِ القَضاءُ ، كالوُضُوءِ والاعْتِكافِ .

﴿ فَإِنْ قِيلَ: الوُّضُوءُ غَيْرُ مَقْصُودٍ [١/٢٠٠] لنَفْسِه ، والصَّوْمُ مَقْصُودٌ.

قِيلَ لهُ: فالاغتِكافُ مَقْصُودٌ ولا يَلْزَمُه القَضاءُ، وكذلكَ إِذَا اعْتَقَدَ إِنَّهُ يَصُومُه عَنْ قَضاءِ، فإِنَّه مَقْصُودٌ ولا قَضاءَ، وعلَىٰ أَنَّ الطَّهارَةَ وإِنْ كَانَتْ تُرادُ لِغَيْرِهَا فِهِيَ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِها؛ فلِهذَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الطَّهارَةِ وإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وهَدُّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّها مَقْصُودَةٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ غَسْلَ النَّجاسَةِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لَمْ يُسْتَحَبُّ تَكْرارُهُ.

عَدُلُ عَلَى أَنَّها مَقْصُودَةٌ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ غَسْلَ النَّجاسَةِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لَمْ يُسْتَحَبُّ تَكْرارُهُ.

فإنْ قِيلَ: فِي الاعْتِكَافِ رِوايَتَانِ، [إخداهُما](٢): يَلْزَمُه الفَضاءُ.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «الرد».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «أحدهما».

هِ قِيلَ: إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَكَ أَنَّهُ لَا قَضاء.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَالْفَرْقُ بَيْنَهُما: أَنَّ كُلَّ جُزْءِ مِنَ اللَّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا قَارَنَهُ الصَّوْمُ فَهُوَ فُرْبَةٌ ، ولَيْسَ تَفْتَقِرُ صِحَّتُهُ وكَوْنُه قُرْبَةٌ إِلَى وُجُودِ اللَّبْثِ فِيهِ يَوْمًا كَامِلًا ، فإذَا لَيْ فَيهِ سَاعَةً حَصَلَ لَهُ اعْتِكَافٌ صَحِيحٌ ، فإذَا خَرَجَ بَعْدَ ذلكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فإذَا خَرَجَ بَعْدَ ذلكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فإذَا نَحْرَجَ بَعْدَ ذلكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، ولَيْسَ كذلك الصَّوْمُ ؛ لأنّهُ لا يَكُونُ قُرْبَةً إلا بوجُودِ الإِمْسَاكِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ ولَيْسَ كذلك الصَّوْمُ ؛ لأنّهُ لا يَكُونُ قُرْبَةً إلا بوجُودِ الإِمْسَاكِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ النّهارِ ، فإذَا فَعَلَ جُزْءًا منهُ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُه .

﴿ قِيلَ لَهُ: وإِنْ كَانَ الجُزْءُ مِنَ اللَّبْثِ قُرْبَةً فَقَدْ نَوَىٰ يَوْمًا كَامِلاً وَ وَلَهِذَا الْمَعْنَىٰ إِذَا اسْتَدَامَ الاعْتِكَافُ لَمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ لَكُلِّ جُزْءٍ ، ومعَ هذَا فَلا فَهَاءَ عَلَيْهِ لِمَا نَواهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ .

والدِّلَالَةُ علَى الفَصْلِ الثَّانِي، وأنَّه لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْمامُه: مَا رَوَىٰ أحمدُ فِي المُسْنَدِ» بإِسْنَادِهِ: عنْ جَعْدَةَ، عنْ أُمِّ هانِئِ: «أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْها، فَدَعَا بشَرابِ فَشَرِبَ، ثُمَّ ناوَلَها فَشَرِبَتْ، قالَتْ: يا رسُولَ اللهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمةً، فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِه، إِنْ شَاءَ صامَ، وإِنْ شَاءَ الْطَرَ»(١).

ورَوَاهُ أَبُو بكر بإِسْنَادِهِ: «الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِه، فإِنْ شِئْتِ فَصُومِي، وإِنْ شِئْتِ فَصُومِي، وإِنْ شِئْتِ فَصُومِي،

<sup>(</sup>١) أحدد (١٢/رقم: ٢٧٥٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن راهويه (۲/رقم: ٢٣٥٦) وأحمد (۱۲/رقم: ٢٧٥٥١) والنسائي في «السنن الكبرئ»
 (٥/رقم: ٣٤٨٦) وابن عدي (٣/رقم: ٣٩٧٣) والدارقطني (٣/رقم: ٢٢٢٢). قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/رقم: ١٩١٢): «في إسناده اختلاف، وقال الترمذي:=

﴿ فَإِنْ قِيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: مَنْ أَرَادَ يَصَوْمَ تَطَوُّعًا فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فإنْ شاءَ لَمْ يَنْوِه، وأَفَادَ بِذَلِكَ جَوَازَ الدُّنُولِ فإنْ شاءَ لَمْ يَنْوِه، وأَفَادَ بِذَلِكَ جَوَازَ الدُّنُولِ فإنْ شاءَ نَوَى الصَّوْمَ التَّفَارِ، وقِيلَ: إنَّهُ بِالخِيارِ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وقَضَى، وإِنْ شَاءَ مَضَى عَلَيْهِ. شَاءَ مَضَى عَلَيْهِ.

قِبلَ لهُ: قَوْلُه: ((الصَّائِمُ المُنَطَقِّعُ أَمِيرُ نَفْسِه)، فجَعَل لهُ الخِيَارَ وهُوَ صائِمٌ، وقَبْلَ الدُّخُولِ فيهِ لَيْسَ هُوَ [صائِمًا]().

ولأنَّهُ قالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَ، وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» ولَا يَكُونُ الإِفْطارُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ.

وقَوْلُهم: «إِنَّهُ بِالخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وقَضَى» ، فَلا يَصِحُّ علَىٰ أَصْلِهم ؛ لأَنَّ عِنْدُهُم يَجِبُ عَلَيْهِ الإِثْمَامُ ، ولَا يَجُوزُ لهُ الخُرُوجُ ، فإِنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ القَضَاءُ(١).



 <sup>&</sup>quot;حديث أم هانئ في إسناده مقال"".

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وفي (الأصل): «صائم».

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي الموجود من المخطوط.